



# مَوْسُوعَا ٱلكَتْبَ الْأَرْبَعَةُ الْخُتَّةُ الْأَرْبَعَةُ الْخُتَّةُ عُنَّا الْخِتَةُ عُنَّا الْخِتَةُ عُنَّا

Λ

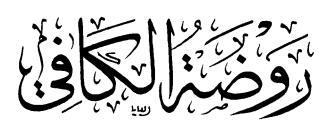

ضَبَطَهُ وَصِحْحَهُ وعَلَقِ عَلَيْهِ محت جعفرشمير للدين

وارالتما رف للمطبوعات مشروت ابنيات



# حُقُوق الطّبِع مَحَفُوطَة الماهن ١٩٩٠م



المكتب: شارع سوريا ـ بناية دوريش ـ الطابق الثالث الادارة والمعرض ـ حارة حريك ـ المنشية ـ شارع دكاش ـ بناية الحسنين نلفون - ٨٣٧٨٥٧ ص . ب ٨٦٠١ ـ ١١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتاب الروضة<sup>(١)</sup>

ا محمد بن يعقوب الكليني قال ( $^{(4)}$ ): حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤذّن ( $^{(7)}$ )، عن أبي عبد الله ( $^{(3)}$ )، وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله ( $^{(3)}$ ): أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه، وأمرهم بمدارستها ( $^{(0)}$ )، والنظر فيها ( $^{(7)}$ )، وتعاهدها ( $^{(8)}$ )، والعمل بها ( $^{(8)}$ )، فكانوا يضعونها في مساجد ( $^{(8)}$ ) بيوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها.

قال: وحدثني الحسن بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن إسماعيل بن مخلّد السرّاج، عن أبي عبد الله (ع) قال: خرجت (١٠) هذه

<sup>(</sup>١) الروضة: لغة ـ كما يقول صاحب القاموس ـ نقلا عن الكلّيّات: «أرص مخضرة بأنواع النبات». أقول: وقد فسر الروض في قوله تعالى: ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روض ﴾ ؛ أي في أرض ذات أزهار وأنهار. وفسّرت الروضات في قوله تعالى: ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات ﴾ ؛ أي في أطيب بقاعها وأنزهها. ومن هنا نفهم وجه استعارة ثقة الإسلام الكليني قدس سره هذا اللفظ لكتابه وذلك لتشبه ما اشتمل عليه من الكلم الطيب والموعظة الحسنة والحكم البالغة بما تؤثر من الصفاء في النفس والغذاء للعقل، والقرّة للعين عيناً كما تؤثر في النفس والعين مناظر الخضرة اليانعة والأزهار اليافعة الجميلة الأثر الحسن والجميل. والغه العالم.

<sup>(</sup>٢) قال المازندراني ١١/ 1٤٠: هذا كلام الرواة عنه أو كلامه بلسانهم أو إخبار عنه بطريق الغيبة». وأقول: بل هو كلامه رحمه الله بلسانه وما المحذور في ذلك؟ بل مما يؤيد هذا أنه ورد اسمه مجرداً عن أي مدح أو ثناء، وهذا هو ديدن علمائنا رضوان الله عليهم في كتبهم فراجع. ولو كان من كلام أحد تلامذته أو رواه أحاديثه لأرفقه بصفات المدح والتعظيم، لا إنه يورده باسمه مجرداً عن ذلك. والله العالم.

 <sup>(</sup>٣) قيل: بأنه كان مؤذنا لعلي بن يقطين. وهو حفص بن عمر، أبو محمد، وقد ذكر الشيخ في رجاله حفص بن عمر،
 وكنيته أبي محمد، في أصحاب الصادق (ع): (٣٣٧) ولا يبعد اتحادهما.

<sup>(</sup>٤) استبعد المازندراني أن يكون معطوفاً على علي بن إبراهيم، بل جزم كما المجلسي في مرآته عطفه على ابن فضّال لأن إبراهيم بن هاشم أحد رواته.

<sup>(</sup>٥) أي تعلِّمها وتعليمها.

<sup>(</sup>٦) أي نظر تفكر وتدبّر.

<sup>(</sup>٧) أي برعاية عهدها وحفظه حالاً بعد حال.

 <sup>(</sup>٨) بدل على أن النظر إنما هو مقدمة للعمل، وإنه متى لم ينضم العمل إليه لا قيمة له.

<sup>(</sup>٩) أي أماكن الصلاة منها، وهو ما اعتادوا على أن يتخذوه مصلَّى.

<sup>(</sup>۱۰) اي صدرت

الرسالة من أبي عبد الله (ع) إلى أصحابه:

بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فاسألوا ربكم العافية (۱) ، وعليكم بالدَّعة (۲) ، والوقار والسكيتة، وعليكم بالحياء والتنزّه عما تَنزّه عنه الصالحون قبلكم ، وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحمّلوا الضَّيْم (۲) منهم ، وإياكم ومماظَّتَهُمْ (٤) ، دينوا فيما بينكم وبينهم \_ إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام \_ بالتقية (٥) التي أمركم الله (٦) أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم ، فإذا ابتُليتم بذلك منهم ، فإنهم سيؤذونكم ، وتعرفون في وجوههم المنكر ، ولولا أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسَطُوّا بكم (٧) ، وما في صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر مما يبدون لكم (٨) ، مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحكم وأرواحهم مختلفة (٩) لا تأتلف ، لا تحبونهم أبداً ولا يحبونكم ، غير أن الله تعالى أكرمكم بالحق وبَصَرَكُمُوه ، ولم يجعلهم من أهله ، فتجاملونهم وتصبرون عليهم ، وهم لا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء ، وحيلهم ووسواس بعضهم إلى بعض ، فإن أعداء الله إن استطاعوا صدوكم عن الحق فيعصمكم الله من ذلك ، فاتقوا الله ، وكُقُوا ألسنتكم إلا من خير .

وإياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما يكرهه الله مما نهاكم عنه، كان خيراً لكم عند ربكم من أن تزلقوا ألسنتكم به، فإن زَلَقَ اللسان فيما يكره الله وما ينهى عنه مرداة (١١) للعبد عند الله، ومَقْت (١١) من الله، وصَمَّ وعَمىٰ وبَكَمُ يورثه الله إياه يوم القيامة، فتصيروا كما قال الله: ﴿صُمِّ بُكُمٌ عُمْىٰ فهم لا يرجعون ﴾ (١٢) يعني لا

<sup>(</sup>١) العافية في الدين لأنه عصمة أمر المخلوق، أو الأعم من عافية الدين والدنيا. يقول أمير المؤمنين (ع): «فنسأله المعافاة في الأبدان» النهج/٩٩، من خطبة في التزهيد من الدنيا.

<sup>(</sup>٢) الدِّعَة: الخفض في العيش والطمأنينة.

<sup>(</sup>٣) الضِّيم: الظلم.

<sup>(</sup>٤) المماظّة: اللَّج في المخاصَمة إما في أمور العقيدة، أو الأعم.

<sup>(</sup>٥) متعلقة بقوله (ع): دينوا.

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قولهُ نعالى: ﴿أَلَا أَنْ تَتَقُوا مِنْهِم تُقَاةً﴾ آل عمران/٢٨، وغيرها من الآيات بهذا الخصوص.

 <sup>(</sup>٧) سطا عليه وبه يسطو سُطّواً وسطوةً (واوي): صال عليه ووثب، أو قهره بالبطش، أو بسط عليه بقهره من فوق ـ هكذا في القاموس ـ.

<sup>(</sup>٨) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وما تخفي صدورهم أكبر، آل عمران/١١٨.

<sup>(</sup>٩) وذلك لاختلاف الطينات في عالم التكوين.

<sup>(</sup>۱۰)اي مهلكة.

<sup>(</sup>١١)أي سُلُب لطفه عن العبد فيهلك.

<sup>(</sup>۱۲)البقرة/ ۱۸ .

ينطقون، ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ (١).

وإياكم وما نهاكم الله عنه أن تَرْكَبوه (٢١ أن وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجُرُكُم عليه (٢)، وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله، والتضرع إليه، والرغبة فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد، فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في النار من مات عليها ولم يتب إلى الله ولم ينزع عنها، وعليكم بالدعاء، فإن المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربهم بأفضل من الدعاء، والرغبة إليه، والتضرع إلى الله، والمسألة (له)، فارغبوا فيما رَغَّبكم الله فيه، وأجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه، لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله، وإياكم أن تَشْرَه (٤) أنفسكم إلى شيء مما حرّم الله عليه ههنا في الدنيا، حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذّتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة أبد الأبدين.

واعلموا أنه بئس الحظ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركوب معصيته، فاختار أن ينتهك محارم الله في لذّات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها، على خلود نعيم في الجنة ولذاتها وكرامة أهلها، ويل لأولئك ما أخيب حظهم وأخسر كرّتهم وأسوء حالهم عند ربهم يوم القيامة، استجيروا الله أن يجيركم (٥) في مثالهم أبداً، وإن يبتليكم بما ابتلاهم به ولا قوة لنا ولكم إلّا به.

فاتقوا الله أيتها العصابة الناجية إن أَتَمَّ الله لكم ما أعطاكم به، فإنه لا يتم الأمر حتى (٢) يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم، وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم، وحتى تسمعوا من أعداء الله أذى كثيراً، فتصبروا وتُعْركوا بجنوبكم (٧) وحتى يستذلوكم ويبغضوكم وحتى يَحْمِلوا (عليكم) الضَّيم، فَتَحَمَّلوا منهم، تلتمسون بذلك وجه الله والدار الأخرة، وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عز وجل، يجترمونه إليكم (٨)، وحتى

<sup>(</sup>١) المُوسَلات/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أي تقترفوه.

 <sup>(</sup>٣) مما في الخوض فيه رضا لله سبحانه من ذِكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحدث بالحكمة والموعظة
 الحسنة . . . الخ .

<sup>(</sup>٤) الشَّرُه: الحرصُّ على الشيء.

<sup>(</sup>٥) في الوافي: أن يجزيكم. وفي شرح المازندراني: أن يخزيكم.

<sup>(</sup>٦) إشَّارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران/١٨٦٪ ﴿لَتُبَلُونَ في أموالكُمْ وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين الشركوا أذى كثيراً، وإن تصبروا وتَتَقوا فإن ذلك من عَزْم الأمور﴾.

<sup>(</sup>٧) عركت الشيء: إذا دلكته بيديك وحككته، ورجل عُرَكَة: أي يمسح الأذى بجنبه، يعني: يحتمله.

<sup>(</sup>٨) الاجترام: الكُسب، وفي القاموس: اجترم لأهله: كسب. والضمير يرجع إلى الضَّيم أو إلى الأذى.

يكذّبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضوكم عليه، فتصبروا على ذلك منهم، ومصداق ذلك في كتاب الله الذي أنزله جبرئيل (ع) على نبيكم (ص)، سمعتم قول الله عز وجل لنبيكم (ص): ﴿ فَاصِبر كما صبر أُولُوا العَزْم من الرُسل ولا تستعجل لهم ﴾ (١) ثم قال: ﴿ وإن يكذّبوك فقد كُذّبتُ رسلُ من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا وأوذوا ﴾ (٢) فقد كُذّب نبي الله والرسلُ من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحق، فإن سرّكم أمرُ الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل ـ أصل الخلق ـ من الكفر الذي سبق في علم الله أن يخلقهم له في الأصل ، ومن الذين سمّاهم الله في كتابه في قوله: ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ﴾ (٣) ، فتدبّروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه، فإنه من يجهل هذا وأشباهه مما افترض الله عليه في كتابه مما أمر الله به ونهى عنه، ترك دين الله، وركب معاصِيه، فاستوجب سخط الله فأكبّه الله على وجهه في النار.

وقال: أيتها العصابة المرحومة المفلحة، إن الله أَتَم لكم ما آتاكم من الخير (3), واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره، أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس، قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن ولتعلّم القرآن أهلًا (0), لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه، أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقاييس، أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه، وخصّهم به، ووضعه عندهم كرامةً من الله أكرمهم بها، وهم أهل الذّكر الذين أمر الله هذه الأمة بسؤالهم (1), وهم الذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن يصدّقهم ويتّبع أثرهم أرشدوه واعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذْنِه، وإلى جميع سُبُل الحق، وهم الذين لا يَرْغَبُ عنهم وعن مسألتهم، وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم، إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظِلَة (1), فأولئك الذين

<sup>(</sup>١) الأحقاف/٣٥. وأولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد (ص).

<sup>(</sup>٢) الأنعام/٣٤. ومطلعها في التنزيل ﴿ولقد كُذُبت...﴾ وأما الآية التي أولها: ﴿وإن يُكَذَبُوك﴾، فهي الآية ٢٤/الحج وتتمتها: ﴿فقد كُذَبت وسل من قبل وإلى الله تُرجع الأمور﴾. وكذلك الآية ٢٥/فاطر وتتمتها: ﴿فقد كذَّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزُبُر وبالكتاب المئير﴾.

<sup>(</sup>٣) القصص/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) وذلك بنصب غلى (ع) أميراً للمؤمنين وخليفة لخاتم المرسلين (ص)، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿اليومَ أكملت لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي و...﴾ الآية ٣/ المائدة.

<sup>(</sup>٥) وهم أهل ببت العصمة (ع) وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى ٧/ آل عمران: ﴿ ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم... الآية ﴾.

<sup>(</sup>٦) إشَارة إلى قوله تعالى ٤٣/ النحل: ﴿ . . . فاسألوا أهل الذُّكْر إن كنتم لا تعلمون﴾ .

<sup>(</sup>٧) أي أظلَّة العرش، وفيه إشارة إلى العهد الذي أخذه الله على خلقه لنفسه بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي بالإمامة =

يرغبون عن سؤال أهل الذكر، والذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم، وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم، حتى دخلهم الشيطان(١)، لأنهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند الله كافرين، وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين، وحتى جعلوا ما أحلُّ الله في كثير من الأمر حراماً، وجعلوا ما حرَّم الله في كثير من الأمر حلالًا، فذلك أصل تمرة أهوائهم، وقد عهد إليهم رسول الله (ص) قبل موته، فقالوا: نحن بعد ما قَبَضَ الله عز وجل رسوله يَسَعُنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله عز وجل رسوله (ص)، وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به، مخالفاً لله ولرسوله (ص)، فما أحد اجرأ على الله ولا أَبْيَن ضلالةً ممن أخذ بذلك، وزعم أن ذلك يسعه، والله، إن لِلَّه على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد (ص) وبعد موته، هل يستطيع (٢٠) أولئك أعداء الله أن يزعموا أن أحداً ممن أسلم مع محمد (ص)، أخذ بقوله ورأيه ومقاييسه، فإن قال: نعم، فقد كدب على الله وضلَّ ضلالًا بعيداً، وإن قال: لا، لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه، فقد أقرّ بالحجة على نفسه، وهو ممن يزعم أن الله يُطاعُ ويُتَبَع أمرُه بعد قبض رسول الله (ص)، وقد قال الله \_ وقوله الحق \_: ﴿ وَمَا مَحْمَدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خُلَتُ مِنْ قَبِلُهُ الرَّسْلِ، أَفَإِنْ مَات أُو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقِبَيْه فلن يضرّ الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين ﴾ (٣)، وذلك لتعلموا أن الله يُطاع ويُتّبع أمرُه في حياة محمد (ص) وبعد قبض الله محمداً (ص)، وكما لم يكن لأحد من الناس مع محمد (ص) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافاً لأمر محمد (ص)، فكذلك لم يكن لأحد من الناس بعد محمد (ص) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقايسه.

وقال: دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتح الصلاة، فإن الناس<sup>(()</sup>قد شهروكم بذلك، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال: أكثِروا من أن تدعوا الله، فإن الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه، وقد وعد الله

في عالم الذَرَ، وقُصِد في قوله تعالى: ١٧٢/ الأعراف: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبِكَ مِن بَنِي آدم مِن ظهورهم ذَرَيتهم وأشهدهم على أنفسهم. . . الآية ﴾ . فالذي أقر بذلك في ذلك العالم فهو مقر به في عالم الأجساد والأعيان، والذي كفر هناك به فهو من الكافرين هنا أيضاً.

<sup>(</sup>١) لأنه رأس القياس وأصله، إذ أول من قاس الدين برأيه إبليس.

<sup>(</sup>٢) قال الفيض في الوافي م/١٤ ص ٣٠ والغرض من هذا الكلام إلى آخره، أن يبيّن أنه لا فرق بين زمان حياته (ص) وموته في عدم جواز العمل بالرأي، كما أنه لا فرق بينهما في وجوب طاعة الله واتباع أمره».

<sup>(</sup>٣) آل عمران/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) يعني المخالفين، وإنما أمرهم بذلك تفية، وقد كان رفع الأيدي من علامات التشيّع.

عباده المؤمنين بالاستجابة (١)، والله مُصَيّرٌ دعاءَ المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في الجنة، فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، فإن الله أمر بكثرة الذكر له، والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين (٢)، واعلموا أن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير، فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته، فإن الله لا يُدْرَكُ شيءٌ من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه التي حرّم الله في ظاهر القرآن وباطنه (٣)، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وقوله الحق: ﴿وفرروا ظاهر الإثم وباطنه ﴿ (٤)، واعلموا أن ما أمر الله به أن تجنبوه فقد حرّمه، واتبعوا آثار رسول الله (ص) وسنّته فخذوا بها، ولا تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلّوا، فإن أضلً الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله (٥)، وأحسنوا إلى أنفسكم ما استطعتم، فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وجاملوا الناس ولا تحملوهم على استطعتم، فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وجاملوا الناس ولا تحملوهم على علواً بغير علم (٢)، تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم. وإياكم وسبّ أعداء الله حيث يسمعونكم، فيسبّوا الله عند الله ممن أستسبّ لله ولأولياء الله، فَمَهلاً مَهلاً مَهلاً مَهلاً أملياً الله انتهك سب الله ومن أظلم عند الله ممن أستَسبّ لله ولأولياء الله، فَمَهلاً مَهلاً مَهلاً أملياً الله انتهك سب الله ومن أظلم عند الله ممن أستَسبّ لله ولأولياء الله، فَمَهلاً مَهلاً مَهلاً أمل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال: أيتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم، عليكم بآثار رسول الله (ص) وسنّته، وآثار الأثمة الهداة من أخذ بذلك فقد اهتدى،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى ٦٠/ غافر: ﴿وقال ربكم ادِعوني أستجب لكم. . . الآية﴾ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى ٢٥١/ البقرة: ﴿فَاذَكُرُ وَنَّى أَذْكُرْكُمْ . . ﴾.

<sup>(</sup>٣) «لعل المراد بما حرّم الله تعالى في باطن القرآن: مخالفة وليّ الأمر ومتابعة أهل الضلال واتباع آرائهم واعتقاد الولاية فيهم، وذلك لأن ثلث القرآن ورد فيهم، كما ورد عنهم (ع)، وهو المراد بباطن الإثم، أو هو أحد أفراده الولاية فيهم م/ ١٤/ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام / ١٣٠ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآية: ﴿ اتركوا الإثم سرَّه وعلانيته ﴾. وقيل معناه هاهنا: الظاهر منه: نكاح امرأة الأب، والباطن منه الزنا، وقيل: الظاهر منه هو الزنا، والباطن منه هو النخاذ الأخوان... الخ.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى ٥٠/ القصص: ﴿وَمِنْ أَضَلُّ مِمْنَ اتَّبِعِ هُواهُ بَغِيرُ هَدَى مِنَ اللَّهِ. . . الآية﴾ .

<sup>(1)</sup> المجاملة: المعاملة بالجميل، وقد دل ذلك على الحث على حسن المعاشرة مع الناس بشرط ألا يصل ذلك إلى حد الخضوع والخنوع لهم بشكل يفقد الإنسان كرامته وقيمته ويمسخ شخصيته بحيث يصبح إمّعة وظلاً للأخرين. وإذا كان المراد بالناس: المخالفين فهو نهي عن أن ينقلب حسن المعاملة معهم إلى متابعتهم في منكرهم وباطلهم والركون إلى ظلمهم وإعانتهم فيه.

<sup>(</sup>٧) فيه إشارة إلى قوله تعالى ١٠٨/ الأنعام: ﴿ولا تَسُبُّوا الذين يدعون من دون الله فيسُبُّوا الله عدواً بغير عِلم ﴾.
ويستفاد من قوله (ع): حيث يسمعونكم، جواز سب الكافرين وأربابهم التي يشركون بعبادتها إذا لم يكن مسموعاً
لهم.

<sup>(</sup>٨) منصوب بفعل مقدّر، أي امهلوا مهلًا، والتكرار للمبالغة.

ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل، لأنهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم، وقد قال أبونا رسول الله (ص): «المداومة على العمل في اتباع الآثار والسنن وإن قَلَ، أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة، من الاجتهاد في البِدّع واتباع الأهواء، إلا أن اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال، وكل ضلالة بدعة، وكل بدعة في النار(١)، ولن يُنال شيء من الخير عند الله إلا بطاعته والصبر والرضا، لأن الصبر والرضا من طاعة الله، واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به على ما أحب وكره، ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله إلا ما هو أهله وهو خير له مما أحب وكره، وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من فَبلِكُم وإيّاكم (١)، وعليكم بحب المساكين المسلمين، فإنه من حقرهم وتكبّر عليهم فقد زلّ عن دين الله، والله له واعلموا أن من حقر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس، والله له أشد مقتاً، فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين المساكين، فإن لهم عليكم حقاً أن تحبّوهم»، فإن الله أمر رسوله (ص) بحبهم، فمن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله تحبّوهم»، فإن الله أمر رسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين.

وإياكم والعَظَمة والكِبْر، فإن الكبر رداء الله (٣) عز وجل فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذلّه يوم القيامة، وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض، فإنها ليست من خصال الصالحين، فإنه من بغى صَيّر الله بغيه على نفسه، وصارت نصرة الله لمن بُغيَ عليه، ومن نصره الله غلّب وأصاب الظفر من الله، وإياكم أن يحسد بعضكم بعضاً، فإن الكفر أصله الحسد، وإياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم، فإن أبانا رسول الله (ص) كان يقول: «إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة، وليُعن بعضكم بعضاً»، فإن أبانا رسول الله (ص) كان يقول: «إن معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المؤمنين أن تُعْسِروه بالشيء يكون لكم قبله وهو مُعْسر» (٤)،

<sup>(</sup>١) البدعة، كل ما أحدث ولم يكن له أصل من الكتاب أو السنّة. هذا والمروي عنه (ص): «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار»، أصول الكافي ١، باب البدع والرأي والمقاييس، ح ٨.

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى قوله تعالى ٢٣٨ / البقرة: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقيل: غير ذلك. والمحافظة على الصلوات إنما هي بإقامتها على وجهها المطلوب تامة الأجزاء والشرائط وبتوجه قلبى وعقلى ينعكسان خشوعاً وخضوعاً بين يدي الله سبحانه.

<sup>(</sup>٣) وقد روي في الكافي ٢، كتاب الإيمان والكفر، باب الكبر، عدة أحاديث بهذا المضمون فراجع.

<sup>(</sup>٤) المُعْسِر: ضد الموسِر.

فإنا أبانا رسول الله (ص) كان يقول: «ليس لمسلم أن يُعْسِر (١) مسلماً ومن أنظر معسراً ظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله (٢).

وإياكم أيتها العصابة المرحومة المفضّلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، فإنه من عجّل حقوق الله قبلَه كان الله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل والأجل، وأنه من أخّر حقوق الله قبلَه كان الله أقدرَ على تأخير رزقه، ومن حبس الله رزقه لم يفدر أن يرزق نفسه، فأدوا إلى الله حق ما رزقكم يطيب الله لكم بقيته، وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا كُنْه فضلها إلا الله رب العالمين.

وقال: اتقوا الله أيتها العصابة، وإن استطعتم أن لا يكون منكم مُحرِج<sup>(٣)</sup> للإمام، فإن محرج الإمام هو الذي يسعى<sup>(٤)</sup> بأهل الصلاح من أتباع الإمام، المسلّمين لفضله، الصابرين على أداء حقه، العارفين بحرمته، واعلموا أن من نزل بذلك المنزل عند الإمام فهو مُحرِج للإمام، فإذا فعل ذلك عند الإمام أُحْرَجَ الإمام إلى أن يَلْعَنَ أهل الصلاح من أتباعه<sup>(٥)</sup>، المسلّمين لفضله، الصابرين على أداء حقه، العارفين بحرمته، فإذا لعنهم لإحراج أعداء الله الإمام صارت لعنته رحمة من الله عليهم، وصارت اللعنة من الله ومن الملائكة ورسله على أولئك<sup>(۱)</sup>.

واعلموا أيتها العصابة أن السنّة من الله قد جرت في الصالحين قبلُ. وقال: من سرّه أن يلقى الله وهو مؤمن حقاً حقاً، فليتولَّ الله ورسوله والذين آمنوا، وليبرأ إلى الله من عدوهم، ويسلم لما انتهى إليه من فضلهم، لأن فضلهم لا يبلغه مَلكُ مقرَّب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك، ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل اتباع الأئمة الهداة وهم المؤمنون قال: ﴿فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً ﴾(٧)، فهذا وجه من وجوه فضل اتباع الأئمة، فكيف بهم وفضلهم، ومن سرّه أن يُتمَّ الله له إيمانه حتى يكون

<sup>(</sup>١) أي أن يطالبه بدّين له في ذمته حلّ أجلُه وهو يعلم أنه لا يملك ما يسدده به.

<sup>(</sup>٢) أي رحمته ورضوانه، وهو استعارة.

<sup>(</sup>٣) وإحراج الإمام إلجازه إلى ما لا يريد من الحرج بمعنى المشقّة والضيق، وجواب: وإن استطعتم أن لا . . . الخ، محذوف، أي فافعلوا.

<sup>(</sup>٤) من السعاية، وهي الوشاية إلى الوالي الظالم.

 <sup>(</sup>٥) وإنما يفعل (ع) ذلك تقية محافظة على نفسه وإبعاداً لهم عن أذى السلطان.

<sup>(</sup>٦) أي الذين احرجوا الإمام والجأوه إلى فعل ذلك.

<sup>(</sup>V) النساء/ ٦٩. وصدر الأية: ﴿ وَمَن يُطِع اللهِ والرسولَ ﴾ .

مؤمناً حقاً حقاً فليفِ لله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين، فإنه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أثمة المؤمنين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضاً حسناً، واجنناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلم يبق شيء مما فسر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله، فمن دان الله فيما بينه وبين الله مخلصاً لله، ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا، فهو عند الله في حزبه الغالبين، وهو من المؤمنين حقاً، وإياكم والإصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن وبطنه، وقد قال الله تعالى: ﴿ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾(١). (إلى ههنا رواية القاسم بن الربيع)(١) يعني المؤمنين قبلكم إذا نسوا شيئاً مما اشترط الله في كتابه، عرفوا أنهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشيء، فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه، فذلك معنى قول الله: ﴿ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾.

واعلموا أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به، وليُنْتَهى عما نهى عنه، فمن اتبع أمره فقد أطاعه، وقد أدرك كل شيء من الخير عنده، ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه، فإن مات على معصيته أكبّه الله على وجهه فى النار.

واعلموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خَلْقه، مَلَك مقرَّب ولا نبي مُرسَل ولا من دون ذلك من خُلْقه كلَّهم إلا طاعتهم له، فاجتهدوا في طاعة الله، إن سرّكم أن تكونوا مؤمنين حقاً حقاً، ولا قوة إلا بالله. وقال: وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فإن الله ربكم.

واعلموا أن الإسلام هو التسليم (٣)، والتسليم هو الإسلام، فمن سلّم فقد أسلم، ومن لم يسلّم فلا إسلام له، ومن سرّه أن يبلغ إلى نفسه في الإحسان، فليطع الله فإنه من أطاع الله فقد أبلغ إلى نفسه في الإحسان.

وإياكم ومعاصي الله أن تركبوها، فإنه من انتهك معاصي الله فَرَكِبُها فقد أبلغ<sup>(١)</sup> في الإساءة إلى نفسه، وليس بين الإحسان والإساءة منزلة<sup>(٥)</sup>، فلأهل الإحسان عند ربهم الجنة،

<sup>(</sup>١) آل عمران/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) قال المازندراني ١٦٩/١١: «وما يأتي رواية حفص المؤذن وإسماعيل بن جابر، وإنما لم يقل: إلى هاهنا رواية إسماعيل بن مخلد السرّاج، لأنه لو قال ذلك لفهم أنه لم يرو الباقي، وذلك ليس بمعلوم لجواز روايته، وعدم نقله للقاسم، أو نقله له واختصار القاسم على القدر المذكور».

<sup>(</sup>٣) أي التسليم لأل محمد (ص) بالولاية والطّاعة والانقياد لهم فيما ورد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه، فراجع أصول الكافي ١، كتاب الحجة، باب التسليم وفضل المسلمين.

<sup>(</sup>٤) أي بالغ.

 <sup>(</sup>٥) اليريد أن الذي وقع الحتم فيه قسمان لا ثالث لهما، لأنه إما مقرِّ بالولايات المذكورة متمسك بشروطها، أو منكر =

ولأهل الإساءة عند ربهم النار، فاعملوا بطاعة الله، واجتنبوا معاصيه، واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً، لا مَلَك مقرَّبٌ ولا نبي مُرسل، ولا من دون ذلك فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله، فليطلب إلى الله أن يرضى عنه، واعلموا أن أحداً من خلق الله لم يُصِبُ رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله، وطاعةً ولاةٍ أمْرِه من آل محمد صلوات الله عليهم، ومعصيتُهم من معصية الله، ولم ينكر لهم فضلاً عَظُمَ أو صَغُرَ (١).

واعلموا أن المنكرين (٢) هم المكذّبون، وأن المكذبين هم المنافقون (٣)، وأن الله عز وجل قال للمنافقين وقوله الحق: ﴿إِن المنافقين في اللّرْكِ الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ (٤). ولا يَفْرُفَّ (٥) أحد منكم الزم الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من الناس، أخرجه الله من صفة الحق ولم يجعله من أهلها، فإن من لم يجعل الله من أهل صفة الحق، فأولئك هم شياطين الإنس والجن (٢)، وإن لشياطين الإنس حيلة ومكراً وخدائع، ووسوسة بعضهم إلى بعض، يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم الله بدر النظر في دين الله، الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من أهله، إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشك والإنكار والتكذيب، فيكونون سواءاً، كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله: ﴿ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءاً ﴾ (٢). ثم نهى الله أهل النصر بالحق أن يتخذوا من أعداء الله ولياً ولا نصيراً، فلا يهولنكم ولا يَردُنكم عن النصر بالحق الذي خصكم الله به من حبلة شياطين الإنس ومكرهم من أموركم، تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن فيما بينكم وبينهم، تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته، وهم لا خير عندهم، لا يحل لكم أن تظهروهم على أصول دين الله، فإنهم وجه ربكم بطاعته، وهم الله خير عندهم، لا يحل لكم أن تظهروهم على أصول دين الله، فإنهم وجه ربكم بطاعته، وهم الله عليه، ورفعوه عليكم وجهدوا على هلاككم، واستقبلوكم بما

لشيء منها، فالأول محسن والثاني مسيء، وأما المستضعف: وهو من لم يقرّ ولم ينكر فهو خارج عن المُقْسَم فلا يرد أنه قسم ثالث؛ المازندراني ١٧١/١١.

<sup>(</sup>١) الفضل العظيم ما لا يُدْرَكُ كُنْهُه، والصغير غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) أي المنكرين لفضل آل بيت محمد (ص) الجاحدين لولايتهم (ع) فاستبطن إنكارهم تكذيباً للنبي (ص) في نصبه علبًا وأولاده (ع) خلفاء من بعده.

 <sup>(</sup>٣) لأن إنكارهم ورد بعد إقرارهم، فكشف عن أنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا من الكفر والتكذيب وهذا هو شأن المنافقين.

<sup>(</sup>٤) النساء/ ١٤٥. والدُّرْك: الطبق، أي الطبقة والدرجة، وقيل: توابيت من النار تطبق عليهم.

<sup>(</sup>٥) أي لا يخافن، من الفَرَق، بمعنى الخوف.

<sup>(</sup>٦) «يعني شياطين الإنس إن كانوا من الإنس، وشياطين الجن إن كانوا من الجن، ويحتمل أن يكون المراد بهم الإنس خاصة ويكون إشارة إلى إلحاقهم بشياطين الجن بعد موتهم كما أشير إليه في قوله سبحانه: ﴿يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس﴾ على ما في بعض التفاسير» الوافي م ١٤/ ص ٣٠.

<sup>(</sup>V) النساء/ ۸۹.

تكرهون، ولم يكن لكم النّصَفَةُ منهم في دول الفجّار، فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل، فإنه لا ينبغي لأهل الحق أن ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل، لأن الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل، ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول: ﴿أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجّار﴾(١). أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل، ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى ـ وله المثل الأعلى ـ وإمامكم ودينكم الذين تدينون به عُرْضَةً لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا، فمهلاً مهلاً يا أهل الصلاح، لا تتركوا أمر الله، وأمر من أمركم بطاعته، فيغيّر الله ما بكم من نعمة، أحبّوا في الله من وصف صفتكم (٢٠)، وابغضوا في الله من خالفكم، وابذلوا مودتكم ونصيحتكم (لمن وصف صفتكم)، ولا تبذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغى «كم الغوائل، هذا أدبنا أدب الله فخذوا به وتفهّموه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم، ما وافق هُداكم أخذتم به، وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به، وإياكم والتجبّر على الله (٢٠)، واعلموا أن عبداً لم يُبتّل بالتجبر على الله الا تجبّر على دين الله، فاستقيموا لله ولا ترتدّوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أجارنا الله وإياكم من التجبر على الله .

وقال (ع): إن العبد إذا كان خلقه الله في الأصل - أصل الخلق - مؤمناً، لم يمت حتى يُكّره الله إليه الشر ويباعده عنه، ومن كره الله إليه الشرو باعده عنه، عافاه الله من الكبر أن يدخله والجبرية (٤)، فلانت عريكته (٥) وحَسُنَ خُلُقُه وطَلقَ وجهه وصار عليه وقار الإسلام وسكينته وتخشّعه، وورع عن محارم الله، واجتنب مساخطه، ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم، وترك مقاطعة الناس والخصومات، ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء، وأن العبد إذا كان الله خلقه في الأصل - أصل الخلق - كافراً، لم يمت حتى يحبّب إليه الشر ويقرّبه منه، فإذا حبّب إليه الشر وقرّبه منه، فإذا حبّب إليه الشر حياؤه، وكشف الله سره، وركب المحارم فلم ينزع عنها، وركب معاصي الله وأبغض طاعته وأهلها، فَبَعُدَ ما بين حال المؤمن وحال الكافر.

سلوا الله العافية واطلبوها إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صبّروا النفس(٢)على البلاء في

<sup>(</sup>۱) ص/ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) أي دان بعقيدتكم في الولاية بعد الإسلام.

<sup>(</sup>٣) أي التكبر على الله بترك ما أمر به وارتكاب ما نهى عنه.

<sup>(</sup>٤) الجِبْريّة: الكِبْر، والعطف للبيان.

أي سلس انقياده وحَسُنَت عشرته، والعريكة: السجيّة والطبع.

<sup>(</sup>٦) أي احملوها على الصُّبر.

الدنيا فإن تتابع البلاء فيها، والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته، خيرُ عاقبة عند الله في الآخرة من مُلْكِ الدنيا وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله (۱)، وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته، فإن الله أمر بولاية الأئمة الذين سمّاهم الله في كتابه في قوله: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرِنا﴾ (۲) وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم، والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم، وهم أئمة الضلالة الذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمة من آل محمد، يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله (ص)، ليحق عليهم كلمة العذاب، وَلِيتُهم أن تكونوا مع نبي الله محمد (ص) والرسل من قبله، فتدبّروا ما قص الله عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين، ثم سلوا الله أن يعطيكم الصبر على البلاء في السرّاء والضرّاء والشدة والرخاء، مثل الذي أعطاهم، وإياكم ومماظة أهل على البلاء في السرّاء والضرّاء والشدة والرخاء، مثل الذي أعطاهم، وتخشعهم وورعهم على محارم الله، وصدقهم، ووفائهم، واجتهادهم لله في العمل بطاعته، فإنكم إن لم تفعلوا عن محارم الله، وصدقهم، ووفائهم، واجتهادهم لله في العمل بطاعته، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم منزلة الصالحين قبلكم.

واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للإسلام، فإذا أعطاه ذلك: نطق لسانه بالحق، وعقد قلبه عليه فعمل به، فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه، وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً، وإذا لم يرد الله بعبد خيراً وكله إلى نفسه، وكان صدره ضيقاً حَرَجاً، فإن جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه، وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به، فإذا اجتمع ذلك عليه حتى يموت وهو على تلك الحال، كان عند الله من المنافقين، وصار ما جرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه عليه، ولم يعطه العمل به حجة عليه، فاتقوا الله، وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام، وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحق حتى يتوفّاكم وأنتم على ذلك، وأن يجعل منقلب الصالحين قبلكم، ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.

ومن سرَّه أن يعلم أن الله يحبه، فليعمل بطاعة الله وليتَّبِعنا، ألم يسمع قول الله عز وجل

<sup>(</sup>١) ووجه الخيرية هوأن لذة الدنيا وبهجتها أمر زائل مهما طال أمده، في حين أن عقاب الله الناتج عن معصيته هو أمر دائم في الآخرة لا زوال له ولا انقطاع، إضافة إلى حقارة كل لذائذ الدنيا أمام لذائذ الآخرة الدائمة بلا انقطاع القائمة بلا نهاية.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الهَدْي: السّمت والهيئة.

لنبيه (ص): ﴿قُلُ إِنْ كَنتُم تَحَبُّونَ اللهُ فَاتَبْعُونِي يُحْبِبُكُم اللهُ ويغفُرُ لَكُم ذُنُوبَكُم﴾ (١)، والله لا يطيع الله عبد أبداً إلا أدخل الله عليه في طاعته اتباعنا، ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إلا أحبه الله، ولا والله لا يُبغِضُنا أحد أبداً إلا عصى الله، ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبّه على وجهه في النار، والحمد لله رب العالمين (١).

### صحيفة علي بن الحسين (ع) وكلامه في الزهد

ا ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة (٣) قال: ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن الحسين (ع) إلا ما بلغني من علي بن أبي طالب (ع)، قال أبو حمزة: كان الإمام علي بن الحسين (ع) إذا تكلم في الزهد، وَوَعَظَ أبكى مَن بحضرته، قال أبو حمزة: وقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين (ع)، وكتبت ما فيها ثم أتيت علي بن الحسين صلوات الله عليه فعرضت ما فيها عليه، فعرفه وصحّحه وكان ما فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم: كفانا الله وإياكم كيد الظالمين، وبَغْيَ الحاسدين، وبطش الجبّارين، أيها المؤمنون: لا يفتننكم الطواغيت<sup>(١)</sup> وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا، الماثلون إليها، المفتتنون بها، المقبلون عليها وعلى حطامها الهامد<sup>(٥)</sup>، وهشيمها البائد غداً، واحذروا ما حدِّركم الله منها، وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها، ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركونَ <sup>(١)</sup> من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، والله إن لكم مما فيها عليها «لـ» ـدليلا وتنبيها من

<sup>(</sup>١) آل عمران/ ٣١.

 <sup>(</sup>٢) قال المازندراني ١٤١/١١: «واعلم أن الحديث وإن كان ضعيفاً بأسانيده الثلاثة عند المتأخرين، لكنه غير مضر لأن أثر الصحة في مضمونه لائح، مع تأيده بالعقل والنقل.

<sup>(</sup>٣) اسمه ثابت بن دينار الثمالي، وكنيته دينار: أبو صفية. ونسب إلى ثمالة لأن داره كانت في حيّ طي من بني ثعل، توفي سنة ١٥٠ هـ. يقول الشيخ الصدوق في المشيخة عند ذكر طريقه إليه: وهو ثقة عدل، لقي أربعة من الأئمة (ع): علي بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر (ع).

عُ) الطاغوت: المتمردون على أوامر الله ونواهيه، ويطلق على كل ما عبد من دون الله. ويأتي للواحد والجمع.

<sup>(</sup>٥) الحطام: الهشيم وما تكسّر من اليبس، وقيل هو في قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ثم يجعلُه حُطاماً﴾ أي فتاتاً. والهامد: البالي المسود المتغير. هذا وقد تضمن هذا الكلام إشارة إلى أوصاف أهل الدنيا وهي أربع منرتبة وهي: الرغبة فيها ثم الميل إليها ثم الافتتان بها ثم الإنبال عليها والانهماك في تحصيلها بحيث تنسيهم الآخرة.

<sup>(</sup>٦) الركون: الميل والسكون والاطمئنان.

تصريف أيّامها، وتغير انقلابها. ومَثلاتها (۱)، وتلاعبها بأهلها، إنها لترفع الخميل وتضع الشريف، وتورد أقواماً إلى النار غداً، ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمتنبه، إن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة، من مظلمات (۱) الفتن، وحوادث البدع، وسنن الجور، وبوائق الزمان (۲)، وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان، لتثبط القلوب عن تنبهها، وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق، إلا قليلاً ممن عصم الله، فليس يعرف تَصَرُّفَ أيامها وتقلّبَ حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها إلا من عصم الله، ونهج سبيل الرشد، وسلك طريق القصد، ثم استعان على ذلك بالزهد، فكرر الفكر واتعظ بالصبر فازدجر، وزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافى عن لذاتها، ورغب في دائم نعيم الآخرة وسعى لها سعيها، وراقب الموت، وشَنَأ (٤) الحياة مع القوم وجور الملوك الظّلمة، فلقد لعمري استدبرتم الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة، والانهماك فيما تستدلّون به على تجنّب الغُواة وأهل البدع والبغي والفساد في الأرض بغير الحق، فاستعينوا بالله، وارجعوا إلى طاعة الله وطاعة من هو أولى بالطاعة ممن اتبعً فأطبع.

فالحذر الحذر من الندامة والحسرة، والقدوم على الله والوقوف بين يديه، وتالله ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه، وما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم، وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان، فمن عرف الله خافه، وحنه الخوف على العمل بطاعة الله، وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله: ﴿إنما يخشى اللّه من عباده العلماء ﴾ (٥)، فلا تلتمسوا شيئاً مما في هذه الدنيا بمعصية الله، واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله، واغتنموا أيامها، واسعوا لما فيه نجاتكم غداً من عذاب الله، فإن ذلك أقل للتبعنة وأدنى من العذر، وأرجى للنجاة، فقد موا أمر الله، وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعة أولى الأمر منكم.

 <sup>(</sup>١) مَثْلات: جمع مَثْلَة، والمقصود بها هنا العقوبة الفاضحة التي يُتَمثُّلُ بها. ومنه قوله تعالى في سورة الرعد/٦:
 ﴿وقد خَلَتْ من قبلهم المَثلات﴾.

<sup>(</sup>٢) في الوافي: من ملمّات . . .

<sup>(</sup>٣) البِوائق: حِمع البائقة وهي الداهية، وقيل: البوائق: الظلم والغشم، وقيل: الشر والغوائل.

<sup>(</sup>٤) شُنَأً: أَبْغَضَ

<sup>(</sup>٥) فاطر/ ٢٨.

واعلموا أنكم عبيد الله، ونحن معكم (١)، يحكم علينا وعليكم سيد حاكم غداً، وهو مُوقِفُكُم ومُسَائلُكُم، فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمُسَاءَلة والعرض على رب العالمين، يومئذ لا تَكلّم نفس إلا بإذنه (٢).

واعلموا أن الله لا يصدّق يومئذ كاذباً، ولا يكذّب صادقاً، ولا يردّ عُذْرَ مستحق، ولا يعذر غير معذور (٢)، له الحجة على خلقه بالرسل والأوصياء بعد الرسل، فاتقوا الله عباد الله، واستقبلوا في إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تَوَلّونَه فيها، لعلّ نادماً قد ندم فيما فَرّط بالأمس في جنب الله (٤)، وضيّع من حقوق الله، واستغفروا الله وتوبوا إليه، فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئة ويعلم ما تفعلون.

وإياكم وصحبة العاصين، ومعونة الظالمين، ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم، واعلموا أنه من خالف أولياء الله، ودان بغير دين الله، واستبدّ بأمره دون أمر ولي الله كان في نار تلتهب، تأكل أبدانا قد غابت عنها أرواحها، وغلبت عليها شِقُوتُها، فهم موتى لا يجدون حر النار ولو كانوا أحياء لوجدوا مضض حر النار، واعتبروا يا أولي الأبصار، واحمدوا الله على ما هداكم، واعلموا أنكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير قدرته، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم إليه تُحشرون، فانتفعوا بالعظة، وتأدّبوا بآداب الصالحين.

٣ أحمد بن الصوّاف، عن محمد بن أحمد الكوفي وهو العاصمي، عن عبد الواحد بن الصوّاف، عن محمد بن إسماعيل الهمداني، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يوصي أصحابه ويقول: أوصيكم بتقوى الله فإنها غبطة (د) الطالب الراجي، وثقة الهارب اللاجي، واستشعروا التقوى شعاراً باطناً، واذكروا الله ذكراً خالصاً تحيوا به أفضل الحياة، وتسلكوا به طريق النجاة، انظروا في الدنيا نظر الزاهد المفارق لها، فإنها تزيل الثاوي (١) الساكن، وتفجع المُتْرَفَ (٧) الأمن، لا يرجى منها ما تولّى فأدبر، ولا يدرى ما هو آتٍ منها فينتظر، وصل البلاء

<sup>(</sup>١) أي نحن مثلكم عبيد لله

<sup>(</sup>٢) لاَ نَكَلَمُ: أَي لاَ تَتَكَلَم. وهو مَأْخُوذُ مَن قوله تَعَالَى في سورة هود/ ١٠٥ : ﴿ يَوْمِ بِأَتَ لاَ تَكُلُمُ نَفْسِ إِلاَ بِإِذَنِه فَمُنْهُم شَنْقَى وسَعِيدِ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وذلكَ كله حق، لأنه سبحانه الحَكُمُ العَدل الذي لا يجور ولا يظلم نفساً مثقالَ ذرّة.

 <sup>(</sup>٤) جنب الله: أي أمره وشأنه، فالكلام مسوق على التمثيل، كما تقول: اتّن الله في جنب أخيك، أي: ارغ له حقه
 وشأنه، ومنه قوله تعالى في سورة الزمر/٥٦٠ ﴿أَن نقول نفس يا حسرتي على ما فرّطت في جنب الله﴾.

<sup>(</sup>٥) الغبطة: حسن الحال، والمسرّة.

<sup>(</sup>٦) الثاوي: المقيم.

<sup>(</sup>٧) المُتْرَف: المتنعم.

منها بالرخاء، والبقاء منها إلى فناء، فسرورها مشوب<sup>(۱)</sup> بالحزن، والبقاء فيها إلى الضعف والوهن، فهي كروضة اعتم<sup>(۲)</sup> مرعاها، وأعجبت من يراها، عذب شربها، طيب تربها، تمج<sup>(۳)</sup> عروقها النرى وتنطف<sup>(۱)</sup> فروعها الندى، حتى إذا بلغ العشب إبّانه، واستوى بنانه، هاجت ريح تحت الورق، وتفرّق ما اتّسق، فأصبحت كما قال الله: ﴿هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً ﴾ (۵)، انظروا في الدنيا في كثرة ما يعجبكم وقلّة ما ينفعكم.

## خطبة لأمير المؤمنين (ع) وهي خطبة الوسيلة

٤ ـ محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن عكاية التميمي، عن الحسين بن النضر الفهري، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: دخلت على أبي جعفر (ع) فقلت: يابن رسول الله: قد أرمضني (٦) اختلاف الشيعة في مذاهبها؟ فقال: يا جابر، ألم أقفك على معنى اختلافهم من أين اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا؟ قلت: بلى يابن رسول الله، قال: فلا تختلف إذا اختلفوا يا جابر، إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله (ص) في أيامه، يا جابر اسمع وع ، قلت: إذا شئت، قال: اسمع وع وبلغ حيث انتهت بك راحلتك، إن أمير المؤمنين (ع) خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله (ص)، وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه فقال: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده، وحجب العقول أن تتخيل ذاته (٢)، لامتناعها من الشبه والتشاكل، بل هو الذي لا يتفاوت في ذاته، ولا يتبعض بتجزئة العدد في كماله، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، ويكون فيها لا على وجه الممازجة (٨)، وعَلِمَها لا بأداة (٩) لا يكون العلم إلا بها، وليس بينه وبين معلومه علم غَيره به كان عالماً بمعلومه، إن قيل: كان، فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل: لم معلومه علم غَيره به كان عالماً بمعلومه، إن قيل: كان، فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل: لم معلومه علم غَيره به كان عالماً بمعلومه، إن قيل: كان، فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل: لم معلومه علم غَيره به كان عالماً بمعلومه، إن قيل: كان، فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل: لم

<sup>(</sup>١) مُشُوب: أي مختلط.

<sup>(</sup>٢) اعتم: أي اكتهل.

<sup>(</sup>٣) المعِّج: الرمي عن الفم، وهو كناية عن إحكام العروق في الأرض.

<sup>(</sup>٤) النطف: المصّ، وهو كناية عن نضارة الفروع وطراوتها.

<sup>(</sup>٥) الكهف/ ٥٤.

<sup>(</sup>٦) أي أحرقني وأوجعني.

<sup>(</sup>۷) اي ندرکهاً.

<sup>(</sup>A) أي المداخلة والاحتواء، كالظرف والمظروف.

<sup>(</sup>٩) أي بحاسة من الحواس الجسمانية المعهودة وذلك لاستحالة كونه جسماً من جهة ولاستحالة افتقاره إلى شيء لانه الغنى المطلق.

يزل، فعلى تأويل نفي العدم، فسبحانه وتعالى عن قول من عَبَدَ سواه، واتخذ إلَّهاً غيره عُلُواً كبيراً.

نحمده بالجمد الذي ارتضاه من خلقه (١)، وأوجب قبوله على نفسه (٢)، وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، شهادتان ترفعان القول (٢) وتضاعفان العمل (٤)، خفّ ميزان تُرفعان منه، وتُقُل ميزان توضعان فيه، وبهما الفوز بالجنة والنجاة من النار، والجواز على الصراط، وبالشهادة تدخلون الجنة، وبالصلاة (٥) تنالون الرحمة، أكثروا من الصلاة على نبيكم (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً (١) (ص) وسلم تسليماً

أيها الناس: إنه لا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أعز من التقوى، ولا معقل (٧) أحرز من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، ولا وقاية أمنع من السلامة، ولا مال أذهب بالفاقة من الرضى بالقناعة، ولا كنز أغنى من القنوع، ومن اقتصر على بلغة الكفاف (^) فقد انتظم الراحة وتبوّأ خَفْضَ الدَّعَة (٩)، والرغبة مفتاح التعب، والاحتكار (١٠) مطية النَّصَب، والحسد آفة الدين، والحرص داع إلى التقحّم في الذنوب وهو داعي الحرمان، والبغي سائق إلى الحَيْنَ (١١)، والشره جامع لمساوي العيوب، رُبَّ طمع خائب، وأمل كاذب، ورجاء يؤدي إلى الحرمان، وتجارة تؤول إلى الخسران، ألا ومن تورّط في الأمور غير ناظر في العواقب، فقد تعرّض لمفضحات النوائب، وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن.

أيها الناس: إنه لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من الحلم، ولا حَسَبَ أبلغ من الأدب، ولا نَصَبَ أوضع من الغضب، ولا جمال أزين من العقل، ولا سوأة أسوأ من الكذب،

<sup>(</sup>١) وهو الحمد المنبعث عن معرفة أنه أهل للحمد على نحو الحقيقة المقترن بكمال الإخلاص والخلوص.

<sup>(</sup>٢) قبل بأنه حجة على من ذهب إلى إنكار وجوب شيء على الله سبحانه.

<sup>(</sup>٣) أي ترفعه إلى درجة القبول، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أي تضاعفان ثوابه.

<sup>(</sup>٥) قبل: أي بالصلاة على محمد وآله (ص) ينال الإنسان الرحمة: أي القرب والكرامة ورفع الدرجة.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب/ ٥٦. والصلاة من الإنسان الدعاء ومن الله الاستجابة والمغفرة.

 <sup>(</sup>٧) المعقل: الحصن والملجأ. والمراد أن الورع هو الحصن الذي يحصن الإنسان من الانجرار وراء المحرمات والموبقات المردية المهلكة.

<sup>(</sup>٨) البُّلغَة: ما تبلغ به من العيش، والكفاف: ما كف عن الناس من القوت وأغنى عنهم.

<sup>(</sup>٩) أي تمكن واستفر في متسع الراحة.

<sup>(</sup>١٠) الاحتكار: الجمع والإمساك.

<sup>(</sup>١١) الحَيْن: الحتف والهلكة .

ولا حافظ أحفظ من الصمت، ولا غائب أقرب من الموت.

أيها الناس: «إنه» من نظر في عَيْب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن رضي برزق الله لم يأسف على ما في يد غيره، ومن سلّ سيف البغي قُتل به، ومن حفر لأخيه بئراً وقع فيها، ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن نسي زلله استعظم زلل غيره، ومن أعجِبَ برأيه ضلّ، ومن استغنى بعقله زَلّ، ومن تكبر على الناس ذلّ، ومن سفه على الناس شُتم، ومن خالط الانذال حُقّر، ومن حمل ما لا يطيق عجز.

أيها الناس إنه لا مال «هو» أعود (١) من العقل، ولا فقر «هو» أشد من الجهل، ولا واعظ «هو» أبلغ من النصح، ولا عقل كالتدبير، ولا عبادة كالتفكر، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا وحشة أشد من العُجْب، ولا ورع كالكف عن المحارم، ولا جلم كالصبر والصمت.

أيها الناس: في الإنسان عشر خصال يُظهرها لسانه: شاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل بين الخطاب، وناطق يُرد به الجواب، وشافع يُدرَك به الحاجة، وواصف يُعرف به الأشياء، وأمير يأمر بالحَسَن، وواعظ ينهى عن القبيح، ومُعَزِّ (٢) تسكن به الأحزان، وحاضر تُجلى به الضغائن (٣)، ومونِق (٤) تلتذ به الأسماع.

أيها الناس: إنه لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل.

واعلموا أيها الناس، أنه من لم يملك لسانه يندم، ومن لا يعلم يجهل، ومن لا يتحلم (°) لا يحلّم، ومن لا يرتدع لا يعقل، ومن لا يعقل بَهُن، ومن يَهُنْ لا يوقر، ومن لا يوقر بتوبخ، «ومن يتّق يَنْجُ خ لَ»، ومن يكتسب مالاً من غير حقه يصرفه في غير أجْره، ومن لا يدع وهو محمود يدع وهو مذموم، ومن لم يعط قاعداً منع قائماً (۱)، ومن يطلب العز بغير حق يَذِلَ، ومن يغلب بالجور يُغْلَب، ومن عاند الحق لزمه الوهن، ومن تفقّه وُقّر، ومن تكبّر حُقّر، ومن لا يُحمد.

<sup>(</sup>١) أعْود: أي أنفع.

<sup>(</sup>٢) من التعزية بمعنى التسلية.

<sup>(</sup>٣) الضغينة: الحقد والسخيمة.

<sup>(</sup>٤) المونق: المعجب.

<sup>(</sup>٥) يتحلم: أي يتكلف الجلم.

<sup>(</sup>٦) «يعني أن الرزق قد قسمه الله فمن لم يرزق قاعداً لم يُجدِ له القيام» الوافي للفيض، م/١٤ ص ٨.

أيها الناس: إن المنية قبل الدنيّة (١)، والتجلّد قبل التبلّد، والحساب قبل العقاب، والفبر خير من الفقر، وغض البصر خير من كثير من النظر، والدهر يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر(٢)، وإذا كان عليك فاصبر، فبكليهما تُمتحن. \_ وفي نسخة: وكلاهما سيُخْتَبر \_.

أيها الناس: أعجب ما في الإنسان قلبه، وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحِرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أُسْعِد بالرضى نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمن استلبته الغرّة (٣) - وفي نسخة: أخذته العزة -، وإن جُدّدت له نعمة أخذته العزة، وإن أفاد مالاً أطغاه الغنى، وإن عضّته فاقة شغله البلاء، - وفي نسخة: جهده البكاء -، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن أجهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط في النبيّة كظّته (٤) البطنة، فكل تقصير به مُضِرّ، وكل إفراط له مفسد.

أيها الناس: إنه من فَلَ (٥) ذل، ومن جاد ساد، ومن كثر ماله رَأْس، ومن كثر حِلمه نَبُل (١)، ومن أفكر (٧) في ذات الله تزندق، ومن أكثر من شيء عُرف به، ومن كثر مزاحه استُخِف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته، فسد حَسنبُ من ليس له أدب، إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال، ليس من جالس الجاهل بذي معقول (٨)، من جالس الجاهل فليستعد لقيل وقال، لن ينجو من الموت غني بماله ولا فقير لإقلاله.

أيها الناس: لو أن الموت يُشْترى الشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلَج (٩)، واللئيم الملهوج (١٠).

 <sup>(</sup>١) ايعني أن الموت خير من الذلة، فالمراد بالقَبْلية القَبْلية بالشرف، وفي نهج البلاغة: المنية ولا الدنيّة . . . وهو أوضح الوافي للنيض، ن. م.

<sup>(</sup>٢) البَطَر: الأشر والطغيان في النعمة. (٣) الغِرَّة: الغفلة.

<sup>(</sup>٤) كظَّته البطنة: أي ملأته حتى لا يقدر على التنفس.

<sup>(</sup>٥) قال في الصحاح: فلَه فانفلَ، أي كسره فانكسر. وفي بعض النسخ: من قلَ ذلّ. أي من قلّ أعوانه وعشيرته هان على الناس، وقيل: من قلّ عطاؤه ذلّ، ولعل ما يلبه من قوله: ومن جاد ساد، يؤيد رواية القاف.

<sup>(</sup>٦) النُّبْل: النباهة والذكاء.

<sup>(</sup>٧) افكَرَ: أي اعمل فكره وأجال نظره. ومنه القول المأثور: من تمنطق تزندق.

<sup>(^)</sup> أي بذي عقل وعلم، «لأن الجاهل منتهى غرضه التصرف في أحوال الدنيا وكيفية تحصيلها والتمتع بها والتكلم بالفضول ولا ينفذ بصره إلى أحوال الأخرة، والعالم على عكس ذلك، فبينهما تضاد والمتضادان لا يجتمعان في محل واحد . . . الخ» المازندراني ٢٢٤/١١ .

<sup>(</sup>٩) أي الذي اشتهر كرمه وظهر.

<sup>(</sup>١٠) الملهوج: الحريص. «ووجه اشترائهما الموت رضاهما به، لأن الكريم إذا اشتهر كرمه توجه الناس إليه بما عجز

أيها الناس: إن للقلوب شواهد تجرى الأنفس عن مدرجة أهل النفريط وفطنة الفهم للمواعظ، ما يدعو النفس إلى الحذر من الخطر، وللقلوب خواطر للهوي، والعقول تزجر وتنهى، وفي التجارب علم مستأنَّف، والاعتبار يقود إلى الرشاد، وكفاك أدباً لنفسك ما تكرهه لغيرك، وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه، لقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبّر قبل العمل فإنه يؤمنك من الندم، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول، ومن حصّن شهوته فقد صان قَدْرَه، ومن أمسك لسانه أمِنَه قومه، ونال حاجته، وفي تقلُّب الأحوال علم جواهر الرجال، والأيام توضح لك السرائر الكامنة، وليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة، ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة، وأشرف الغني ترك المني، والصبر جُنَّة من الفاقة، والحرص علامة الفقر، والبخل جلباب المسكنة (١)، والمودّة قرابة مستفادة، وَوَصُولُ معدَم (٢) خير من جافٍ مُكثر، والموعظة كهف لمن وعاها ، ومن أطلق طَرفَه(٣) كثر أسفه(٤) ، وقد أوجب الدهر شكره على ما نال سؤله ، وقل ما ينصفك اللسان(°) في نشر قبيح أو إحسان، ومن ضاق خلقه ملَّه أهلُه، ومن نال(<sup>(1)</sup> استطال، وقلّ ما تَصْدُقُكَ الأمنية، والتواضع يكسوك المهابة، وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، كم من عاكف على ذنبه في آخر أيام عمره، ومن كساه الحياء ثوبه خفي على الناس عيبه، وانحَ القصد من القول(٧)، فإن من تحرّى القصد خفّت عليه المؤن، وفي خِلاف النفس رشدك، من عَرَفَ الأيام لم يغفل عن الاستعداد، ألا وإن مع كل جرعة شُرَقاً، وإن في كل أكلة غصصاً، لا تُنال نعمة إلا بزوال حري، ولكل ذي رمق قوت، ولكل حبة آكل، وأنت قوتُ الموت.

اعلموا أيها الناس: أنه من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها، والليل والنهار يتنازعان، \_وفى نسخة أخرى \_: يتسارعان فى هدم الأعمار.

أيها الناس: كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم، إن من الكرم لينَ الكلام، ومن

عن قدر اشتهاره وعلوّ همته وخجل مما نسب إليه فرضي بالموت، وأما الحريص فلأنه لم يبلغ ما حرص عليه فلا يزال يتعب نفسه ويزيد حرصه فيتمني بذلك الموت» الوافي للفيض، ص ٨.

<sup>(</sup>١) أي يلبس صاحبه المسكنة والذلّة.

<sup>(</sup>٢) أي بارَّ فقير

<sup>(</sup>٣) الطرّف: العين.

<sup>(</sup>٤) «الأنه ربما يتعلق بقلبه مما نظر إليه ما يلهيه عن المهمات أو يوقعه في الآفات» الوافي للفيض م/ ١٤/ص ٨.

 <sup>(</sup>٥) «أي يحملك في الأكثر على المبالغة والزيادة في القول» الوافي للفيض، ن. م.

<sup>(</sup>٦) أي من نال ما يتمناه.

<sup>(</sup>٧) القصد من القول ـ وغيره ـ: ما لا إفراط فيه ولا تفريط.

العبادة إظهار اللسان (١) وإفشاء السلام، إياك والخديعة فإنها من خُلُق اللئيم، ليس كل طالب يصيب (٢) ولا كل غائب يؤوب، لا ترغب فيمن زهد فيك، رب بعيد هو أقرب من قريب، سُلْ عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار، ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل (٣)، استر عورة أخيك كما تعلمها فيك، اغتفر زلّة صديقك ليوم يركبك عدوك، من غضب على من لا يقدر على ضرّه طال حزنه وَعَذَبَ نفسه، من خاف ربه كفّ ظلمه وفي نسخة: من خاف ربه كفى عذابه م، ومن لم يزغ في كلامه أظهر فخره (٤)، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة، إن من الفساد إضاعة الزاد، ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداً (٥)، هيهات هيهات، وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب، فما أقرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم، وما شرَّ بشرّ بعده الجنة، وما خير بخير بعده النار، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية، وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر، تصفية العمل أشد من العمل، وتخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد، هيهات، لولا التُقي لكنتُ أدهى العرب (٢).

أيها الناس: إن الله تعالى وعد نبيه محمداً (ص) الوسيلة، وَوَعْدُهُ الحق، ولن يُخلف الله وَعْدَه، ألا وإن الوسيلة على درج الجنة، وذروة ذوائب الزُّلْفَة (٧)، ونهاية غاية الأمنية، لها ألف مِرْقاة، ما بين المِرقاة إلى المِرقاة حُضْرُ الفرس (^) الجواد مائة عام، وهو ما بين مرقاة درة إلى مرقاة جوهرة، إلى مرقاة زبرجدة، إلى مرقاة لؤلؤة، إلى مرقاة ياقوتة، إلى مرقاة زمردة، إلى مرقاة

<sup>(</sup>١) يقصد الإبانة به عن الحكمة وأداء الموعظة الحسنة، وإظهار الشكر والاعتراف بالذنب لخالقه ونصرة الحق، كل ذلك بالقول الذي هو إرادة ظاهرة كاشفة عن الإرادة الباطنة الكامنة في صقع البفس.

<sup>(</sup>٢) أي يحقق مطلوبه.

 <sup>(</sup>٣) من القبلولة، ويقصد به الموت الذي هو نهاية سفر الإنسان في هذه الحياة، إذا ما أسرع اللبل والنهار في هدم
 الاعمار.

<sup>(</sup>٤) أي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الوافي: ومن لم يرغ بالراء، من الإرغاء، وهو عدم الإفصاح عن المعنى عند التكلم. وفي الفقيه: ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره: من الرعاية والحفظ. واعلم أن كثير من الكلمات الحكمية الواردة هنا قد أوردها في الفقيه ٤، ١٧٦ ـ باب النوادر وهو آخر الكتاب، ح ٥٦ فراجع.

<sup>(</sup>٥) أي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. . .

 <sup>(</sup>٦) «أي لولا أني اتقي الله تعالى وأراعي في أموري وسياساتي ما أمرتُ به غير مجاوز عنه إلى استعمال آرائي فيها
 لكنت أفوق سائر العرب في الرأي والسياسة للناس، الوافي للفيض م ١٤ ص ٩.

<sup>(</sup>٧) اللَّهْرُوة: القَمَّةُ والجزء الأعلى من الشيء، والزُّلْفَة: القُرب. وهي استعاره.

<sup>(</sup>٨) خُضُر الفرس: ارتفاعه في عَدُوه. والمرقاة: الدرجة.

مرجانة، إلى مرفاة كافور، إلى مرقاة عنبر، إلى مرقاة يلنجوج(١)، إلى مرقاة ذهب، إلى مرقاة غمام، إلى مرقاة هواء، إلى مرقاة نور(٢)، قد أنافت(٣) على كل الجنان، ورسول الله (ص) يومئذ قاعد عليها، مرتد بريطَتُيْن: ريطة من رحمة الله، وريطة (٤) من نور الله، عليه تاج النبوة وإكليل الرسالة ، قد أشرق بنوره الموقف، وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهي دون درجته، وعَلَىّ ريطتان: ريطة من أرجوان النور، وريطة من كافور، والرسل والأنبياء قد وقفوا على المراقى، وأعلام الأزمنة وحجج الدهور (٥) عن أيْماننا، وقد تجللهم حلل النور والكرامة، لايرانا مَلَك مقرّب ولا نبيٌّ مُرسل إلا بهت بأنوارنا، وعجب من ضيائنا وجلالتنا، وعن يمين الوسيلة عن يمين الرسول (ص) غمامة بسطة البصر يأتي منها النداء: يا أهل الموقف: طوبي لمن أحب الوصى وأمن بالنبي الأمي العربي، ومن كفر فالنار موعده، وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول (ص) ظُلَّةً يأتي منها النداء: يا أهل الموقف طوبي لمن أحب الوصى وآمن بالنبي الأمي والذي له الملك الأعلى، لا فاز أحد ولا نال الرَّوْحَ والجنة إلا من لقى خالقه بالإخلاص لهما والاقتداء بنجومهما، فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم، وشرف مقعدكم، وكرم مآبكم، وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين، ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عز ذِّكْره ورسولِه وصراطِه وأعلام الأزمنة، أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءاً بما كنتم تعملون، وما من رسول سَلَفَ ولا نبي مضى ، إلا وقد كان مخبراً أمته بالمرسل الوارد من بعده، ومبشراً برسول الله (ص) وموصياً قومه باتباعه ومحلَّيه عند قومه ليعرفوه بصفته وليتبعوه على شريعته، ولئلا يضلوا فيه من بعده، فيكون من هلك «أ» وضل بعد وقوع الإعذار والإنذار عن بينة وتعيين حجة، فكانت الأمم في رجاء من الرسل وورود من الأنبياء، ولئن أصيبت بفقد نبي بعد نبي، على عظم مصائبهم وفجائعها بهم، فقد كانت على سعة من الأمل، ولا مصيبة عظمت ولا رزية جلَّت كالمصيبة برسول الله (ص)، لأن الله ختم به الإنذار والإعذار، وقطع به الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه، وجعله بابه الذي بينه وبين عباده، ومهيمنه الذي لا يقبل إلا به ولا قربة إليه إلا بطاعته، وقال في محكم كتابه: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولَّى فما أرسلناك عليهم

<sup>(</sup>١) يلنجوج: عود يتبخّر به \_ هكذا في القاموس \_.

 <sup>(</sup>٢) «وتشبيه المراقي بالجواهر المختلفة إشارة إلى اختلاف المدرجات في الشرف والفضل» الوافي للفيض
 م/٤/ص ٩.

<sup>(</sup>٣) أي أشرفت.

<sup>(</sup>٤) الرّيطة: كل ثوب رقيق لين.

 <sup>(</sup>٥) لعل المراد بهؤلاء الأوصياء (ع) والعلماء في عصر الغيبة فإن كلاً منهم حجة لله على الخلق وعلم عصره
 وزمانه.

حفيظاً (١) فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته ، فكان ذلك دليلًا على ما فوض إليه ، وشاهداً له على من اتبعه وعصاه ، وبين ذلك في غير موضع من الكتاب العظيم ، فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه والترغيب في تصديقه والقبول لدعوته : ﴿قُلُ إِنْ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (١) ، فاتباعه (ص) محبة الله ، ورضاه غفران الذنوب وكمال الفوز ووجوب الجنة ، وفي التولّي عنه والأعراض محادّة الله وغضبه وسخطه والبعد منه مسكن النار ، وذلك قوله : ﴿ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده (٢) ، يعني الجحود به والعصيان له ، فإن الله تبارك اسمه امتحن بي عباده ، وقتل بيدي أضداده ، وأفنى بسيفي جحّاده ، وجعلني زُلْفَةً للمؤمنين ، وحياضَ موت على الجبّارين ، وسيفة على المجرمين ، وشدّ بي أزر رسوله ، وأكرمني بنصره ، وشرّفني بعلمه ، وحباني بأحكامه ، واختصّني بوصيته ، واصطفاني بخلافته في أمنه ، فقال (ص) ـ وقد حشده (٤) المهاجرون والأنصار وانغصّت بهم المحافل (٥):

أيها الناس: إن علياً مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي ، فعقل المؤمنون عن الله نُطْقَ الرسول، إذ عرفوني أني لست بأخيه لأبيه وأمه كما كان هارون أخا موسى لأبيه وأمه ، ولا كنت نبياً فاقتضى نبوة ، ولكن كان ذلك منه استخلافاً لي كما استخلف موسى هارون (ع) حيث يقول: ﴿ أَخَلُفْني في قومي وأصلِحْ ولا تتبع سبيل المفسدين ﴾ (٦) وقوله (ص) حين تكلمت طائفة فقالت: نحن موالي رسول الله (ص) ، فخرج رسول الله (ص) إلى حجّة الوداع ، ثم صار إلى غدير خُمّ ، فأمر فأصلِحَ له شبه المنبر ، ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رئي بياض إبطيه رافعاً صوته قائلاً في محفله: من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . فكانت على ولايتي ولاية الله ، وعلى عداوتي عداوة الله . وأنزل الله عز وجل في ذلك البوم : ﴿ البوم أَكُمَلْتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ﴾ (٧) فكانت ولايتي كمال الدين ، ورضا الرب جلّ ذِكْره ، وأنزل الله تبارك وتعالى اختصاصاً لي ، وتكرّماً نحلنيه ، وإعظاماً وتفضيلاً من رسول الله (ص) منحنيه وهو قوله تعالى : ﴿ ثم رُدُوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو من رسول الله (ص) منحنيه وهو قوله تعالى : ﴿ ثم رُدُوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو

<sup>(</sup>۱) النساء/ ۸۰.

<sup>(</sup>٢) آل عمران/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) هود/ ۱۷.

 <sup>(</sup>٤) أي اجتمعوا عليه.

<sup>(</sup>٥) أي ضاقت بهم لكثرتهم المجامع وامتلأت حتى لا تفبل المزيد.

<sup>(</sup>٦) الأعراف/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) المائدة/ ٣.

أسرع الحاسبين ((1)، في مناقب (٢) لو ذكرتها لعظُم بها الارتفاع فطال لها الاستماع، ولئن تَقَمَّصها دوني الأشْقَيان (٢)، ونازعاني فيما ليس لهما بحق، وركباها ضلالة، واعتقداها جهالة، فلبئس ما عليه وَرَدا، ولبئس ما لأنفسهما مَهَدا، يتلاعنان في دورهما ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه، يقول لقرينه إذا التقيا: ﴿يا ليتَ بيني وبينكَ بُعْد المشرقين فبئس القرين ﴿(١)، فيجيبه الأشقى على رثوثة (٤): يا ليتني لم أتخذك خليلًا (١)، لقد أضللتني عن الذّكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولًا، فأنا الذكر الذي عنه ضلّ، والسبيلُ الذي عنه مَالَ، والإيمان الذي به كفر، والقرآن الذي إياه هجر، والدين الذي به كذب، والصراط الذي عنه نَكَبَ (٧)، ولئن رتعا في الحُطام (٨) المنصرم والغرور المنقطع، وكانا منه على شَفًا حفرة من النار لهما على شر ورود، في أخيب وفود وألعن مورود، يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة، ما لهما من راحة ولا عن عذابهما من مندوحة (٩)، إن القوم لن يزالوا عبّادَ أصنام وسَدَنَة (١١) أوثان، يقيمون السائبة والحام (١١)، ويستقسمون بالأزلام عامهين عن الله عز ذكره. حائرين عن الرشاد، والسائبة والحام (١٦)، ويستقسمون بالأزلام عامهين عن الله عز ذكره. حائرين عن الرشاد، مهطعين إلى العباد، وقد استحوذ عليهم الشيطان، وغمرتهم سوداء الجاهلية، ورضعوها جهالة مافطهو اضلالة، فأخرَجَنا الله إليهم رحمة، واطلعنا عليهم رأفة، وأسفر بنا عن الجُجُب نوراً وانفطموها ضلالة، فأخرَجَنا الله إليهم رحمة، واطلعنا عليهم رأفة، وأسفر بنا عن الجُجُب نوراً

<sup>(</sup>۱) الأنعام/ ۲۲. ولعله أراد (ع) عندما استشهد بهذه الآية، أن يبيّن أن المراد بالمولى فيها هو نفسه (ع) وأنه مولاهم الحق، إذ إن ردّهم إليه (ع) في التيجة هو رد إلى الله سبحانه.

<sup>(</sup>٢) أي في جملة مناقب كثيرة.

<sup>(</sup>٣) أي جعلا الخلافة عليهما كالقميص، والمراد بهما الأول والثاني.

<sup>(</sup>٤) الزخرف/ ٣٨. بُعْد المشرقين: أي بعد كل منهما من الأخر.

<sup>(</sup>٥) الرثاثة: ـ في الحال والمنظر ـ الدمامة والقبح، وثياب رئَّة: أي بالية خَلِقَة ِ وفي الوافي: على وُثُوبه.

 <sup>(</sup>٦) في سورة الفرقان/ ٢٨ وهو بصدد حوار أهل النار: ﴿ يَا وَيُلْتَىٰ لَبَتْنِ لَمَ اتْخِذْ فَلاناً خَلِيلاً ﴾. والخليل: الصديق المخلص، أو الحبيب.

<sup>(</sup>٧) نَكَبُ: أي عَدَل. وفي الوافي: تنكّب.

<sup>(</sup>٨) الحطام: الهشيم.

<sup>(</sup>٩) المندوحة: السعة وفسحة للنجاة.

<sup>(</sup>١٠) سَدُنة: جمع سادِن وهو الخادم القائم على أمور شخص أو جهة.

<sup>(</sup>١١) العتائر: جمَّع العنيرة، وهي الذبيحة التي كانوا في الجاهلية يقدمونها للأصنام، ويلطخونها بدمائها.

<sup>(</sup>١٢) البَحيرَة: الناقة إذا نُتِجَتْ حَمسة أبطن عُمدً إلى الخامس، فما لم يكن ذكراً بَنَكَ أذانها أي شَفَها ثم لا يَجُزّ لها وبراً ولا يذوق لها لبناً، وسماها لألهتهم. والوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعاً، عمد إلى السابع فإن كان ذكراً ذبح لآلهتهم وإن كان أنثى تركت، وإن كان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فولدتهما، قالوا: وصلت أخاها، فيتركان جميعاً لا يُذبحان، والسائبة: ما يسيّبُ من ماله ولا يُمنع من حوض ولا حِمى، وهي الماشية المسيّبة المخلاة، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ببعض مواشيهم فيحرّمون الانتفاع بها على أنفسهم ويتركونها سائبة لآلهتهم. والحامي: الفحل يكون عند الرجل فإذا لقم عشر سنين قيل: قد حمى ظهره وسمى بالحام.

لمن اقتسه، وفضلًا لمن اتَّبعه، وتأييداً لمن صدِّقه، فتبوأوا العزبعد الذَّلَّة، والكثرة بعد الفلَّة، وهابتهم القلوب والأبصار، وأذعنت لهم الجبابرة وطوائفها، وصاروا أهل نعمة مذكورة وكرامة ميسورة، وأمن بعد خوف، وجمع بعد كُوف(١)، وأضاءت بنا مفاخر معدِ بن عدنان، وأولجناهم باب الهدى، وأدخلناهم دار السلام، وأشملناهم ثوب الإيمان، وفلجوا بنا في العالمين، وأبدت لهم أيام الرسول آثار الصالحين: من حام مجاهد، ومصل قانت، ومعتكف زاهد، يظهرون الأمانة ويأتون المثابة، حتى إذا دعا الله عز وجل نبيه (ص) ورفعه إليه، لم يك ذلك بعده إلا كلمحة من خُفْقَة، أو وميض من بَرْقة، إلى أن رجعوا على الأعقاب، وانتكصوا على الأدبار، وطلبوا بالأوتار، وأظهروا الكتائب، وردموا الباب، وفلُّوا الديار، وغيَّروا آثار رسول الله (ص)، ورغبوا عن أحكامه، وبعدوا من أنواره، واستبدلوا بمستخلفه بديلًا، اتخذوه وكانوا ظالمين، وزعموا أن من اختاروا من آل أبي فُحافة أولى بمقام رسول الله (ص) ممن اختار رسول الله (ص) لمقامه، وأن مهاجر آل أبي قحافة خير من المهاجري الأنصاري الربّاني ناموس هاشم بن عبد مناف، ألا وإن أول شهادة زور وقعت في الإسلام، شهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله (ص) فلما كان من أمر سعد بن عبادة (٢) ما كان، رجعوا عن ذلك وقالوا: إن رسول الله (ص) مضى ولم يستخلِّف، فكان رسول الله (ص) الطيبُ المباركُ أولَ مشهودٍ عليه بالزور في الإسلام، وعن قليل يجدون غِبِّ (٣) ما أسَّسه الأولون، ولئن كانوا في مندوحة من المَهَل، وشفاء من الأجَل، وسَعة من المنقلَب، واستدراج من الغرور، وسكون من الحال، وإدراك من الأمل، فقد أمهل الله عز وجل شدّاد بن عاد، وثمود بن عبّود، وبَلْعَم بن باعور، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأمدّهم بالأموال والأعمار، وأتتهم الأرض ببركاتها ليذكروا آلاء الله، وليعرفوا الإهابة له والإنابة إليه، ولينتهوا عن الاستكبار، فلما بلغوا المدة، واستتمُّوا الأكلة، أخذهم الله عز وجل واصطَلَمَهُم (٤)، فمنهم من حَصَب، ومنهم من أخذته الصَّيحة (٥)،

<sup>(</sup>١) الكوف: القطع، والتمزق.

<sup>(</sup>٢) «كأنه أشار (ع) بذلك إلى إباء سعد عن بيعة أبي بكر واحتجاجه عليهم بمخالفتهم الرسول (ص)، وكان من جملة كلامه لعمر أنه قال له: يا ابن صهاك الحبشية ـ وكانت جدة لعمر ـ أما والله لو أن لي قوة على النهوض ـ وكان مريضاً ـ لسمعت مني في سككها زئيراً يزعجك وأصحابك، ولا لحفتكم بقوم كنتم فيهم أذناباً أذلاء تابعين غير متبوعين فلقد اجترأتم على الله وخالفتم رسوله، يا آل الخزرج، احملوني من مكان الفتنة، فحمل الوافي للفيض م/١٤ ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) الغِبُ: العاقبة والنتيجة.

<sup>(</sup>٤) اصطلمهم: أي استأصلهم، واجْتَذَّهُم.

<sup>(</sup>٥) كقوم شعيب (ع).

خطبة الطَّالوتِيَّة (٩).

٥ ـ محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أيوب الأشعري، عن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمّر، عن سَلَمَة بن كُهَيل، عن أبي الهيثم بن التّيهان: أن أمير المؤمنين (ع) خطب الناس بالمدينة فقال: الحمد لله الذي لا إلّه إلا هو، كان حياً بلا كيف (١٠٠)، ولم يكن له كان، ولا كان لكانه كيف، ولا كان له أين، ولا كان في شيء، ولا

- (١) الظُّلُّة: قبل: كان غيماً تحته سموم. وهم أصحاب الأيكة.
  - (٢) وهم قوم صالح عندما عقروا الناقة.
    - (٣) كقارون.
    - (٤) العنكبوت/ ٤٠.
- (٥) مَذْقَة الشَّارِب: تقال للَّبن المخلوط بالماء. لأن المذَّقُّ هو الخلط والمزج.
  - (٦) الوَسْنان: من أخذته السِّنَة، وهي النعاس.
    - (٧) المعرّة: الإثم، والأذى، والغُرم.
- (٨) هي سورة ق، وقوله: ﴿يوم تأتي الصيحة بالحق...﴾ هي الآية رقم ٤٢ ولكن فيها ﴿يوم يسمعون الصيحة...﴾ الخ.
- (٩) قبل: سمّيت بالطّالوتية، لاشتمالها على ذكر طالوت وأصحابه. هذا وقد عنونها الفيض في الوافي: باب خطبته (ع) في معاتبة أصحابه.
- (١٠) بلا كيف : وذلك لأن الكيف من المقولات التي تنطبق على الحادث دون القديم سبحانه، وذلك كالأين والمتى والكم . . . . الخ، ومن هنا كانت حياته عين ذاته لا إنها أمر زائد عليها قائم بها، وكذلك باقي صفاته سبحانه . وحياته سبحانه مما قامت الضرورة على التصديق بها من خلال النقل والعقل، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن أثار علمه وقدرته مع ما اشتملت عليه من بديع الصنع والحكمة دلت على حياته إذ لا يعقل أن تصدر عن غير حى .

كان على شيء. ولا ابتدع لكانه مكاناً، ولا قوي بعدما كون شيئاً، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً، ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً، ولا يشبه شيئاً، ولا كان خلواً عن الملك قبل إنشائه، ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه، كان إنها حياً بلا حياة (١)، ومالكاً قبل أن ينشىء شيئاً، ومالكاً بعد إنشائه للكون، وليس يكون لله كيف ولا أين ولا حَدُّ يُعرف، ولا شيء بشبهه، ولا يهرم لطول بقائه، ولا يضعف لذُعْرة (٢)، ولا يخاف كما تخاف خليقته من شيء، ولكن سميع بغير سمع، وبصير بغير بصر، وقوي بغير قوة من خلقه، لا تدركه حدق الناظرين، ولا يحيط بسمعه سمع السامعين، إذا أراد شيئاً كان بلا مشورة ولا مظاهرة ولا مخابرة، ولا يسأل أحداً عن شيء من خلقه أراده، لا تدركه الأبصار (٣) وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون، فبلّغ الرسالة وأنهج الدلالة (ص).

أيها الأمة التي خُدِعَت فانخدعت، وعرفت خديعة من خدعها فأصرت على ما عرفت، والتبعّت أهواءها، وضربت في عشواء (٤) غوائها؛ وقد استبان لها الحق فصدت عنه، والطريق الواضح فتنكّبته، أما والذي فَلَقَ الحبة وبرأ النسمة، لو اقتبستم العلم من معدنه، وشربتم الماء بعذوبته، وادخرتم الخير من موضعه، وأخذتم الطريق من واضحه، وسلكتم من الحق نهجه، لنهجّت بكم السبل، وبدت لكم الأعلام، وأضاء لكم الإسلام، فأكلتم رَغَداً، وما عال فيكم عائل، ولا ظلم منكم مسلم، ولا معاهد، ولكن سلكتم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها، وسُدّت عليكم أبواب العلم، فقلتم بأهوائكم، واختلفتم في دينكم، فأفتيتم في دين الله بغير علم، واتبعتم الغواة فأغوتكم، وتركتم الأثمة فتركوكم، فأصبحتم تحكمون بأهوائكم، إذا ذُكر الأمر سألتم أهل الذكر، فإذا أفتَوكم قلتم: هو العلم بعينه، فكيف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه (٢)؟! رويداً (٥) عما قليل تحصدون جميع ما زرعتم، وتجدون وخيم ما

<sup>(</sup>١) أي بلا حياة زائدة على ذاته قائمة به، بل هو حي بحياة هي عين ذاته.

<sup>(</sup>٢) الذَّعرَة: بالفتح: التخويف، وبالضم: الخوف.

<sup>(</sup>٣) أي أحداق العيون، والإدراك بمعنى الإحاطة. وفي بعض الروايات التي مرّت معنا في أصول الكافي، باب الرؤية، تفسير الإمام الرضا (ع) لهذه الآية وقوله: إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام.

<sup>(</sup>٤) العَشا: العمى، وسوء البَصَر، والعَشُواء: الناقة لا تبصر أمامها، ومن هنا قيل: خَبُّط عشواء.

<sup>(</sup>٥) ومعنى كلامه هنا (ع): إنكم مع معرفتكم أهل الذكر الذين أمرتم بسؤالِهم عما تجهلون ومع سؤالكم لهم فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة وإجابتهم لكم بما تذعنون له وتقرّون أنه الحق، فإنكم مع كل ذلك نبذتموهم وخالفتموهم وما ذلك إلا لسلوككم سبيل الظلام وانباعكم الظلمة.

<sup>(</sup>٦) أ*ي* مهلا

اجترمتم (١) وما اجتلبتم، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد علمتم أني صاحبكم، والذي به أمرتم، وأني عالمكم والذي بعلمه نجاتكم، ووصي نبيكم، وخيرة ربكم (٢)، ولسان نوركم، والعالم بما يصلحكم، فعن قليل رويداً ينزل بكم ما وُعدِتم، وما نزل بالأمم قبلكم، وسيسألكم الله عز وجل عن أئمتكم، معهم تحشرون وإلى الله عز وجل غداً تصيرون، أما والله لو كان لي عِدّة أصحابِ طالوت (٢)، أو عِدّة أهل بدر (٤) وهم أعدادكم (٥)، لضربتكم بالسيف حتى تؤولوا إلى الحق وتنبوا للصدق، فكان أرتق للفتق، وآخذ بالرفق، اللهم فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين.

قال: ثم خرج من المسجد، فمرّ بِصِيرَة (٦) فيها نحو من ثلاثين شاةً، فقال: والله لو أن لي رجالًا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياه، لأزلت ابن آكلة الذِبّان (٢) عن ملكه.

قال: فلما أمسى بايعه ثلاثمائة وستون رجلًا على الموت، فقال لهم أمير المؤمنين (ع): اغدوا بنا إلى أحجار الزيت (^) محلّقين (<sup>9</sup>) ، وحلق أمير المؤمنين (ع)، فما وافى من القوم محلقاً إلا أبو ذر، والمقداد، وحُذيفة بن اليمان، وعمّار بن ياسر، وجاء سلمان في آخر القوم، فرفع يده إلى السماء فقال: اللهم إن القوم استضعفوني كما استضعفت بنو إسرائيل هارون، اللهم فإنك تعلم ما نُخفي وما نُعلِن وما يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، توفّني مسلماً وألحِقني بالصالحين، أما والبيتِ والمفضي إلى البيت وفي نسخة: والمزدلفة والخِفاف إلى التجمير -، لولا عهد عَهدَه إليّ النبي الأمي (ص)، لأوردتُ المخالفين خليجَ المنيّة، ولأرسلتُ عليهم شآبيبَ (١٠) صواعق الموت، وعن قليل سيعلمون.

٦ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: كنت

<sup>(</sup>١) أي ما اكتسبتم من خذلكم لولي الأمر الحن واتباعكم للطاغوت.

<sup>(</sup>٢) أي الذي اختاره ربكم لكم إماماً وولياً.

<sup>(</sup>٣) العِدَّة: الجماعة، وقيل: كَانت عِدَّة أصحاب طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) وكانوا ٣١٣ رجلًا.

<sup>(</sup>٥) في المازندراني: وهم أعداؤكم.

<sup>(</sup>٦) الصِّيرة: حظيرة الأنعام من البقر والغنم. . .

 <sup>(</sup>٧) الوكتى باين آكلتها عن سلطان الوقت، فإنهم كانوا في الجاهلية يأكلون من كل خبيث نالوه الوافي للفيض م ١٤/ ص ١١. والذّبان: جمع الذُباب. وإنما نسبه إلى أمه \_ جرياً على عادة العرب \_ عندما يريدون أن يذمّوا أحداً.
 خصوصاً إذا اشتهرت بلقب خبيث كابن آكلة الأكباد أو كابن مرجانة...

<sup>(</sup>A) أحجار الزيت: موضع داخل المدينة.

<sup>(</sup>٩) أي لابسين للحلْقة وهمي السلاح مطلقاً، وقيل: هي للدروع خاصة.

<sup>(</sup>١٠) الشَّآبيب: جمع شؤبوب، وهو الدفعة من المطر وغيره. وهُو هنا على نحو الاستعارة.

عند أبي عبد الله (ع)، إذ دخل عليه أبو بصير، وقد خَفَرَهُ النَّفَس(١)، فلما أخذ مجلسه قال له أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد (٢)، ما هذا النَّفَس العالى: فقال: جُعلت فداك يا ابن رسول الله، كُبُر سنَّى، ودقَّ عظمي، واقترب أجَلي، مع أنني لست أدري ما أردُ عليه من أمر آخرتي، فقال أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد، وإنك لتقول هذا؟! قال: جُعلتُ فداك، وكيف لا أقول هذا؟! فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحي من الكهول، قال: قلت: جُعلتَ فداك، فكيف يكرم الشباب ويَستحى من الكهول؟ فقال: يكرم الله الشباب أن يعذَّبهم، ويستحى من الكهول أن يحاسبَهم، قال: قلت: جُعِلتُ فداك، هذا لنا خاصة (٣) أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصة دون العالَم، قال: قلت: جُعِلتُ فداك، فإنَّا قد نُبِزْنا نَبْزاً (٤) انكسرت له ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستَحَلَّتْ له الولاةُ دماءَنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم، قال: فقال أبو عبد الله (ع): الرافضة؟ قال: قلت: نعم، قال: لا والله ما هم سمّوكم، ولكن الله سمّاكم به، أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلًا من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لمّا استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى (ع) لما استبان لهم هداه، فسمّوا في عسكر موسى الرافضة، لأنهم رفضوا فرعون، وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادةً، وأشدهم حباً لموسى وهارون وذرّيتِهما (ع)، فأوحى الله عز وجل إلى موسى (ع): أن أُتّْبِتْ لهم هذا الإسم في التوراة، فإني قد سمّيتهم به ونُحَلَّتُهم إيّاه، فأثبت موسى (ع) الإسم لهم، ثم ذخر الله عز وجل لكم هذا الاسم حتى نُحَلِّكُمُوه، يا أبا محمد، رفضوا الخير ورفضتم الشر، افترق الناس كلُّ فرقة، وتشعبوا كلِّ شعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم (ص)، وذهبتم حيث ذهبوا، واخترتم من اختار الله لكم، وأردتم من أراد الله، فأبشِروا ثم أبشِروا، فأنتم والله المرحومون المتقبِّلُ من محسنكم، والمتجاوَزُ عن مسيئكم، من لم يأت الله عز وجل بما أنتم عليه يوم القيامة، لم يتقبّل منه حسنة، ولم يتجاوز له عن سيئة، يا أبا محمد، فهل سررتُك؟ قال: قلت: جُعِلتَ فداك، زِدْني، فقال: يا أبا محمد، إن للهِ عز وجل ملائكة يُسْقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يُسقِطُ الربحُ الورقَ في أوان سقوطه، وذلك قوله عز وجل: ﴿الذِّين يحملون العرش ومَن حوله يسبّحون بحمد ربهم . . . ويستغفرون للذين آمنوا ﴿ (٥) ، استغفارهم والله لكم دون

<sup>(</sup>١) هكذا هنا في المطبوعة، ولكن في المازندراني: وقد حفَّزه...بمعنى حتَّه وأعجَله وحرَّكِه. وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٢) أبو محمد، كنبة لأبي بصير وهو مشترك بين يحيى بن القاسم المكفوف وليث بن البختري المرادي .

<sup>(</sup>٣) أي لأهل الولاية دون غيرهم.

<sup>(</sup>٤) نَبَزُه نَبْزَأُ: لَمَزَه، وفلاناً: لقَبه به، قيل: هو شائع في الألقاب المستهجنة القبيحة. ـهكذا في القاموس ـوهذا اللقب ـكما سوف يشار إليه في الرواية ـهو الرافضة.

<sup>(</sup>٥) غافر/ ٧.

هذا الخلق، يا أبا محمد، فهل سررتُك؟ قال: قلت: جُعِلتُ فِداك زدْني، قال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه فقال: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدُّلوا تبديلًا ﴾ (١)، إنكم وَفَيْتُم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا، وإنكم لم تبدلوا بنا غيرنا، ولو لم تفعلوا لعَيْركم الله كما عَيْرَهم حيث يقول جلَّ ذكره: ﴿وَمَا وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لَفَاسقين ﴿ (١) ، يا أبا محمد، فهل سررتُك؟ قال: ﴿ قلت: جُعِلْتُ فداك زدني، فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال: ﴿إخواناً على سُرُر متقابلين﴾ (٣)، والله ما أراد بهذا غيركم يا أبا محمد، فهل سررتُك؟ قال: قلتُ: جُعِلتُ فداك، زِدْني، فقال: يا أبا محمد ﴿الْأَخِلاء يومئذ بعضهم لبعض عدَّوُّ إلا المتقين ﴾ (٤) ، والله ما أراد بهذا غيركم ، يا أبا محمد ، فهل سررتُك؟ قال : قلت : جُعِلتُ فداك ، زَدْني، فقال : يا أبا محمد، لقد ذَكَرَنا الله عز وجل وشيعتَنا وعدوَّنا في آية من كتابه، فقال عز وجل: ﴿ هِل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولوا الألباب ﴾ (٥) فنحن الذين يعلمون، وعدونا الذين لا يعلمون، وشيعتنا أولـو الألباب، يا أبا محمد، فهل سررتُك؟ قال: قلت: جُعِلْتُ فداك زدْني، فقال: يا أبا محمد، والله ما استثنى الله عز وجل بأحد من أوصياء الأنبياء ولا اتباعهم ما خلا أمير المؤمنين (ع) وشيعته، فقال في كتابه، وقولُه الحق: ﴿يُومُ لَا يغني مولِّي عن مولِّي شيئاً وهم لا يُنْصَرون إلا من رحم الله ﴿٦٠). يعني بذلك علياً (ع) وشيعتُه، يا أباً محمد، فهل سررتُك؟ قال: قلت: جُعِلتُ فداك، زِدْني، قال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله تعالى في كتابه إذ يقول: ﴿ يا عباديَ الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (٧)، والله ما أراد بهذا غيركم، فهل سررتُك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جُعِلتُ فِداك، زدْني، فقال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه فقال: ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ (^) والله ما أراد بهذا إلا الأئمة (ع) وشيعتُهم، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جُعِلتُ فداك، زِدْني، فقال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه فقال: ﴿ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ

<sup>(</sup>٢) الأعراف/ ١٠٢.

<sup>(</sup>١) الأحزاب/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الججر/ ٤٧. ومتقابلين: أي يقابل بعضهم بعضاً، لا يستدبره فينظر في قفاه.

 <sup>(</sup>٤) الزخرف/ ٦٧. والأخلاء: جمع خِل، وهو الصديق الحميم، والمقصود بهم هنا المتصادقون في الدنيا على معاصى الله. والمشار إليه بيومنذ، يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) الزُّمْر/ ٩.

<sup>(</sup>٦) الدخان/ ٤١-٢٤.

<sup>(</sup>٧) الزمر/ ٥٣. والقنوط: اليأس. والقنوط من رحمة الله من الكبائر عندنا.

<sup>(</sup>٨) الحِجر/ ٢٤. والسلطان: الحجة والقدرة.

أولئك رفيقاً إله (١) فرسول الله (ص) في الآية النبيّون، ونحن في هذا الموضع الصدّيقون والشهداء، وأنتم الصالحون، فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله عز وجل، يا أبا محمد، فهل سررتُك؟ قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك، زِدْني، قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوّكم في النار بقوله: ﴿وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنّا نَعُدُّهُم من الأشرار أتّخذْناهم سِخْرياً أم زاغت عنهم الأبصار (٢)، والله ما عَنى ولا أراد بهذا غيركم، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنة تُحبّرون، وفي النار تُطلّبون، يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت: جُعِلتُ فداك زِدْني، قال: يا أبا محمد، ما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتنا، وما من آية نزلت تذكر أهلها بشر ولا تسوق إلى النار، إلا وهي في عدونا ومَن خالفَنَا، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جُعِلتُ فداك زِدْني، فقال: يا أبا محمد فهل محمد، ليس على ملّة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، وسائر الناس من ذلك براء، يا أبا محمد فهل سررتك؟ وفي رواية أخرى: فقال: حَسْبي (٢).

### حديث أبي عبد الله (ع) مع المنصور في موكبه

٧ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله (ع) - وذُكِر هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة عندهم - فقال : إني سرت مع أبي جعفر المنصور وهو في موكبه ، وهو على فرس وبين يديه خيل ومن خلفه خيل وأنا على حمار إلى جانبه ، فقال لي : يا أبا عبد الله ، قد كان فينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوة ، وفتح لنا من العز ، ولا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر (٤) منا وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم ، قال : قلت : ومن رفع هذا إليك عني فقد كذب ، فقال لي : أتحلف على ما تقول ؟ قال : قلت : إن الناس سَحَرة - يعني يحبون أن يفسدوا قلبك علي - فلا تمكنهم من سمعك ، فإنا إليك أحوج منك إلينا ، فقال لي : تذكّر يوماً سألتك : هل لنا مُلك ؟ فقلت : نعم ، طويل عريض شديد (٥) ، فلا تزالون في مهلة من

<sup>(</sup>١) النساء/ ٦٩. ومطلع الآية: ﴿ وَمَنْ يَطُّعُ اللَّهِ وَالْرُسُولَ . . ﴾.

<sup>(</sup>٢) ص/ ٦٢ ـ ٦٣. سِخْرِيّاً: أي هُزُواً.

<sup>(</sup>٣) حسبي: أي يكفيني.

<sup>(</sup>٤) أي بالخلافة.

أي طويل بحسب المدة الزمنية، وعريض بحسب الرقعة الجغرافية التي ينبسط ظله عليها، شديد بحسب القوة والسلطة والقهر.

أمركم، وفسحة من دنياكم حتى تصيبوا منا دماً حراماً في شهر حرام في بلد حرام، فعرفت أنه قد حفظ الحديث، فقلت: لعل الله عز وجل أن يكفيك، فإنى لم أخصُّك بهذا وإنما هو حديث رويته، ثم لعل غيرك من أهل بيتك أن يتولى ذلك، فسكت عني، فلما رجعتُ إلى منزلي أتاني بعض موالينا فقال: جُعِلْتُ فِداك، والله لقد رأيتك في موكب أبي جعفر وأنت على حمار وهو على فرس، وقد أشرف عليك يكلُّمك كأنك تحته، فقلت بيني وبين نفسي: هذا حجة الله على الخلق، وصاحب هذا الأمر الذي يقتدي به، وهذا الآخر يعمل بالجور، ويقتل أولاد الأنبياء، ويسفك الدماء في الأرض بما لا يحب الله ، وهو في موكبه وأنت على حمار ، فدخلني من ذلك شك حتى خفت على ديني ونفسى؟ قال: قلت(١): لو رأيتَ من كان حولي وبين يَـدَى ومِن خَلَفي وعن يميني وعن شمالي من الملائكة لاحتقرتُه واحتقرتُ ما هو فيه، فقال: الآن سكن قلبي، ثم قال: إلى متى هؤلاء يملكون، أو متى الراحة منهم؟ فقلت: أليس تعلم أن لكل شيء مدة؟ قال: بلي، فقلت: هل ينفعك علمك إن هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفة العين؟ إنك لو تعلم حالهم عند الله عز وجل وكيف هي ، كنت لهم أشد بغضاً ، ولو جهدت أو جهد أهل الأرض أن يدخلوهم في أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدروا، فلا يَسْتَفرَّنك (٢) الشيطان، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ألا تعلم أن من انتظر أمرنا، وصبر على ما يرى من الأذى والخوف، هو غداً في زمرتنا، فإذا رأيتُ الحق قد مات وذهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البلاد، ورأيت القرآن قد خَلِقَ (٣) وأُحدِث فيه ما ليس فيه، ووجّه على الأهواء، ورأيت الدين قد انكفي كما ينكفي الماء(٤)، ورأيت أهل الباطل قد استعلُوا على أهل الحق، ورأيت الشر ظاهراً لا يُنهى عنه، ويُعذر أصحابه، ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال<sup>(٥)</sup> والنساء بالنساء <sup>(٦)</sup> ، ورأيت المؤمن صامتاً لا يُقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولا يُرَدّ عليه كذُّبه وفِرْيَته، ورأيتَ الصغير يستحقر بالكبير، ورأيت الأرحام قد تقطُّعت، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يُرَدّ عليه قوله، ورأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة(٧)، ورأيت

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو عبد الله (ع).

 <sup>(</sup>٢) أي فلا يستخفنك ويتلاعب فيك فتشك فيما أنت عليه من عقيدة.

<sup>(</sup>٣) أي بلمي وربُ

رُ ) (٤) أي انكت وأهريق. وفي المازندراني: كما ينكفي الإناء.

<sup>(</sup>٥) وهو اللواط.

<sup>(</sup>٦) وهو المساحقة.

 <sup>(</sup>٧) أي يُنكَح كما تُنكَح، وفيه هنا إشارة إلى ذم المفعول به، وهناك في قوله: واكتفى الرجال بالرجال؛ إشارة إلى ذم الفاعل، وفي كلا الموردين إشارة إلى فساد الفعل وذمه.

النساء يتزوجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا يُنهى ولا يؤخذ على يديه (١)، ورأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد(٢)، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع، ورأيت الكافر فرحاً لما يرى في المؤمن (٦)، مرحاً لما يري في الأرض من الفساد، ورأيت الخمور تُشرب علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله عز وجل، ورأيت الأمر بالمعروف ذليلًا، ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قوياً محموداً، ورأيت أصحاب الآياتِ(٤) يحقّرون ويُحْتَقَرُ من يحبهم، ورأيت سبيل الخير منقطعاً، وسبيل الشر مسلوكاً، ورأيت بيت الله قد عطَّل ويؤمر بتركه، ورأيت الرجل بقول ما لا يفعله، ورأيت الرجال يتسمّنون للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره(٥) ومعيشة المرأة من فَرْجها(٢)، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر، وأظهروا الخضاب، وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها، واعطوا البرجال الأموال على فروجهم، وتنوفس في الرجل وتغاير عليه الرجال، وكان صاحب المال أعز من المؤمن، وكان الربا ظاهراً لا يُعَيِّر، وكان الزنا تُمتَدُحُ به النساء، ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من بساعد النساء على فسقهن، ورأيت المؤمن محزوناً محتقراً ذليلًا، ورأيت البدع والزنا قد ظهر، ورأيت الناس يعتدّون بشاهد الزور، ورأيت الحرام يحلُّل والحلال يُحَرِّم، ورأيت الدين بالرأي، وعطَّل الكتاب وأحكامه، ورأيت الليل لا يستخفي به من الجرأة على الله، ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه، ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز وجبل، ورأيت الولاة يقرّبون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم، ورأيت الولاية قَبَالَةً لمن زاد(٧)، ورأيت ذوات الأرحام يُنكَحن ويكتفي بهن، ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنَّة، ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله، ورأيت الرجل يعيّر على إتيان النساء، ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور، يعلم ذلك ويقيم عليه، ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهي وتنفق على

<sup>(</sup>١). والمعنى أنه يجب نهي المسرف عن الإسراف والتبذير، فإن انتهى وإلا حُجِر عليه باعتباره سفيهاً في المال.

<sup>(</sup>٢) يحتمل أنه يستعيد بالله من أن يبتليه بما التلى به المؤمن من الجهد والمشقة والبلاء كما يحتمل أن يراد باجتهاد المؤمن اجتهاده في الطاعة والعبادة وحسن المعاملة فبدل أن يتأسى به الرائي له في هذه الأمور نراه يعدها منكرات فيتعوذ بالله من صاحبها، وهذا مثل: فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً.

<sup>(</sup>٣) أي من ضيق العيش والهم والكرب والبلاء والمهانة. . . الخ .

<sup>(</sup>٤) أي العلماء وأتباعهم، وقيل: الأئمة (ع) والعلماء وأتباعهم من المؤمنين.

<sup>(</sup>٥) أي يجعل اللياطة به متكسباً.

<sup>(</sup>١) أي تتخذ من الزنا مهنة لتعتاش.

<sup>(</sup>٧) أي رأيت الإمارة سلعة تمنح لمن يدفع مقابلها أكثر.

زوجها، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدَّنِيِّ من الطعام والشراب، ورأيت الأيْمان بالله عز وجل كثيرة على الزّور، ورأيت القمار قد ظهر، ورأيت الشراب يباع ظاهراً ليس له مانع، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، ورأيت الملاهي قد ظهرت يُمرّ بها لا يمنعها أحد أحداً، ولا يجتريء أحد على منعها، ورأيت الشريف يستذلُّه الذي يخاف سلطانه، ورأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت، ورأيت من يحبنا يُزَوَّر(١) ولا تُقبل شهادته، ورأيت الزور من القول يُتنافس فيه، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه وخف على الناس استماع الباطل، ورأيت الجار يكرم الجار خوفاً من لسانه، ورأيت الحدود قد عطِّلت وعمل فيها بالأهواء، ورأيت المساجد قد زُخرفت، ورأيت أصدق الناس عند الناس المفترى الكذب، ورأيت الشرقد ظهر والسعى بالنميمة، ورأيت البغي قد فشي، ورأيت الغيبة تُسْتَمْلح ويبشّر بها الناس بعضهم بعضاً، ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله، ورأيت السلطان يُذلّ للكافر المؤمنَ، ورأيت الخراب قد أديل من العمران، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان، ورأيت سفك الدماء يستخف بها، ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتَّقي وتُسند إليه الأمور، ورأيت الصلاة قد استُخِفُّ بها، ورأيت الرجل عنده المال الكثير ثم لم يزكُّه منذ ملكه، ورأيت الميت يُنبش من قبره ويؤذي وتُباع أكفانه، ورأيت الهَرج(٢) قد كثر، ورأيت الرجل يمسى نشوان ويصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه، ورأيت البهائم تُنكح، ورأيت البهائم تفرس بعضها بعضاً، ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاًه ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه، ورأيت قلوب الناس قد قست، وجمدت أعينهم، وثقل الذكر عليهم، ورأيت السُّحْت (٣) قد ظهر يُتنافس فيه، ورأيت المصلِّي إنما يصلِّي ليراه الناس، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين، يطلب الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من غلب، ورأيت طالب الحلال يُذُمُّ ويُعيَّر، وطالب الحرام يُمدح ويُعظُّم، ورأيت الحَرَمَين(٤) يعمل فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد، ورأيت المعازف الا ) ظاهرة في الحَرَمَين، ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول: هذا عنك موضوع، ورأيت الناس ينظر بعضُهم إلى بعض

<sup>(</sup>١) أي يرمى بشهادة الزور.

<sup>(</sup>٢) الهرج: الفتنة والاختلاط والاضطراب.

<sup>(</sup>٣) السُّحَت: الحرام.

<sup>(</sup>٤) مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٥) المعازف - كما في القاموس - الملاهي كالعود والطنبور، الواحد مِعزَف كمِنْبَر وفي المصباح: المعازف: آلات تُضرب . . . الخ .

ويقتدون بأهل الشرور، ورأيت مسلك الخير وطريقه خالياً لا يسلكه أحد، ورأيت الميتُ يهزأ به فلا يفزع له أحد، ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان، ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الأغنياء، ورأيت المحتاج يُعطى على الضحك به ويُرحم لغير وجه الله، ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد، ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم لا ينكر أحد منكراً تخوفاً من الناس، ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ويمنع اليسير في طاعة الله، ورأيت العقوق قد ظهر واستُخفّ بالوالدين، وكانا من أسواء الناس حالاً عند الولد، ويفرح بأن يُفتري عليهما، ورأيت النساء وقد غَلَبْنَ على الملك، وغَلَبْنَ على كل أمر، لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى، ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ويدعو على والديه ويفرح بموتهما، ورأيت الرجل إذا مربه يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور، أو بخس مكيال أو ميزان، أو غشيان حرام، أو شرب مسكر كئيباً حزيناً يحسب أن ذلك اليوم عليه وَضِيعَة (١) من عمره، ورأيت السلطان يحتكر الطعام، ورأيت أموال ذوى القربي تُقسم في الزور ويُتقامر بها وتشرب بها الخمور، ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها، ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التدين به، ورأيت رياح (٢) المنافقين وأهل النفاق قائمة، ورياح أهل الحق لا تحرك، ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر، ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق، ويتواصفون فيها شراب المسكر، ورأيت السكران يصلّي بالناس وهو لا يعقل ولا يُشَان (٣) بالسكر، وإذا سكر أكرم واتَّقى وخيف وتُركَ، لا يعاقَبَ ويُعذر بسكره، ورأيت من أكل أموال اليتامي يُحمد بصلاحه، ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله، ورأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع، ورأيت الميراث قد وضعـه الولاة لأهل الفسوق والجرأة على الله ، يأخذون منهم ويخلُّونهم وما يشتهون، ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يَعْمَلُ القائل بما يأمر، ورأيت الصلاة قد استُخِفُّ بأوقاتها، ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله ويعطى لطلب الناس، ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم، لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، ورأيت أعلام الحق قد دَرَست (٤)، فكن على حذر، واطلب إلى الله عز وجل النجاة، واعلم أن

<sup>(</sup>١) أي خسارة ونقيصة من عمره، وما ذلك إلا لتصوره أن عمر الإنسان إنما جعل لغرض الاستمتاع بالدنيا وزخرفها وملد القام ومحرّماتها وإن هم الإنسان محصور في كيفية إشباع شهواته وغرائزه الحيوانية.

 <sup>(</sup>٢) الريح والرياح: كناية عن القوة. ومنه قوله تعالى: ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾: أي قوتكم.

<sup>(</sup>٣) أي ولا يُعابُ.

<sup>(</sup>٤) المراد بأعلام الحق العلماء، والأحكام الإلهية التي يحملونها، وذَرَسَتْ: أي انطمست وخفيت.

الناس في سخط الله عز وجل، وإنما يمهلهم لأمر يُراد بهم، فكن مترقباً واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عَجِلْتُ إلى رحمة الله، وإن أخرت ابتلوا، وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز وجل، واعلم أن الله لا يُضِيعُ أجر المحسنين، وأن رحمة الله قريب من المحسنين.

#### حدیث موسی (ع)

٨ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى رفعه قال: إن موسى (ع) ناجاه (١) الله تبارك وتعالى فقال له في مناجاته:

يا موسى: لا يطول (٢) في الدنيا أملُكَ فيقسو لذلك قلبك، وقاسى القلب منى بعيد.

يا موسى : كن كمسرّتي (٣) فيك فإن مسرّتي أن أطاع فلا أعصى ، فأمِتْ قلبك بالخشية ، وكن خلق الثياب جديد القلب (٤)، تخفى على أهل الأرض وتُعرَف في أهل السماء، حِلسَ (٥) البيوت، مصباحَ الليل، واقنت بين يديُّ قنوتَ الصابرين، وصح إلىّ من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوّه، واستعن بي على ذلك، فإني نعمَ العون ونعمَ المستعان.

يا موسى : إني أنا الله فوق العباد<sup>(١)</sup> والعباد دوني ، وكلِّ لى داخرون<sup>(٧)</sup>، فاتُّهم نفسك على نفسك، ولا تأتمن ولدك على دينك إلا أن يكون ولدك مثلك يحب الصالحين.

يا موسى: اغسل واغتسل (^) واقترب من عبادي الصالحين.

يا موسى: كن إمامهم في صلاتهم، وإمامهم فيما يتشاجرون واحكم بينهم بما أنزلتُ عليك، فقد أنزلته حكماً بيناً وبرهاناً نيّراً، ونوراً ينطق بما كان في الأولين وبما هو كائن في الأخرين.

<sup>(</sup>١) ناجاه: أي ساره. والاسم: المناجاة.

 <sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: لا تطوّل...
 (٣) مسرة: مصدر سرة شروراً، أي أفرحه.

<sup>(</sup>٤) وما يستوجب جدَّة القلب هو تغذيته بالحكمة وتنزيهه عن الغفلة.

<sup>(</sup>٥) الجلس: ما يبسط تحت حر الثياب. وقيل: هو كساء يلقى على ظهر البعير نحت القتب وهو كناية عن لزوم البيت وعدم مغادرته إلا بمقدار قضاء الحاجات.

<sup>(</sup>٦) أي بالقهر والسلطان. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾.

<sup>(</sup>٧) أي ذليلون منقادون.

<sup>(</sup>٨) أمر بالأعم من غــل النفس من أمراضها المعنوبة ومن غــل الظاهر من القذارات الحــية المادية .

أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتولا(۱) عيسى بن مريم، صاحب الأتان (۲)، والبرنس، والزيت والزيتون (۳)، والمحراب، ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر (١) الطيب الطاهر المطهّر، فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن (٥) على الكتب كلها، وأنه راكع ساجد، راغب، راهب، إخوانه المساكين، وأنصاره قوم آخرون، ويكون في زمانه أزّل (١) وزلزال وقَتْل، وقلّة من المال، اسمه أحمد، محمد الأمين من الباقين من ثلة الأوّلين الماضين، يؤمن بالكتب كلها، ويصدّق جميع المرسلين، ويشهد بالإخلاص لجميع النبيين، أمته مرحومة مباركة ما بقوا في الدين على حقائقه، لهم ساعات موقّتات يؤدون فيها الصلوات أداء العبد إلى سيده نافلتَه، فَبِه فصدّق ومنهاجَه فاتّبع فإنه أخوك.

يا موسى: إنه أُمِّيَّ، وهو عبدُ صِدْقٍ يبارَكُ له فيما وضع يده عليه، ويبارك عليه كذلك، كان في علمي وكذلك خلقته، به افتح الساعة وبأمّته أختم مفاتيح الدنيا، فَمُرْ ظَلَمَةَ بني إسرائيل أن لا يدرسوا<sup>(٧)</sup> اسمه، ولا يخذلوه، وإنهم لفاعلون، وحبه لي حَسنة، فأنا معه وأنا من حزبه (<sup>٨)</sup> وهو من حزبي وحزبهم (<sup>٩)</sup> الغالبون، فتمّت كلماتي لأَظْهِرَنَّ دينه على الأديان كلها، ولأُعْبَدَنَّ بكل مكان، ولأَنْزِلَنَّ عليه قرآناً فرقاناً شفاءاً لما في الصدور من نفث الشيطان، فصلُ عليه يابن عمران، فإني أصلَي عليه وملائكتي.

يا موسى: أنت عبدي وأنا إلهك، لا تستذلّ الحقير الفقير، ولا تغبط الغني بشيء يسير، وكن عند ذكري خاشعاً، وعند تلاوته برحمتي طامعاً، وأسْمِعني لذاذة التوراة بصوت خاشع حزين، إطْمَئِنَ عند ذكري، وذكّر بي من يطمئن إليّ، واعبدني ولا تشرك بي شيئاً، وتحرّ مَسَرّتي إنى أنا السيد الكبير، إنى خلقتك من نطفة من ماء مَهين، من طينة أخرجتها من أرض ذليلة

<sup>(</sup>١) البتول: المنقطعة عن الزواج، والمنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا. ومع الألف واللام لقب غلب على مريم العذراء (ع) لانقطاعها عن الرجال، وعلى فاطمة عليها السلام لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاً وديناً وعصمة ونسباً.

<sup>(</sup>٢) الأتان: أنثى الحمار.

<sup>(</sup>٣) لعل تخصيصهما بالذكر لأنهما كانا غذاءه (ع).

<sup>(</sup>٤) هو سيدنا ونبينا محمد (ص) بحكم أوصافه المذكورة بعدُ، وباعتبار بعثته (ص) بعد رسالنه (ع) وبه (ص) خُتم.

أي أمين عليها، أو شاهد عليها.

<sup>(</sup>٦) الأزَّل: الضَّيقُ والشَّدَّة.

<sup>(</sup>٧) يعنى لا يطمسوا ويخفوا اسمه.

<sup>(</sup>A) أي في التأييد والإعانة والنصرة.

<sup>(</sup>٩) الأصح: وحزبي الغالبون، وما في الكتاب تصحيف والله العالم.

ممشوجة (١) فكانت بشراً، فأنا صانعها خلقاً، فتبارك وجهي، وتقدّس صنيعي، ليس كمثلي شيء وأنا الحي الدائم الذي لا أزول.

يا موسى: كن إذا دعوتني خائفاً مشفِقاً وَجِلاً (٢)، عفّر وجهك لي في التراب، واسجد لي بمكارم بدنك، واقنت بين يديّ في القيام، وناجني حين تناجيني بخشية من قلب وجِل، واحيي بتوراتي أيام الحياة، وعلّم الجهّال محامدي، وذكّرهم آلائى ونعمتي، وقل لهم لا يتمادون في غَيّ ما هم فيه، فإن أخذي أليم شديد.

يا موسى : إذا انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري ، فاعبدني وقم بين يديّ مقام العبد الحقير الفقير ، ذم نفسك فهي أولى بالذم ، ولا تتطاول بكتابي على بني إسرائيل ، فكفى بهذا واعظاً لقلبك ومنيراً ، وهو كلام رب العالمين جلّ وتعالى .

يا موسى : متى ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان منك، السماء تسبّح لي وجلًا، والملائكة من مخافتي مشفقون، والأرض تسبّح لي طَمَعاً، وكل الخلق يسبّحون لي داخرون، ثم عليك بالصلاة، الصلاة، فإنها مني بمكان، ولها عندي عهد وثيق، وألحق بها ما هو منها زكاة القربان من طيب المال والطعام، فإني لا أقبل إلا الطيّب يراد به وجهي.

واقرن مع ذلك صلة الأرحام، فإني أنا الله الرحيمن الرحيم، والرحم أنا خلقتها فضلاً من رحمتي ليتعاطف بها العباد، ولها عندي سلطان في معاد الآخرة، وأنا قاطع من قَطَعَها وواصل من وَصَلَها، وكذلك أفعل بمن ضيّع أمري.

يا موسى: أكرم السائل إذا أتاك بردٍّ جميل أو إعطاءٍ يسير، فإنه يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ، ملائكة الرحمن يبلُونَك كيف أنت صانع فيما أُولَيْتُكَ(٣)، وكيف مؤاساتك(٤) فيما

<sup>(</sup>١) مَثْبَعَ يمشِج مشجاً: خلط الشيء بغيره، ويقال للشيء المخلوط: الممشوج ووجه كون الطينة ممشوجة إنها إخذت عند خلق آدم من سهل الأرض وحزنها وعذبها وسبخها ثم خلطت بعضها مع بعض ومع مياه عذبة ومياه أجاج ثم صورها ثم نفخ فيها سبحانه من روحه.

<sup>(</sup>٢) العلل الخوف بملاحظة عظمته وغناه عن الخلق. والإشفاق بملاحظة التقصير في الدعاء والثناء ورعاية حقوقه، والوجل من صد النفس الأمارة سبيله، وقطع نفثات الشيطان طريقه أو من رد الدعاء لعدم كونه على الوجه اللايق به كما روي عن علي بن الحسين (ع) أنه كان في التلبية وهو على راحلته فخر مغشياً عليه فلما أفاق (ع)، قيل له ذلك، فقال: خشيت أن يقول لي: لا لبيك ولا سَعْدَيك، والتأكيد محتمل، المازندراني ٣١٩/١١ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) أي أعطيتك من الرزق والنعم.

<sup>(</sup>٤) قيل: المواساة لا تكون إلا من كفاف، إما مع اليسر والملاءة فلا. والمواساة بالمال أن يجعله فيه أسوة بما ينيله منه

خَوِّلْتُك؟ واخشع لي بالتضرع، واهتف لي بوَلْوَلَة (١) الكتاب، واعلم أني أدعوك دعاء السيد مملوكه ليبلغ به شرف المنازل، وذلك من فصلي عليك وعلى آبائك الأولين.

يا موسى: لا تَنْسَني على كل حال، ولا تفرح بكثرة المال، فإن نسياني يقسّي القلوب، ومع كثرة المال كثرة الذنوب (٢)، الأرض مطيعة والسماء مطيعة والبحار مطيعة، وعصياني شقاء الثقلّين، وأنا الرحمن الرحيم، رحمٰن كل زمان، آتي بالشدة بعد الرخاء وبالرخاء بعد الشدة، وبالملوك بعد الملوك، وملكي دائم قائم لا يزول، ولا يخفى عَلَيّ شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عَلَيّ ما مني مبتدأة، وكيف لا يكون همّك فيما عندي وإليّ ترجع لا محالة.

يا موسى: اجعلني حِرْزُك، وضع عندي كُنْزك من الصالحات، وخَفْني ولا تخف غيري، إلى المصير.

يا موسى: ارحم من هو أسفل منك في الخلق، ولا تحسد من هو فوقك، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (٣).

يا موسى: إنّ ابني آدم تواضعا في منزلة لينالا بها من فضلي ورحمتي، فَقَرّبا قُرباناً ولا أقبل إلا من المتقين، فكان من شأنهما ما قد علمت، فكيف تثق بالصاحب بعد الأخ والوزير.

يا موسى : ضع الكِبْر ودَع الفخر، واذكر أنك ساكنٌ القبر، فليمنعك ذلك من الشهوات.

يا موسى: عجّل التوبة، وأخّر الذنب، وتأنَّ في المكث بين يَدَيَّ في الصلاة، ولا ترجُ غيري، اتخذني جُنّةً للشدائد وحِصناً لملمّات الأمور.

يا موسى: كيف تخشع لي خليقة لا تعرف فضاي عليها، وكيف تعرف فضلي عليها وهي

<sup>(</sup>١) الولولة: الدعاء بالويل وصوت متتابع به والاستغاثة.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن الغنى والثروة قد تجرّ إلى الوقوع في كثير من الذنوب كالبطر والإسراف والعُجْب والتكبّر والإنفاق في معصية الله، والتقتير وحبس الحقوق. . . الخ.

<sup>(</sup>٣) وقد روي عن نبينا (ص) قوله: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»، يقول الشريف الرضي في المجازات النبوية/٢١٠ ـ ٢١١: «وهذه استعارة، والمراد أن الحسد يخرج بصاحبه إلى الإقدام على الممعاصي، والارتكاس في المهاوي، فيلغ في الدماء الحرام، ويحتطب في حبائل الآثام، ويشرع في نقل النعم من أماكنها وإزعاجها عن مواطنها، فيكون عقاب هذه المحظورات محبطاً لحسناته ومسقطاً لثواب طاعاته... فيصير الحسد الذي هو السبب في استحقاق العقاب وإحباط التواب كأنه يأكل تلك الحسنات لأنه يذهبها ويفنهها ويسقط أعبانها ويعفيها، وإنما شبهه (ع) في أكله الحسنات بالنار التي تأكل الحطب، لأن الحسد يجري في قلب الإنسان مجرى النار لاهتياجه واتقاده وإرماضه وإحراقه، ومن هنا قال بعضهم: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد، نَفَسٌ يتصَعَّد وزفير يتردد، وحُزْن يتجدد».

لا تنظر فيه، وكيف تنظر فيه وهي لا تؤمن به، وكيف تؤمن به وهي لا ترجو ثواباً، وكيف ترجو ثواباً وهي قد قنعت بالدنيا واتخذتها مأوى وركنت إليها رُكونَ الظالمين(١٠).

يا موسى: نافِسْ في الخير أهله فإن الخير كاسمه، ودع الشر لكل مفتون.

يا موسى: اجعل لسانك من وراء قلبك تَسْلم، وأكثر ذكري بالليل والنهار تغنَم، ولا تتّبع الخطايا فتندم، فإن الخطايا موعدها النار.

يا موسى: اطلب الكلام لأهل الترك للذنوب، وكن لهم جليساً، واتخذهم لغيبك إخواناً، وجدّ معهم يجدّون معك.

يا موسى: الموت يأتيك لا محالة، فَتَزَوَّد زاد من هو على ما يتزوَّد وارد.

يا موسى: ما أُرِيدَ به وجهي فكثير قليله، وما أريد به غيري فقليل كثيره، وإنّ أصلح أيامك الذي هو أمامك، فانظر أي يوم هو فأعدّ له الجواب، فإنك موقوف ومسؤول، وخذ موعظتك من الدهر وأهلِه، فإن الدهر طويله قصير وقصيره طويل، وكل شيء فانٍ، فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة، فإن ما بقي من الدنيا كما ولّى منها، وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال، فكن مرتاداً (٢) لنفسك يا بن عمران لعلك تفوز غداً يوم السؤال، فهنالك يخسر المبطلون.

يا موسى: أَلقِ كَفَّيْكَ ذُلًا بين يَديّ كفعل العبد المستصرخ إلى سيده، فإنك إذا فعلت ذلك رُحِمْتَ وأنا أكرم القادرين.

يا موسى : سلني من فضلي ورحمتي فإنهما بيدي ، لا يملكهما أحد غيري ، وانظر حين تسألني كيف رغبتك فيما عندي ، لكل عامل جزاء ، وقد يُجْزَىٰ الكفور بما سعى .

يا موسى : طِبْ نفساً عن الدنيا وانطو عنها، فإنها ليست لك ولست لها، مالك ولدار

<sup>(</sup>۱) ويستفاد من هذا الكلام أن الخشوع لله والخشية منه درجة لا يمكن تحصيلها إلا بعد معاناة يقطع فيها الإنسان درجات مترتب بعضها على بعض، ومراتب متقدم بعضها على الآخر، فالخشوع متوقف على التصديق بالفضل منه سبحانه، والتصديق متوقف على الإقرار بوجوده، وهو الفضل، وتصور الفضل متوقف على الإقرار بوجوده، والإقرار متوقف على الرجاء بالثواب اللازم للفضل، وهذا الرجاء متوقف على عدم الانغماس في الدنيا والإغراق في شهواتها وملذاتها بحيث يراها الإنسان دائمية ولا انتقال عنها.

 <sup>(</sup>۲) «المراد بالارتياد هنا طلب العمل على وجه التفكر في أوله وآخره، وحسنه وقبحه، ومورده ومأخذه المازندراني
 ۳۳٤/۱۱.

الظالمين، إلا لعامل فيها بالخير فإنها له نعم الدار.

يا موسى : ما آمرك به فاسمع ، ومهما أراه فاصنع ، خذ حقائق التوارة إلى صدرك ، وتيقّظ بها في ، اعات الليل والنهار ، ولا تمكّن أبناء الدنيا من صدرك فيجعلونه وَكُراً كَوَكْرِ الطير(١).

يا موسى: أبناء الدنيا وأهلها فتن بعضهم لبعض، فكل مزين له ما هو فيه، والمؤمن من زُيّنت له الآخرة فهو ينظر إليها(٢) ما يفتر(٣)، قد حالت شهوتها(٤) بينه وبين لذة العيش(٤) فادّلَجَتُهُ(١) بالأسحار، كفِعل الراكب السائق إلى غايته، يظل كئيباً(٧) ويمسي حزيناً، فطوبى له لو قد كشف الغطاء ماذا يعاين من السرور.

يا موسى : الدنيا نُطْفَة (^) ليست بنواب للمؤمن ولا نَقْمة من فاجر ، فالويل الطويل لمن باع ثواب معاده بلَعْقَة لم تبق وبَلْعَة (٩) لم تدم ، وكذلك فكن كما أمرتك وكلّ أمري رشاد .

يا موسى : إذا رأيت الغِنى مقبلًا فقل: ذَنْب عُجّلَتْ لي عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبلًا فقل: مرحباً بشَعار (١٠) الصالحين، ولا تكن جباراً ظلوماً، ولا تكن للظالمين قريناً.

يا موسى : ما عمر وإن طال يُذَمّ آخرُه، وما ضرّك ما زُوي (١١) عنك إذا حمدت مغبّته (١١)، يا موسى : صرح الكتاب(١٣) إليك صراحاً بما أنت إليه صائر، فكيف ترقد على هذه العيون، أم

<sup>(</sup>١) الوَكْر: عش الطائر.

<sup>(</sup>٢) تزيين الأخرة أي تزيين ما أعد للمؤسن فيها من نعيم مقيم وسرور دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت وذلك من خلال ما جاء به الأنبياء والرسل ونزلت به الكتب في ذلك، ولذلك فنظر المؤمن إليها من خلال كل ذلك حيث يتصورها بعقله فيلتذ وينشذ شوقاً إلى التقلّب فيها.

<sup>(</sup>٣) ما يفتَر: أي ما يضعف وما يكلُّ.

<sup>(</sup>٤) أي شهوة الآخرة.

<sup>(</sup>٥) أي لذة العيش في الدنيا، وذلك لأنها لا تقاس بلذة العيش في الآخرة لحقارة ما في الدنيا من لذائذ في جنب تلك.

<sup>(</sup>٦) الإدْلاج: \_ بتخفيف الدال \_ السير في أول الليل، والإدّلاج: \_ بتشديدها ـ السير في آخره، والمقصود به هنا الثاني بقرينة تعقبه بالأسحار.

<sup>(</sup>٧) أي في النهار. قال الخليل: لا تقول العرب: ظلّ، إلا لعمل يكون بالنهار.

<sup>(</sup>٨) النَّطَفَة: \_ هنا ـ ما يبقى في الدلو أو القربة من الماء، وهو كناية عن قلَّة شأن الدنيا وضألتها .

<sup>(</sup>٩) اللعقة: ما يُلْعَق، والبلعة: ما يبتلع.

<sup>(</sup>١٠) الشّعار: العلامة، وما وليّ الجسد من الثياب، وقد كنّى به عن الفقر للدلالة على أنه من لوازم الصلاح التي لا تنفك عنه غالباً. كما أن الغني من لوازم الطلاح كذلك.

<sup>(</sup>١١) زُويَ : أي صُرفَ.

<sup>(</sup>١٢) المغبّة: أي العاقبة.

<sup>(</sup>١٣) المقصود بالكتاب إما التوراة أو صحيفة أعمال الإنسان.

كيف يجد قوم لذة العيش لولا التمادي في الغفلة، والاتّباع للشِقوة، والتتابع للشهوة، ومن دون هذا يجزع الصِدّيقون.

يا موسى: مر عبادي يدعوني على ما كان بعد أن يقروا لي أني أرحم الراحمين، مجيب المضطرين، وأغني الفقير، وأنا الدائم العزيز القدير، فمن لجأ إليك وانضوى (١) إليك من الخاطئين فقل: أهلاً وسهلاً، يا رَحْب الفناء بفناء رب العالمين، واستغفر لهم وكن لهم كأحدهم، ولا تستطيل عليهم بما أنا أعطيتُك فضله، وقل لهم فليسألوني من فضلي ورحمتي، فإنه لا يملكها أحد غيري وأنا ذو الفضل العظيم.

طوبى لك يا موسى: كهفُ الخاطئين، وجليسُ المضطرين ومستغفرٌ للمذنبين، إنك مني بالمكان الرضيّ، فادعني بالقلب النقي واللسان الصادق، وكن كما أمرتك، أطع أمري ولا تستطل على عبادي بما ليس منك مبتدأه، وتقرّب إليّ فإني منك قريب، فإني لم أسألك ما يؤذيك ثِقله ولا حِمله، إنما سألتك أن تدعوني فأجيبك، وإن تسألني فأعطيك، وأن تتقرب إليّ بما منى أخذت تأويلَه وعلى تمام تنزيله.

يا موسى: انظر إلى الأرض فإنها عن قريب قبرك، وارفع عينيك إلى السماء فإن فوقك فيها مَلِكاً عظيماً، وابكِ على نفسك ما دمت في الدنيا، وتخوّف العَطَبَ والمهالك، ولا تَغُرّنك زينة الدنيا وزهرتها، ولا ترض بالظلم، ولا تكن ظالماً فإني للظالم رصيد حتى أديل منه المظلوم (٢).

يا موسى: إن الحسنة عشرة أضعاف، ومن السيئة الواحدة الهلاك، لا تشرك بي، لا يحلّ لك أن تشرك بي، النادم على ما قدّمت لك أن تشرك بي، قارِب وسدد (٣) وادع دعاء الطامع الراغب فيما عندي، النادم على ما قدّمت يداه، فإن سواد الليل يمحوه النهار، وكذلك السيئة تمحوها الحسنة، وعشوة الليل (٤) تأتي على ضوء النهار، وكذلك السيئة تأتى على الحسنة الجليلة فتسوّدها.

٩ علي بن محمد، عَمّن ذكره، عن محمد بن الحسين، وحميد بن زياد، عن

<sup>(</sup>١) أي سكن واطمأن.

 <sup>(</sup>٢) الرصيد: المترقب المنتظر بتحفّز، وذلك لآخذ الدولة من الظالم فأعطيها للمظلوم، والإدالة: الغلبة، يقال: أديل له على أعدائه، أي نُصِرَ عليهم فصارت الدولة له بعدما كانت لهم.

<sup>(</sup>٣) قارب وسدّد: أي اقتصد في الأمور كلها، أو اترك الإفراط والتفريط في أعمالك وأقوالك.

<sup>(</sup>٤) عشوة الليل: أي ظلمة الليل.

الحسن بن محمد الكندي، جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن رجل من أصحابه قال: قرأت جواباً من أبي عبد الله (ع) إلى رجل من أصحابه: أمّا بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يُحَوّله عمّا يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب ((۱)، فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله عز وجل لا يُخْدَع (۲) عن جنّته، ولا ينإل ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله.

• ١ - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن عثيم بن أشيّم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: خرج النبي (ص) ذات يوم وهو مستبشر يضحك سروراً، فقال له الناس: أضحك الله سنّك يا رسول الله، وزادك سروراً، فقال رسول الله (ص): «إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا ولي فيهما تُحفة (٢) من الله، ألا وإن ربي أتحفني في يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضى»، إن جبرئيل أتاني فأقرأني من ربي السلام وقال: يا محمد، إن الله عز وجل اختار من بني هاشم سبعة، لم يخلق مثلهم فيمن مضى ولا يخلق مثلهم فيمن بقي، أنت يا رسول الله سيد النبيين، وعلي بن أبي طالب وصيّك سيد الوصيين، والحسن والحسين سبطاك سيّدا الأسباط (١)، وحمزة عمك سيد الشهداء، وجعفر ابن عمك الطيّار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء، ومنكم القائم، يصلي عيسى بن مريم خلفه إذا أهبطه الله إلى الأرض، من ذرية على وفاطمة من ولد الحسين (ع).

1۱ ـ سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي المصري<sup>(٥)</sup>، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: قول الله عز وجل: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾<sup>(١)</sup>. فقال: إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله (ص) هـو الناطق

إشارة إلى قوله تعالى، الطلاق/٣: «ومن يتنق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يظن، أو من حيث لا يقدر ولا يتوقع. والنقوى: عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات.

<sup>(</sup>٢) كناية عن إحاطته سبحانه بكلرشيء قدرةً وعلماً لا يعجزه شي، ولا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

<sup>(</sup>٣) التُحفة: اللطف، والبر، والطّرفة.

<sup>(</sup>٤) السبط: ولد الولد، والمراد هنا أنهما (ع) سيدا أسباط جميع الأنبياء، ويشمل ذلك جميع التسعة من ذرية - الحسين (ع) وآخرهم القائم عجل الله فرجه كما يصرّح بذلك في ذيل الحديث.

<sup>(</sup>٥) الديلمي المصري، هذا هو الموجود في النسخ، وهو الموافق للمنقول عن البرقي أيضاً. ولكن الموجود في الروايات هو البصري، ووصّفه بالبصري الشيخ في رجاله عند عده له في أصحاب الرضا (ع): (٢). كما أن العلامة في الخلاصة (٥٠) من الباب (١) من حرف الميم من القسم الثاني وابن داود في القسم الثاني من رجاله (٤٥٣) وصفاه بالنصري، وهو بهذا التوصيف لا وجود له في الروايات.

<sup>(</sup>٦) الجاثية/ ٢٩.

بالكتاب، قال الله عز وجل: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾، قال: قلت: جُعِلْتُ فداك، إنا لا نقرؤها هكذا؟ فقال: هكذا والله نزل به جبرئيل على محمد (ص)، ولكنه فيما حُرّف من كتاب الله.

11 \_ جماعة، عن سهل، عن محمد، عن أبيه «عن أبي محمد»، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿والشمس وضحاها﴾(١) قال: الشمس رسول الله (ص)، به أوضح الله عز وجل للناس دينهم. قال: قلت: ﴿والقمر إذا تلاها﴾(٢)؟ قال: ذاك أمير المؤمنين (ع)، تلا رسول الله (ص) ونفته بالعلم نفثاً، قال: قلت: ﴿والليل إذا يغشاها﴾(٣)؟ قال: ذاك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل الرسول (ص)، وجلسوا مجلساً كان آل الرسول أولى به منهم، فغشوا دين الله بالظلم والجور، فحكى الله فعلهم فقال: ﴿والليل إذا يغشاها﴾ قال: قلت: ﴿والنهار إذا جلّاها﴾(٤)؟ قال: ذلك الإمام من ذرية فاطمة (ع)، يُسأل عن دين رسول الله (ص) فيجلّيه لمن سأله، فحكى الله عز وجل قوله فقال: ﴿والنهار إذا جلّاها﴾.

۱۳ ـ سهل، عن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: ﴿ هِل أَتَاكُ حديث الغاشية ﴾ (٥)؟ قال: يغشاهم القائم بالسيف، قال: قلت: ﴿ وجوه يومئذ خاشعة ﴾ (٦)؟ قال: خاضعة لا تطيق الامتناع، قال: قلت: ﴿ عاملة ﴾ (٧)؟ قال: عملت بغير ما أنزل الله، قال: قلت: ﴿ نَاصِبة ﴾ (٩)؟ قال: نصبت غير ولاة الأمر، قال: قلت: ﴿ تَصْلَىٰ نَاراً حامية ﴾ (٩)؟ قال: تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائم، وفي الأخرة نار جهنم.

١٤ ـ سهل، عن محمد، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤): الشمس / ١ ـ ٤ . «وقد استعار الشمس لرسول الله (ص) بعلاقة الإضاءة والإنارة المعنويتين بإيضاح الدين ورفع ظلمة الجهل والفتن كما استعار القمر لعلي (ع) بعلاقة أن نور علمه مستفاد من نور علم النبي (ص) كما أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. وقد أشار بقوله: ونفته بالعلم نفتاً، أي أوحى إليه العلم وألقاه في صدره، وأصل النفت: النفخ» المازندراني ٢١/ ٣٤٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الغاشية/ ١.

<sup>(</sup>٦) و (٧) الغاشية/ ٢ و٣ و ٤ .

<sup>(</sup>٨) و (٩) الغاشية/ ٢ و٣ و ٤ .

أكثر الناس لا يعلمون (١)؟ قال: فقال لي: يا أبا بصير ما تقول في هذه الآية؟ قال: قلت: إن المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله (ص) إن الله لا يبعث الموتى، قال: فقال: تباً لمن قال هذا، سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعُزّى؟ قال: قلت: جعلت فداك فأوجدنيه (٢)، قال: فقال لي: يا أبا بصير، لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوماً من شبعتنا، قِبَاعُ سيوفهم (٣) على عواتقهم، فيبلغ ذلك قوماً من شبعتنا لم يموتوا فيقولون: بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم، وهم مع القائم، فيبلغ ذلك قوماً من عدونا فيقولون: يا معشر الشبعة، ما أكذبكم، هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب، لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة، قال: فحكى الله قولهم فقال: ﴿وأقسموا بالله جَهْدَ أَيمانهم لا يبعث الله من عموت ﴿ أَنْ

10 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بدر بن الخليل الأسدي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في قول الله عز وجل: ﴿فلما أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرِفتُم فيه ومساكِنِكم لعلكم تُسألون ﴿(٥)، قال: إذا قام القائم وَبَعَثَ إلى بني أمية بالشام هربوا إلى الروم، فيقول لهم الروم: لا نُدْخِلَنكم حتى تتنصّروا، فيعلّقون في أعناقهم الصلبان، فيدخلونهم، فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان والصلح، فيقول أصحاب القائم: لا نفعل حتى تدفعوا إلينا مَن فِبَلكم منا، قال: فيدفعونهم إليهم، فذلك قوله: ﴿لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرِفتُم فيه ومساكِنِكم لعلكم تسألون ﴾، قال: يسألهم عن الكنوز وهو أعلم بها، قال: فيقولون: ﴿يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما

<sup>(</sup>١) النحل/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أي أوضح لي المراد من الآية واظفرني به.

<sup>(</sup>٣) القِباع: جميع قبيعة وهي ما على طرف مقبض السيف من الفضة أو الحديد.

<sup>(3)</sup> هذا، وإن استدل بعض أصحابنا على الرجعة عند قيام القائم عجل الله فرجه بمثل هذه الآية، أو هذه الرواية، إلا أن الآية كما لا يخفى من سياقها إنها واردة في بيان حال المشركين الجاحدين للبعث، وقد ذكر الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان ٥-٣٦٠/٣ في سبب نزول هذه الآية عن أبي العالية قال: قالوا: كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه، فوقع في كلامه والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا، فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت، واقسم بالله لا يبعث الله من يموت، فأنزل الله الآية. هذا إضافة إلى أن محمد بن سليمان البصري راوي هذا الحديث عن أبيه هو ممن ذكر الشيخ في رجاله أنه يرمى بالغلر وأنه ضعيف، وقال النجاشي عنه أنه ضعيف جداً لا يعول عليه في شيء، كما قال الشيخ عنه في فهرسته (٩٩٣) نقلاً عن ابن الغضائري: ضعيف في حديثه مرتفع في مذهبه لا يلتفت إليه. ومن هذا المنظور انظر إلى ما تقدم وما سيأتي من رواياته.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء/ ١٢ ـ ١٣. واحسّوا: عاينوا. والبأس: العذاب.

زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ﴿(١) بالسيف.

### رسالة أبي جعفر (ع) إلى سعد الخير

17 ـ محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، والحسين بن محمد الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله، عمّن حدثه قال: كتب أبو جعفر (ع) إلى سعد الخير:

بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف(٢)، والغنيمة في المنقلُب(٣)، إن الله عز وجل يقى بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله(٤). ويجلى بالتقوى عنه عماه وجهله، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العُصَبُ من المهالك، ولهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة، نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشهوات لما بلغهم في الكتاب من المَثْلَات(°)، حمدوا ربهم على ما رزقهم وهو أهل الحسد. وذمّوا أنفسهم على ا ما فرَّطوا وهم أهل الذم، وعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل الحسنات، دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع، ولم يمنع دعاء عباده، فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله، وكتب على نفسه الرحمة، فسبقت قبل الغضب فتمت صدقاً وعدلًا، فليس يبتدىء العباد بالغضب قبل أن يُغْضبوه، وذلك من علم اليقين وعلم التقوي، وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نُبْذِهِم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرَّفوا حدوده، فهم يروونه ولا ً يرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، وكان من نبذهم الكتاب أن ولُّوه الذين لا يعلمون فأوردوهم الهوى، وأصدروهم إلى الردى، وغيّروا عرى الدين، ثم ورثوه في السَّفَه والصِبا(١)، فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر الله تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>١) الأنبياء/ ١٤ ـ ١٥. دعواهم: أي دعاؤهم. حصيداً: أي محصودين بالسيف كما يحصد الزرع ويستأصل بالمناجل. خامدين: أي هموداً قد سكنت حركاتهم.

<sup>(</sup>٢) التلف: الهلاك بسبب المعاصى جراء الانغماس في الشهوات والانجرار وراء الغرائز.

<sup>(</sup>٣) أي الآخرة.

 <sup>(</sup>٤) أي بَعُدَ عن إدراكه وغاب.

<sup>(</sup>٥) المَثُلاث: العقوبات.

 <sup>(</sup>٦) السَّفَه: الجهل والطيش. والصِّبا: من الصبوة: وهي الميل إلى الجهل. وقد يراد منها فتح الصاد: الصَّبا: وهو اللعب مع الصبيان.

وعليه يردُّون، فبئس للظالمين بَدَلًا ولاية الناس بعد ولاية الله، وثواب الناس بعد ثواب الله، ورضى الناس بعد رضى الله، فأصبحت الأمة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة معجبون مفتونون، فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم وقد كان في الرسل ذكري للعابدين، إن نبياً من الأنبياء كان يستكمل الطاعة، ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد فخرج به من الجنة وينبذ به في بطن الحوت (١)، ثم لا ينجيه إلا الاعتراف والتوبة، فاعرف أشباه الأحبار(٢) والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ثم أعرف أشباههم من هذه الأمة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرّفوا حدوده، فهم مع السادة والكَبَرَة(٣) فإذا تفرقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنياً وذلك مبلغهم من العلم، لا يزالون كذلك في طبع وطمع، لا يزال يسمع صوت إبليس على ألسنتهم بباطل كثير، يصبر منهم العلماء على الأذي والتعنيف، ويعيبون على العلماء بالتكليف(٤)، والعلماء في أنفسهم خانة (٥)، إن كتموا النصيحة، إن رأوا تائهاً ضالًا لا يهدونه، أو ميتاً لا يحيونه (٦)، فبئس ما يصنعون، لأن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبما أمِروا به، وأن ينهوا عما نُهُوا عنه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فالعلماء من الجهّال في جهد وجهاد، إن وعظت قالوا: طَغَتْ، وإن علموا الحق الذي تركوا قالوا: خالفَت، وإن اعتزلوهم قالوا: فارقت، وإن قالوا: هاتوا برهانكم على ما تحدثون، قالوا: نافقت، وإن أطاعوهم قالوا: عصيت الله عز وجل، فهلك جهَّال فيما لا يعلمون، أميُّون فيما يتلون، يصدّقون بالكتاب عند التعريف ويكذّبون به عند التحريف، فلا ينكرون، أولئك أشباه الأحبار والرهبان قادة في الهوى، سادة في الردى، وآخرون منهم جلوس بين الضلالة والهدي، لا يعرفون إحدى الطائفتين من الأخرى، يقولون ما كان الناس يعرفون هذا ولا يدرون ما هو وصدقوا، تركهم رسول الله (ص) على البيضاء (٧) ليلها من نهارها، لم يُظهر فيهم بدعة ولم يبدُّل فيهم سنَّة، لا خلاف عندهم ولا اختلاف، فلما غشي الناس ظلمة خطاياهم، صاروا

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى آدم ويونس (ع).

 <sup>(</sup>٢) نفى عنهم صفتي الأحبار والرهبان الحقيقيتين، لأنهم لم يكونوا ملتزمين بلوازمهما الحقيقية، بل كانوا منافقين يتظاهرون بها فقط.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: الكُثرة. وفيه إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب/٦٧ ﴿وَقَالُوا رَبِنَا إِنَا أَطَعَنَا سَادَتَنَا وكبراءَنا فأضلُونا السبيلا﴾ أي زعماءَنا.

<sup>(</sup>٤) أي بتكليف العلماء إياهم بالرجوع إلى الله وعبادته وطاعته من خلال أحكامه سبحنانه .

<sup>(</sup>٥) خانة: جمع خائن.

<sup>(</sup>٦) المراد بالميت ميت القلب منغلق العقل، وإحياؤه إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.

<sup>(</sup>٧) يعنى بذلك الشريعة السمحاء الواضحة التي لا ابس فيها ولا غموض.

إمامين: داع إلى الله تبارك وتعالى وداع إلى النار، فعند ذلك نطق الشيطان فعلا صوته على لسان أوليائه، وكثر خيله ورجله، وشارك في المال والولد من أشركه، فعمل بالبدعة وترك الكتاب والسنة، ونطق أولياء الله بالحجة، وأخذوا بالكتاب والحكمة، فتفرق من ذلك اليوم أهل الحق وأهل الباطل، وتخاذل وتهادن أهل الهدى، وتعاون أهل الضلالة حتى كانت الجماعة مع فلان وأشباهه (۱)، فأعرف هذا الصنف، وصنف آخر فأبصِرْهُم رأي العين نجباء، وألزَمْهُمْ حتى ترد أهلك (۲)، فإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

إلى ههنا رواية الحسين، وفي رواية محمد بن يحيى زيادة:

لهم علم بالطريق، فإن كان دونهم بلاء فلا تنظر إليهم (٣)، فإن كان دونهم عَسْفُ (٤) من أهل العسف، وخسف ودونهم (٥) بلايا تنقضي، ثم تصير إلى رخاء، ثم أعلم أن إخوان الثقة ذخائر بعضهم لبعض، ولولا أن تذهب بك الظنون عني (٦) لجليت لك عن أشياء من الحق غطيتها، ولنشرت لك أشياء من الحق كتمتها، ولكني أتقيك وأستبقيك، وليس الحليم (٧) الذي لا يتقي أحداً في مكان التقوى، والحلم لباس العالم فلا تَعْرَيَنَ منه، والسلام.

# رسالة منه (ع) إليه أيضاً (^)

۱۷ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع قال: كتب أبو جعفر (ع) إلى سعد الخير:

بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعدُ، فقد جاءني كتابك تذكر فيه معرفة ما لا ينبغي

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك إمام الجور..

<sup>(</sup>٢) أي حتى ترد أمام الحق وهو من فرض الله عليك طاعته وأمر بملازمته.

 <sup>(</sup>٣) في الوافي: فلا ينظر إليهم. وقال/م ١٤/ ص ٢٤: «وفي بعض النسخ: إليه، وهو الصواب، أي فلا ينظر إلى
 البلاء لأنه ينقضى ولا يبقى».

<sup>(</sup>٤) العَــْف: الجور والظلم.

<sup>(</sup>٥) أي عندهم. والحَمْف: الهوان والنقصان.

<sup>(</sup>٦) أي تعرض عني بسبب ظنونك بي ما لا يليق ولا يجدر.

<sup>(</sup>٧) قال في الوافي: الحليم، خبر ليس تقدم على اسمه.

 <sup>(</sup>٨) يقول المازندراني ٣٦١/١١: «كان منشأوها أن سعداً كتب إليه كتاباً مشتملًا على ذكر الولاية وطاعة أهلها،
 وخفاء الحق وقلة أهله وظهور الباطل وكثرة أهله، وشكى إليه من ذلك، فكتب إليه (ع) تسلية له ورفعاً لاستبعاده وشكايته».

تركه (١)، وطاعة من رضى الله رضاه، فقبلت من ذلك لنفسك ما كانت نفسك مرتهنة لو تركته تعجب، إن رضى الله وطاعته ونصيحته لا تُقبل ولا توجد ولا تعرف إلا في عباد غرباء، أخلاء من الناس (٢)، قد اتخذهم الناس سِخْرياً لما يرمونهم به من المنكرات، وكان يقال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون أبغض إلى الناس من جيفة الحمار، ولولا أن يصيبك من البلاء مثل الذي أصابنا، فتجعل فتنة الناس كعذاب الله \_ وأعيذك بالله وإيّانا من ذلك \_ لَقَرُبْتَ على بعد منزلتك (٤).

واعلم رحمك الله، أنه لا تُنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته إلا بمعاداتهم، وفوت ذلك(٤) قليل يسير لدَرْك(٥) ذلك من الله لقوم يعلمون.

يا أخي؛ إن الله عز وجل جعل في كلً من الرسل بقايا من أهل العلم (٦) يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعِيَ الله، ويدعون إلى الله، فأبْصِرْهم رحمك الله، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة، إنهم يُحْيُونَ بكتاب الله الموتى (٧)، ويبصّرن بنور الله من العمى (٨)، كم من قتيل لأبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضالً قد هدُوه، يبذلون دماءهم دون هَلكَة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهم.

محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير قال: بينما رسول الله (ص) ذات يوم جالساً، إذ أقبل أمير المؤمنين (ع)، فقال له رسول الله (ص): «إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم، ولولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلتُ فيك قولاً لا تمرّ بملاً من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة»، قال: فغضب الاعرابيان (٩)، والمغيرة بن شعبة، وعدّة من قريش معهم، فقالوا: ما رضي أن يضرب لإبن عمه مثلاً إلا عيسى بن مريم؟ فأنزل الله على

<sup>(</sup>١) ويقصد بما لا ينبغي تركه: الولاية لأهل البيت (ع) لأن بها نظم أمور الأعيان والمؤمنين.

<sup>(</sup>٢) أي منزوون عن النَّاس لا يخالطونهم.

<sup>(</sup>٣) أي لقربت من الحق على بعدُ منزلتك منه، وهذا الكلام جواب: لولا، المتقدم.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى حب الناس وولايتهم.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى محبة الله وولايته.

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى الأوصياء (ع) ونوّابهم من الفقهاء العدول الذين نصّبوا حكاماً على الناس من قبلهم (ع).

<sup>(</sup>٧) أي موتى القلوب.

<sup>(</sup>A) أي عمى البصائر والقلوب.

<sup>(</sup>٩) المقصود بهما الأول والثاني، ولا يخفى وجه تسميتهما بالأعرابيين.

نبيه (ص) فقال: ﴿ولمّا صُرِبَ ابنُ مريم مثلاً إذا قومك منه يَصِدُون (١) وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلاّ جَدلاً، بل هم قوم خصِمون (١)، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم (يعني من بني هاشم) ملائكة في الأرض يَخْلُفون ﴾ (٣)، قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أن بني هاشم يتوارثون هرقلاً بعد هرقل، فأمطر علينا حجارة من السماء أو إثننا بعذاب أليم، فأنزل الله عليه مقالة الحارث، ونزلت هذه الآية: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴿٤)، ثم قال له: يا ابن عمرو؛ إما تبتَ وإما رحلتَ؟ فقال: يا محمد؛ بل تجعل لسائر قريش شيئاً مما في يديك، فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم، فقال له النبي (ص): «ليس ذلك إلي ذلك إلى الله تبارك وتعالى»، فقال: يا محمد؛ قلبي ما يتابعني على التوبة، ولكن أرْحَلُ عنك، فدعا براحلته فركبها، فلما صار بظهر المدينة أتته جندلة (٩) فرضخت (١) هامته، ثم أتى الوحي إلى النبي (ص) فقال: ﴿سأل سائل بعذاب واقع للكافرين فرضخت (١) هامته، ثم أتى الوحي إلى النبي (ص) فقال: ﴿سأل سائل بعذاب واقع للكافرين فرضخت (١) هامته، ثم أتى الوحي إلى النبي (ص) فقال: قلت: جُعِلتُ فداك، إنا لا نقرؤها هكذا، فقال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد (ص)، وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة (ع)، فقال رسول الله (ص) لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به، قال الله عز وجل: ﴿واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد﴾ (٨).

19 ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل : ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ﴾ (٩) ، قال : ذاك والله حين قالت الأنصار : «منا أمير ومنكم أمير (١٠) .

٢٠ ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن مسكان ، عن ميسّر ، عن أبي جعفر (ع) قال :

<sup>(</sup>١) يَصِدُون: أي يضجّون.

<sup>(</sup>٢) خصِمون: أي يلتمسون الخصومة بالباطل.

<sup>(</sup>٣) الزخرف/ ٥٧ ـ ٦٠. ويخلفون: أي يكونون خلفاء في الأرض.

<sup>(</sup>٤) الأنفال/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الجَنْدَلَة: الحجارة. (٦) الرَّضْخ: الكسر والشدخ.

 <sup>(</sup>٧) المعارج/ ١ ـ ٣. وذي المعارج: أي ذي العلو والفواضل.

<sup>(</sup>٨) إبراهيم/ ١٥.

<sup>(</sup>٩) الروم/ ٤١.

<sup>(</sup>١٠) وقد حصل ذلك في سقيفة بني النجار في المدينة عندما قُبض رسول الله (ص) والمقصود بقوله: منا، أي من الأنصار، ومنكم: أي من المهاجرين، وكان القائل سعد بن عبادة الأنصاري وكان يطمع في الخلافة لنفسه.

قلت: قول الله عز وجل: ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾(١). قال: فقال: يا ميسّر؛ إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله عز وجل سبيه(١) (ص) فقال: ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾.

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

٢١ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (ع) فحمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على النبي (ص)، ثم قال:

ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خَلتان ("): اتباع الهوى (٤) وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصدّ عن الحق، وأما طول الأمل فَيُسي الآخرة، ألا إن الدنيا قد ترحّلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وإن غداً حساب ولا عمل، وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تُتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالاً، ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي ججى (٥)، لكنه يؤخذ من هذا ضِغثُ ومن هذا ضِغثُ ومن هذا ضِغثُ ومن هذا ضِغثُ اللهم من الله الحسنى، إني سمعت رسول الله (ص) يقول: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها ويتخذونها سُنة، فإذا غُير منها شيء قيل: قد الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها ويتخذونها سُنة، فإذا غُير منها شيء قيل: قد النار الحطب، وكما تدق الرحا بثفالها (^)، ويتفقهون لغير الله، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون النار الحطب، وكما تدق الرحا بثفالها (^^)، ويتفقهون لغير الله، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون

<sup>(</sup>١) الأعراف/ ٥٦.

 <sup>(</sup>٢) وإنما تم إصلاحها من خلال شريعة الله سبحانه وأحكامه التي أوحاها إلى نبيه (ص) وبلغها (ص) للبشرية ليطبقوها على أنفسهم وفي مجتمعاتهم فيحصلوا بذلك سعادتهم في الدارين.

<sup>(</sup>٣) الخَلَّة: الخِصلة.

<sup>(</sup>٤) إالهوى: مجاراة النفس فيما ترغبه وتميل إليه مما لا ينسجم مع تعاليم السماء وقوانينها.

<sup>(</sup>٥) الحجى: العقل.

<sup>(</sup>٦) الضِغث: القبضة من الشيء. وقد استعمل هنا بنحو الاستعارة، واستعمل لصورة ما إذا امتزج الحق بالباطل.

<sup>(</sup>V) التجليل: الستر، أو إدخال الشيء في الشيء.

<sup>(</sup>٨) الثفال: جلدة تبسط تحت رحى اليد ليسقط عليها الدقيق ويسمى الحجر الأسفل من الرّحى مِثفالًا، قال الفيض في الوافي/م ١٤ ص ١٥: «والمعنى أنها تدقهم دق الرحى للحب إذا كانت مثفلة ولا تثفل إلا عند الطحن».

الدنيا بأعمال الأخرة». ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت الولاة قَبْلي أعمالًا خالفوا فيها رسول الله (ص) متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسُنّته ولو حملت الناس على تركها وحَوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (ص)، لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنَّة رسول الله (ص)، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم (١) (ع) فرددتُه إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله (ص)، ورددت فَدَك (٢) إلى ورثة فاطمة (ع)، ورددت صاع رسول الله (ص)(٣) كما كان، وأمضيت قطائع أقطعها(٤) رسول الله (ص) لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد، ورددت قضايا من الجور قضى بها، ونزعت نساءاً تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن (٥)، واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام، وسبيت ذراري بني تغلب، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله (ص) يعطى بالسوية، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء، وألقيت المساحة (٦)، وسويت بين المناكح (٧)، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد رسول الله (ص) إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سُدّ منه، وحرمت المسح على الخُفّين، وحَدَدْتُ على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين(^)، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجت من أدخل مع رسول الله (ص) في مسجده ممن كان رسول الله (ص) أخرجه (٩)، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله (ص) ممن كان رسول الله (ص) أدخله، وحملت الناس على حكم القرآن، وعلى الطلاق على السنَّة، وأخذت الصدقات على

<sup>(</sup>١) أي بردّه. وكان عمر قد غيّر موضعه في زمنه وردّه إلى ما كان عليه في الجاهلية وكان لاصقاً بالبيت.

 <sup>(</sup>۲) «دل على أنه (ع) لم يرد فدك في خلافته لإفضائه إلى الفساد والتفرقة أفلا يرد ما أورده بعض العامة من أن أخذ فدك لو يكن حقاً لردة (ع) في خلافته المازندراني ۲۷۲/۱۱ ـ ۳۷۳ ـ

 <sup>(</sup>٣) في بعض الروايات ومنها الموثق أن صاعه (ص) كان خمسة أمداد، ولكن الأصحاب اتفقوا على أن الصاع هو أربعة أمداد.

<sup>(</sup>٤) اقطعها: أي عينها.

<sup>(</sup>٥) كاللواتي يطلَّقن طلاق بدعة، لعدم استكمال الطلاق الصحيح شرائطه المعتبرة شرعاً.

<sup>(</sup>٦) يحتمل أنها مساحة الأرض للخراج.

<sup>(</sup>٧) ﴿أَشَارُ بِذَلِكَ إِلَى مَا ابتدعه عمر منَّ منعه غير قريش أن يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب».

 <sup>(</sup>٨) يعني متعة النساء ومتعة الحج، وكان قد حرّمهما عمر في زمانه بعد اعترافه بأنهما كانتا على عهد رسول الله (ص).

<sup>(</sup>٩) والمراد بذلك الأول والثاني حيث أمر رسول الله (ص) بد بابيهما إلى المسجد فيمن أمر بسد أبوابهم، وكانا قد دفنا عند قبره (ص).

أصنافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه (ص)، إذا لتفرقوا عني (١)، والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الإسلام، غيرت سُنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري، ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة، وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، وأعطيت من ذلك سهم ذي القربي الذي قال الله عز وجل : ﴿إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم المفرقان يوم المتقى الجمعان ﴿ (٢). فنحن والله عنى بذي القربي الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله (ص) فقال تعالى : ﴿فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، (فينا خاصة)، كي لا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله به ووصى به نبيه (ص)، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله (ص) وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا، ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا، ما لقي أهل بيت نبي من أمته ما لفينا بعد نبينا (ص)، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. لغينا بعد نبينا (ص)، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

# خطبة لأمير المؤمنين (ع)

77 \_ أحمد بن محمد الكوفي ، عن جعفر بن عبد الله المحمدي ، عن أبي رَوْح فرج بن قرّة ، عن جعفر بن عبد الله (ع) قال: خطب أمير المؤمنين (ع) بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبي وآله ثم قال: أما بعد ، فإن الله تبارك وتعالى لم يقصم جباري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء ، ولم يجبر كسر عظم من الأمم إلا بعد أُرْل (٥) وبلاء ، أيها الناس ؛ في دون ما استقبلتم من عَطْب (٦) ، واستدبرتم من خَطْب (٣) ،

<sup>(</sup>١) هذا جواب الشرط في قوله سابقاً: أرأيت لو أمرتُ... الخ.

<sup>(</sup>٢) الأنفال/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) الحشر/ ٧.

<sup>(</sup>٤) أي رحمة من الله سبحانه لنا حيث أنزل ذلك فينا وقرننا بنفسه وبرسوله (ص).

<sup>(</sup>٥) الأزْل: الشدّة والضيق.

 <sup>(</sup>٦) العُطّب: الهلاك. وفيه إشارة إلى ما لاقاه المسلمون في بداية الدعوة من الألام والمصاعب والتنكيل، وما كان عليه حالهم من الوهن والضغف والهوان على الناس.

<sup>(</sup>٧) الخطُّب: الحال والأمر صغُر أو كبر، وفيه إشارة إلى ما خاضوه من حروب مع المشركين والكافرين مما ذهبت =

معتبر (١) ، وما كل ذي قلب بلبيب (٢) ، ولا كل ذي سمع بسميع ، ولا كل ذي ناظر عين ببصير ، عباد الله ؛ أحسنوا فيما يعنيكم (٣) النظر فيه ، ثم انظروا إلى عرصات (٤) من قد أقاده (٥) الله بعلمه ، كانوا على سنّة من آل فرعون ، أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريم ، ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة والسرور ، والأمر والنهي ، ولمن صبر منكم العاقبة في الجنان والله مخلدون ، ولله عاقبة الأمور .

فيا عجباً وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون (١) أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عَب، المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، وكل امرىء منهم إمام نفسه، آخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات، فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا خطأ، لا ينالون تقرباً، ولن يزدادوا إلا بعداً من الله عز وجل، أنس بعضهم ببعض، وتصديق بعضهم لبعض كل ذلك وحشة مما ورث النبي الأمي (ص)، ونفوراً مما أدى إليهم من أخبار فاطر السماوات والأرض، أهل حسرات، وكهوف شُبهات، وأهل عَشوات (١) وضلالة وريبة، من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله، غير المتهم عند من لا يعرفه، فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها، ووآاسفاً من فعلات شيعتي من بعد قُرْب مَودتها اليوم كيف يَسْتَذَلَ بعدي بعضها بعضاً، وكيف يقتل بعضها بعضاً، المتشتة غداً عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته (١)، كل حزب منهم آخذ (منه) بغصن، أينما مال الغصن مال معه، مع أن الله و للحمد من سيجمع هؤلاء لشريوم لبني أمية، كما يجمع قَزَعا (١) الخريف يؤلف الله بينهم، ثم الحمد من مكاماً كركام (١) السحاب، ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم (١٠) كسيل الجنتين يجعلهم رُكاماً كركام (١) السحاب، ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم (١٠) كسيل الجنتين يجعلهم رُكاماً كركام (١) السحاب، ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم (١٠) كسيل الجنتين يجعلهم رُكاماً كركام (١) السحاب، ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم (١٠) كسيل الجنتين يبعلهم رُكاماً كركام (١٠) المسحاب ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم (١٠) كسيل الجنتين المناسمات المناسمات المناسمات المها المها المناسمات المناسمات المناسمات المناسمات المناسمات المؤملة المؤملة المؤملة المناسمات المؤملة المؤ

حزونته وانقضت الأمه وبقى أجره وثوابه وثمراته الدنيوية والأخروية.

<sup>(</sup>١) أي في دون ما ذكر اعتبار لمن اعتبر، فكيف بما كان أعظم إذ يكون أولىٰ بالاعتبار فيه والاتعاظ.

 <sup>(</sup>٢) أي كامل العقل بحيث بعتد بعقله ويعتمد على حسن إدراكه.

<sup>(</sup>٣) يعنيكم: أي يهمّكم.

<sup>(</sup>٤) العرصات: جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه «ولعل المراد بها دورهم الخربة وأراضيهم الميتة».

<sup>(</sup>٥) مِن القَوْد وهو القِّصاص، حيث إنهم كانوا قد أصابوا دماءً بغير حق.

<sup>(</sup>٦) |الاقتصاص: الاتّباع والاقتفاء.

<sup>(</sup>٧) العَشُوة: الظلمة، ومثلثة: كل أمر ملتبس لا يُعرَف وجهه.

<sup>(</sup>٨) المراد بالأصل الإمام العادل المنصوب من قبله سبحانه، وبالفرع بعض أولاده (ع) ممن خرج على سلطان الجور كزيد (ع) وغيره ممن هو غير مفترض الطاعة والمراد بالفتح ظهور دولة الحق.

 <sup>(</sup>٩) الفُزَع: قطع من السحاب متفرقة صغار، وكل شيء يكون قطعاً متفرقة فهو قُزَع، وأضافه إلى الخريف لأنه يكثر ظهوره فيه.

<sup>(</sup>١٠) الركام: المتراكب بعضه فوق بعض. (١) أي مكان خروجهم وانطلاقهم.

سيل العَرِم (°) حيث بعث عليه فأرة فلم يثبت عليه أكمة ، ولم يرد سننه رضّ طود (۱°) ، يذعذهم (۱۳) الله في بطون أودية ثم يسلكهم ينابيع في الأرض ، يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ، ويمكّن بهم قوماً في ديار قوم تشريداً لبني أمية ، ولكيلا يغتصبوا ما غصبوا ، يضعضع الله بهم ركناً وينقض بهم طي الجنادل من إرَم (٤) ، ويملأ منهم بطنان الزيتون (°) ، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ليكونن ذلك ، وكأني أسمع صهيل خيلهم ، وطَمْطَمة (١٦) رجالهم ، وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو والتمكين في البلاد ، كما تذوب الألية على النار ، من مات منهم مات ضالاً ، وإلى الله عز وجل يفضي منهم من دَرَج (٧) ، ويتوب الله عز وجل على من تاب ، ولعل الله يجمع شيعتي بعد التشتت لشر يوم لهؤلاء ، وليس لأحد على الله عز ذكره الخيرة بل لله الخيرة والأمر جميعاً .

أيها الناس، إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير، ولولم تتخاذلوا عن مرّ الحق، ولم تهنوا عن توهين الباطل، لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم، ولم يقومن قوي عليكم وعلى هضم الطاعة وإزوائها عن أهلها، لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى بن عمران (ع)، ولَعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية، لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة (م)، وأحييتم الباطل، وخلفتم الحق وراء ظهوركم، وقطعتم الأدنى من أهل بدر، ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله (ص)، ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء، وقرب الوعد، وانقضت المدة، وبدا لكن النجم ذو الذنب من قِبَل المشرق، ولاح لكم القمر المنير، فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة، واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول (ص)، فتداويتم من العمى والصمم والبكم، وكُفِيتم مؤونة الطلب والتعسف، ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق، ولا يبعد الله إلا من أبى وظلم واعتسف، وأخذ ما ليس له، وسبعلم الذين ظلموا أي مُنْقَلَب ينقلبون.

<sup>(</sup>١) الوكأنه أشار (ع) بذلك إلى فتن أبي مسلم المروزي واستئصاله لبني أمية وإنما شبّههم بسيل العرم لتخريبهم البلاد وأهلها الذين كانوا في خفض ودعة، الفيض في الوافي/ م ١٤/ ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) الرّض: الدّق الشديد، والطود: الجبل.

<sup>(</sup>٣) أي يضعضعهم ويزعزعهم.

<sup>(</sup>٤) قيل بأن إرَم هي دمشق والاسكندرية.

<sup>(</sup>٥) الريتون: قيل هو مسجد دمشق، أو جبال الشام.

<sup>(</sup>٦) الطمطمة في الكلام، هو أن يكون فيه عجمة.

<sup>(</sup>٧) دُرُج: أي آب ورجع.

 <sup>(</sup>A) يقصد به عبد الله بن محمد السفاح أول ملوك بني العباس.

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

77 ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، ويعقوب السراج، عن أبي عبد الله (ع)؛ أن أمير المؤمنين (ع) لمّا بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر فقال: الحمد لله الذي علا فاستعلى، ودنا فتعالى، وارتفع فوق كل منظر، وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، خاتم النبيين، وحجة الله على العالمين، مصدّفاً للرسل الأولين، وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، فصلّى الله وملائكته عليه وعلى آله.

<sup>(</sup>١) الجريب من الأرض: ستون ذراعاً في ستين.

<sup>(</sup>٢) البلبلة في الألسن اختلاطها، والبلبلة أيضاً الهم والحزن ووسوسة الصدور.

<sup>(</sup>٣) قال الفيض في الوافي/م ١٤/ ص ١٢: ومن الغربال الذي يغربل به الدقيق، والغربلة أيضاً القتل، وكأنها كناية عن التقاط آحادهم وقصدهم بالأذى والقتل كما فعل بكثير من الصحابة والتابعين، أراد بذلك أنه يستخلص الصالح منكم من الفاسد كما يمتاز الدقيق عند الغربلة من نخالته... الغء.

<sup>(</sup>٤) السَّوط: التخليط، والمسوط والمسواط: خشبة يحرُّك بها ما في القِدر ليختلط.

 <sup>(</sup>٥) الوَشْمَة: الكلمة، والوسمة: العلامة.

<sup>(</sup>٦) الشَّمُس: جمع شَمُوس، وهي الدابة الصعبة تمنع ظهرها من الركوب.

<sup>(</sup>٧) الجِجر/ ٤٦.

 <sup>(</sup>٨) في بعض النسخ: توبة، وليس لها معنى محصلٌ هنا كما هو واضح. وفي بعض النسخ: ثوية. وفي بعضها: ومن لبس ثوبه، أي ثوب الإمامة.

بنبي يبعث، ألا ولا نبي بعد محمد (ص)، أشرف منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. حق وباطل ولكل أهل، فلئن أمر الباطل المديماً فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل، ولقلّما أدبر شيء فأقبل، ولئن رد عليكم أمركم أنكم سعداء، وما علي إلا الجهد، وإني لأخشى أن تكونوا على فترة ملتم عني مَيلةً كنتم فيها عندي غير محمودي الرأي، ولو أشاء لقلت: عفى الله عما سلف، سبق فيه الرجلان(١) وقام الثالث(١) كالغراب، همّه بطنه، ويله لو قُصّ جناحاه وقُطع رأسه كان خيراً له، شغل عن الجنة والنار أمامه، ثلاثة وإثنان(١)، خمسة لبس لهم سادس: ملك يطير بجناحيه، ونبي أخذ الله بضَبعينه والنار أمامه، ثلاثة مالله يرجو، ومقصّر في النار، ملك يطير بجناحيه، ونبي أخذ الله بضَبعيه الجادة، عليها يأتي الكتاب وآثار النبوة، هلك من اليمين والشمال مَضلة، والطريق الوسطى هي الجادة، عليها يأتي الكتاب وآثار النبوة، هلك من ادعى، وخاب من افترى، إن الله أدّب هذه الأمة بالسيف والسوط، وليس لأحد عند الإمام فيهما هوادة، فاستتروا في بيوتكم، وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم، من أبدى صَفْحَته للحق هلك ٥٠).

#### حديث علي بن الحسين (ع)

7٤ \_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هلال بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (ع) قال: كان يقول: إن أُحبَّكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملًا، وإن أعظمكم عند الله عملًا أعظمكم فيما عند الله رغبة، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشيةً لله، وإن أقربكم من الله أوسعُكم خُلُقاً، وإن أرضاكم عند الله اسْبَغُكم (1) على عياله، وإن أكرمكم على الله أتقاكم لله.

70 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن عمر الصَّيقل، عن أبي شعيب المحاملي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (ع) (قال:) قال أمير المؤمنين (ع): ليأتينَّ على الناس زمان يطرف (٧) فيه الفاجر، ويقرّب فيه الماجن، ويضعف فيه المنصف،

<sup>(</sup>١) يعني أبا بكر وعمراً.

<sup>(</sup>٢) أي عثمان.

<sup>(</sup>٣) يعني إن عباد الله المكلفين على خمسة أقسام...

<sup>(</sup>٤) الضَّبُعان: العَضُدان.

<sup>(</sup>٥) دمن أبدى صفحته للحق. . . الخ، يعني: من كاشف الحق مخاصماً له هلك هلاكاً أخروياً وهي كلمة جارية مجرى المثل. وفي رواية: هلك عند جهلة الناس، فيكون المراد: من أبدى صفحته لنصرة الحق غلبه أهل الحجل، لأنهم العامة وفيهم الكثرة فهلك هلاكاً دنيوياً، الفيض في الوافي/م ١٤/ ص١٣.

 <sup>(</sup>٦) أَسْبِغُ النعمة: أَتَمَها وأَضفاها.

 <sup>(</sup>٧) في بعض النسخ: (يطرف)، أي يكون طريفاً، أي شريفاً، وتنسب إليه الطرافة. ويظرف، أي تنسب إليه الظرافة وهي الكياسة.

قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا اتُخِذَت الأمانة مَغْنماً. والزكاة مَغْرَماً. والعبادة استطالة (١٠). والصلة منًا، قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلّطن (٢) النساء، وسلّطن الإماء، وأُمِرّ الصبيان.

77 – عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن جعفر العقبي، رفعه قال: خطب أمير المؤمنين (ع) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس؛ إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار، ولكن الله خوّل بعضكم بعضاً (٣)، فمن كان له بلاء فصبر في الخير، فلا يمن به على الله عز وجل، ألا وقد حضر شيء (٤) ونحن مُسَوُّون فيه بين الأسود والأحمر، فقال مروان (٥) لطلحة والزبير: ما أراد بهذا غيركما، قال: فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير، وجاء بعدُ غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير، فقال الأنصاري: يا أمير المؤمنين؛ هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلني وإياه سواءاً؟ فقال: إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلاً (١).

# حديث النبي (ص) حين عُرِضَتْ عليه الخَيْلُ

7۷ ـ أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن أحمد بن النضر، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قتادة، جميعاً، عن عمرو بن شُمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: خرج رسول الله (ص) لعرض الخيل، فمر بقبر أبي أُحَيْحَة (٧)، فقال أبو بكر: لعن الله صاحب هذا القبر، فوالله إن كان ليصدّ

<sup>(</sup>١) أي تكبّراً على الناس، واستعلاءاً عليهم.

 <sup>(</sup>٢) ووالظاهر، تسلّط بدون النون، وكذا الظاهر من قوله: سلّطن أو تسلّطن، على اختلاف النسخ، لوجوب إفراد الفعل إذا أسند إلى الظاهر، وحمل النون على التأكيد غير مناسب سيما في نسخة الأصل وهي: سُلّطن، بلفظ الماضي. . . والسلاطة القهر. . . ه المازندراني ٣٩٧/١١.

<sup>(</sup>٣) أي أعطى بعضكم بعضاً من باب التمليك تفضلًا.

<sup>(</sup>٤) أي حن المال.

 <sup>(</sup>٥) هو مروان بن الحكم طريد رسول الله (ص). وإنما قال ذلك لخبئه وكفره وحثًا منه لهما على نكث البيعة ومخالفته (ع) فيما أمر وحكم.

<sup>(</sup>٦) وقال الفاضل الأمين الأسترابادي: يعني مع أن النبي والأثمة وبني هاشم وقريش من ولد إسماعيل، والهود من ولد إسحاق، إذا كانا مسلمين، سواء في الغنائم وشبهها بمقتضى كتاب الله، فثبتت المساواة بين غيرهما من باب الأولوية، المازندراني ٩٩٩/١١.

 <sup>(</sup>٧) أُحَيْحة: مصغّر أُحَاح يكنّى بها ويسمّى. والأحاح: العطش والغيظ، وحزازة الغم، أو ما يجده الرجل في صدره من الحزازة، وصوت من الصدر يشبه الأنين.

عن سبيل الله، ويكذُّب رسول الله (ص)، فقال خالد ابنه: بل لعن الله أبا قحافة، فوالله ما كان يَقْرِي الضيف ولا يقاتل العدو، فلعن الله أهونهما على العشيرة فَقْداً، فألقى رسول الله (ص) خِطام(١) راحلته على غاربها(٢) ثم قال: إذا أنتم تناولتم المشركين فعُمُّوا ولا تخصُّوا فيغضب ولده، ثم وقف، فَعُرضَت عليه الخيل، فمر به فرس، فقال عيينة بن حصن: إن من أمر هذا الفرس كيتُ وكيتُ، فقال رسول الله (ص): «ذَرْنا، فأنا أعلم بالخيل منك»، فقال عيينة: وأنا أعلم بالرجال منك، فغضب رسول الله (ص) حتى ظهر الدم في وجهه، فقال له: فأي الرجال أفضل؟ فقال عيينة بن مصن: رجال يكونون بنجد، يضعون سيوفهم على عواتقهم، ورماحهم على كواثب<sup>(٣)</sup> خيلهم، ثم يضربون بها قدماً قدماً، فقال رسول الله (ص): «كذبت، بل رجال أهل اليمن أفضل، الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من أهل اليمن»، الجفا والقسوة في الفدادين(٤) أصحاب الوبر، ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمس، ومَذْحِج (٥) أكثر قبيل يدخلون الجنة ، وحَضْرَمُوْت خير من عامر بن صَعْصَعَة ، ـ وروى بعضهم خير من الحارث بن معاوية \_، وَبَجِيلة (٦) خير من رَعَل وذكوان، وإن يهلك لحبان (٧) فلا أبالي، ثم قال: لعن الله الملوك الأربعة جَمَداً ومِخْوَساً ومُشَرَّحاً وَأَبْضَعَةً وأختهم العَمَرَّدة (^)، لعن الله المحلُّل والمحلَّل(٩)له، ومن يوالي غير مواليه، ومن ادَّعي نسباً لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثاً في الإسعلام، أو آوي محدِثاً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، ومن لعن أبويه، فقال رجل: يا رسول الله: أيوجد

<sup>(</sup>١) الخطام: الزمام.

<sup>(</sup>٢) الغارِب: ما بين العنق والسّنام.

<sup>(</sup>٣) الكوائب: جمع كائبة، وهي من الفرس مجتمع كتفيه قدّام السرج.

<sup>(</sup>٤) والفدّادون ـ بالتشديد ـ الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم وأحدهم فدّاد، يقال: فدّ الرجل إذا اشتد صوته. وقيل: هم الجمّالون والبقّارون والحمّارون والرعيان، وقيل: إنما هو الفدادين مخففاً واحدها فدّان مشدداً وهي البقر التي يحرث بها وأهلها أهل جفاء وغلظة. . . « الفيض في الوافي/م ١٤/ ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) مذحَج: \_ كما في القاموس \_ كمجلس، أكمة ولدت مالكاً وطيئاً أمهما عندها فسمّوا مذحجاً.

<sup>(</sup>٦) بَجِيلة: حي باليمن من مَعد والنسبة بُجَلي.

<sup>(</sup>٧) لحيان هو ابن هذيل بن مدرك، أبو قبيلة.

 <sup>(</sup>٨) قال في القاموس: «بنو معد يكرب من ملوك كندة، وفدوا مع الأشعث وأسلموا ثم ارتدوا فقتلوا يوم النجير وقالت نائحتهم: با عين ابك للملوك الأربعة».

<sup>(</sup>٩) أي لعن الله من يحلّل المرأة المحرّمة بالطلقات. وقال المازندراني ٤٠٢/١١: «كأنه لعن الملوك الأربعة ومن تبعوه واعتقدوا بحكمه وهو جنادة بن عوف الكندي وكان مطاعاً في الجاهلية وكان يقوم في الموسم ويقول بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلّت لكم المحرم فأجلّوه، ثم يقوم في القابل يقول: إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرم فحرّموه، ومثله في تفسير على بن إبراهيم بعبارة أخرى...».

رجل يلعن أبويه؟ فقال: نعم، يلعن آباء الرجال وأمهاتهم فيلعنون أبويه، لعن الله رَعَلاً وذكوان وَعَضَلاً (١) ولحيان، والمجذَّمين (٢) من أسد، وغَطَفَان، وأبا سفيان بن حرب، وشهبلاً (٣) ذا الأسنان، وابني مليكة بن جَزيم (٤)، ومروان، وهُوذة وهُونة.

7۸ ـ على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن مولى لأمير المؤمنين (ع) سأله مالاً، فقال: يخرج عطائي فأقاسمكه، فقال: لا أكتفي، وخرج إلى معاوية فوصله، فكتب إلى أمير المؤمنين (ع) يخبره بما أصاب من المال، فكتب إليه أمير المؤمنين (ع): أما بعد، فإن ما في يدك من المال قد كان له أهل قبلك وهو صائر إلى أهله بعدك، وإنما لك منه ما مَهَدْتَ لنفسك، فآثِر نفسك على صلاح ولدك، فإنما أنت جامع لأحد رجلين: إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت، وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له، وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك، ولا تبرد له على ظهرك (٥) فارجُ لمن مضى رحمة الله، وثِقُ لمن بقي برزق الله.

#### كلام علي بن الحسين (ع)

٢٩ ـ حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب الأسدي، عن أبيه، عن سعيد بن الحسين (ع) يعِظُ الناس ويزهدهم في الدنيا، ويرغبهم في أعمال الأخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد رسول الله (ص)، وحفظ عنه وكتب، كان يقول:

أيها الناس؛ اتقوا الله، وأعلموا أنكم إليه تُرجعون، فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير مُحْضَراً، وما عملت من سوء تودّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، ويحذّركم الله نفسه، وَيْحَكَ يابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه.

<sup>(</sup>١) عَضل: هو ابن الهون بن خزيمة، أبو قبيلة.

 <sup>(</sup>٢) «أي المسرعين منهم إلى قطع المودة والصلة، من الإجذام وهو الإسراع والمجذام رجل سريع القطع للمودة»
 المازندراني ٢١/١١.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: شهيلًا، مكبراً كأمير أو مصغراً كزُبير. وفي بعضها: سهيلًا، ولعله سهيل بن عمرو وهو الذي اعترض في صلح الحديبية على رسول الله (ص) من أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ينص فيه على أنه رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: جريم، وفي بعضها: حريم.

 <sup>(</sup>٥) أي لا تحمل له ثقلًا أو مالًا أو عقوبة على ظهرك.

يابن آدم؛ إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأنْ قد أوفيتَ أجَلكَ وقبض المَلكُ روحك، وصرت إلى قبرك وحيداً فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكان ناكر ونكير لمسائلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما كنت افنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنت أنفقته، فخذ حِذْرَك، وانظر لنفسك، وأعِدَّ الجواب قبل الإمتحان والمسائلة والاختبار، فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك، متبعاً للصادقين، موالياً لأولياء الله، لقاك الله عز وجل، وأنطق لسائك بالصواب، وأحسنت الجواب، وبُشرت بالرضوان والجنة من الله عز وجل، واستقبلتك الملائكة بالرَّوْح والرَّيحان، وإن لم تكن كذلك، تلجلج (١) لسانك، ودَحَضَتْ (٢) حجتك، وعييتَ (٣) عن الجواب، وبُشّرت بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب بِنُزُل من حَميم وتصلية جحيم.

واعلم يابن آدم، أن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ذلك يوم يُنفخ في الصور، وتُبعثر فيه القبور، وذلك يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وذلك يوم لا تقال فيه عثرة، ولا يؤخذ من أحد فِدية، ولا تُقبل من أحد معذرة، ولا لأحد فيه مستقبل توبة، ليس إلا الجزاء بالحسنات والجزاء بالسيئات، فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر وجده.

فاحذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصي ما قد نهاكم الله عنها وحذركموها في كتابه الصادق والبيان الناطق، ولا تأمنوا مكر الله وتحذيره وتهديده، عندما يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يقول: ﴿إِن الذين اتَّقُوا إِذَا مَسَهم طائفٌ من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون ﴿(٤)، وأشْعِروا قلوبكم خوف الله، وتذكّروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه، كما قد خوفكم من شديد العقاب، فإنه من خاف شيئاً حذره، ومن حذر شيئاً تركه، ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدنيا الذين

<sup>(</sup>١) أي تردد.

<sup>(</sup>٢) أي بطلت.

<sup>(</sup>٣) أي عجزت.

<sup>(</sup>٤) الأعراف/ ٢٠١. ومسَّهم: ألمَّ بهم. طائف من الشيطان: قيل هو الغضب، وكل ما طاف بالإنسان من نزغ الشيطان ووسوسته.

مكروا السيئات، فإن الله يقول في محكم كتابه: ﴿ أَفَأْمِنَ الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلّبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوّف ﴿ (١) ، فاحذروا ما حذّركم الله بما فعل بالظلمة في كتابه ، ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين في الكتاب ، والله لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم ، فإن السعيد من وُعِظَ بغيره ، ولقد أَسْمَعَكُم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قال : ﴿ وكم قَصَمْنا من قرية كانت ظالمة ﴾ (١) ، وإنما عنى بالقرية أهلها حيث يقول : ﴿ وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ﴾ (١) فقال عز وجل : ﴿ فلما أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون (فلما أتاهم العذاب) قالوا يا وَيُلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ﴾ (٥) ، وأيْمَ الله إن هذه عظة لكم وتخويف إن اتعظتم وخفتم ، ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذبوب فقال عز وجل : ﴿ ولئن مسّتهم نَفْحةُ من عذاب ربك ليقولنَ يا ويلنا إنا كنا ظالمين ﴾ (١) فإن قلتم أيها الناس : إن الله عز وجل إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول : ﴿ وَنَضَعُ الموازين القِسْطَ ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً وإن مثقال حبةٍ من خَرْدَل أتبنا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ (٧) .

إعلموا عبادَ الله، أن أهل الشرك لا ينصب لهم الموازين ولا ينشر لهم الدواوين، وإنما يُحشرون إلى جهنم زُمَراً، وإنما نَصْبُ الموازين ونَشْرُ الدواوين لأهل الإسلام.

فاتقوا الله عبادَ الله ، واعلموا أن الله عز وجل لم يحبّ زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه ، ولم يرغّبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها ، وإنما جلق الدنيا وخلق أهلها ليبلُوهم فيها أيهم أحسن عملاً لأخرته ، وأَيْمَ اللهِ ، لقد ضرب لكم فيه الأمثال ، وصَرّف الآيات لقوم يعقلون ، ولا قوة إلا بالله .

فازهدوا فيما زهدكم الله عز وجل فيه من عاجل الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: ﴿إِنَّمَا مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس

<sup>(</sup>١) النحل/ ٤٥ ـ٧٤. في تقلّبهم: أي في تصرفهم في البلاد ليلًا ونهاراً. على تخوّف: أي ويهلكهم بتخوف، وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم.

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الأنبياء/ ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء/ ١٣ - ١٥.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء/ ٤٦. والنفحة: النصيب والحظ.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء/ ٤٧ .

والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زُخْرُفها وازَّيَّتْ وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون (١)، فكونوا عباد الله من القوم الذين يتفكرون، ولا تركنوا إلى الدنيا فإن الله عز وجل قال لمحمد (ص): ﴿ولا تركنوا إلى الذين وما فيها ركون من وولا تركنوا إلى زهرة الدنيا وما فيها ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، فإنها دار بُلْغَةٍ ومنزلُ قُلَعَةٍ (٣) ودار عمل، فتزوّدوا الأعمال الصالحة فيها قبل تفرّق أيامها، وقبل الإذن من الله في خرابها، فكان قد أخربها الذي عَمَرها أول مرة وابتدأها، وهو ولي ميراثها، فأسألُ الله العون لنا ولكم على تزوّد التقوى والزهد فيها، وعلنا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنيا، الراغبين لأجل ثواب الآخرة، فإنما نحن به وله (٤)، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلّم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### حديث الشيخ مع الباقر (ع)

٣٠ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني رجل من أصحابنا، عن الحكم بن عُتيبة قال: بينما أنا مع أبي جعفر (ع) \_ والبيت غاص بأهله \_ إذ أقبل شيخ يتوكأ على عَنزة (٥) له، حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم سكت، فقال أبو جعفر (ع): وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أقبل البيت وقال: السلام عليكم، ثم سكت، حتى أجابه القوم جميعاً وردوا عليه السلام، ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر (ع) ثم قال: يابن رسول الله، أَدْنِني منك جعلني الله فِداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، و (الله) إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوبينه، والله إني لأجل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو(٧) لى جعلني الله فداك؟ فقال أبو جعفر (ع): إليّ إليّ، حتى أقعده إلى جنبه

<sup>(</sup>١) يونس/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) هود/ ١١٣. والركون: الميل والرضا بأعمال الظلمة.

 <sup>(</sup>٣) منزل قُلَعَة: أي ليس بمستوطن كأنه يقلع صاحبه وساكنه.

<sup>(</sup>٤) «أي إنما نحن موجودون بالله تعالى وله ، ففي الأول إشارة إلى تفويض الأمور كلها إليه، وفي الثاني إشارة إلى طلب التقرب منه بالإتيان بالمأمورات والاجتناب عن المنهيات، وبهما يتم النظام في الدارين وعلو المنزلة في النشأتين، المازندراني ١١/ ٤١٥.

 <sup>(</sup>٥) العَنزَة: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفي رأسها زج كزج الرمح.

<sup>(</sup>٦) الوتر: الجناية التي يجنيها الواحد على الآخر.

 <sup>(</sup>٧) أي ترجو لى المغفّرة من الله والنجاة يوم القيامة.

ثم قال: أيها الشيخ: إن أبي علي بن الحسين (ع) أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي (ع): إن تَمُتْ تَرِدُ على رسول الله (ص)، وعلى علي، والحسن، والحسين، والحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتَقرُّ عينك، وتُسْتَقبُلُ بالرُّوح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسك ههنا - وأهوى بيده إلى حلقه -، وإن تَعِشْ ترى ما يقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الأعلى (١)، (ف) عقال الشيخ: كيف قلت با أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر، إن أنا مِتَ أُرِدُ على رسول الله (ص)، وعلى علي، والحسن والحسين وعلي بن الحسين (ع)، وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي وأستَقبُلُ بالرُّوح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسي إلى ههنا، وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى؟!! ثم أقبل الشيخ ينتجب، ينشج هاهاها حتى لصق بالأرض، وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ، وأقبل أبو جعفر (ع) يمسح بإصبعه الدموع من حماليق (٢) عينيه وينفضها، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر (ع) يمسح بإصبعه الله، ناولني يدك جعلني الله فداك، فناوله يده فقبلها ووضعها على عينيه وخده، ثم حسر عن المنه وصدره فوضع يده على بطنه وصدره، ثم قام فقال: السلام عليكم، وأقبل أبو جعفر (ع) ينظر في قفاه وهو مدبر، ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل ينظر في قفاه وهو مدبر، ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى هذا. فقال الحكم من عُتيبة: لم أر مأتماً قطّ يشبه ذلك المجلس.

#### قصة صاحب الزيت

٣١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رجل يبيع الزيت ، وكان يحب رسول الله (ص) حباً شديداً ، كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى رسول الله (ص) ، وقد عُرفَ ذلك منه ، فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه ، حتى إذا كان ذات يوم ، دخل عليه فتطاول له رسول الله (ص) حتى نظر إليه ، ثم مضى في حاجته ، فلم يكن بأسرعَ من أن رجع ، فلما رآه رسول الله (ص) قد فعل ذلك ، أشار إليه بيده : إجلس ، فجلس بين يديه فقال : مَالَكُ فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ؟ والذي بعثك بالحق نبياً لقد غشي قلبي شيء من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك ، فدعا له وقال له خيراً ، ثم مكث رسول

<sup>(</sup>١) «استعار لفظ السنام لأشرف مرتبة من المراتب الإنسانية، وأرفع درجة من درجات الكرامة الربانية ثم وصفها بالأعلى ترشيحاً لها وتصريحاً بعلّوها، المازندراني ٤١٧/١١.

<sup>(</sup>٢) جمع حملوق: وهو باطن جفن العين الذي يسود بالكحل، أو ما لزق بالعين من موضع الكحل مِن باطن.

الله (ص) أياماً لا يراه، فلما فقده سأل عنه فقيل: يا رسول الله؛ ما رأيناه منذ أيام، فانتعل رسول الله (ص) وانتعل معه أصحابه، وانطلق حتى أتوا سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته فقالوا: يا رسول الله؛ مات، ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلا أنه قد كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق \_ يعنون يتبع النساء \_، فقال رسول الله (ص): «رحمه الله، والله لقد كان يحبني حباً لو كان نخّاساً (() لغفر الله له.

٣٢ على بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال: كيف أصحابك؟ فقلت: جُعِلْتُ فداك، لنحن عندهم أشرُّ من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، قال: \_ وكان متكتاً \_ فاستوى جالساً، ثم قال: كيف قلت؟ قلتُ: والله لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فقال: أما والله لا يدخل النار منكم إثنان، لا والله ولا واحد، والله إنكم الذين قال الله عز وجل: فوقالوا مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار، أتَّخذْنَاهُمْ سِخْرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لَحَقِّ تخاصم أهل النار (٢٠) ثم قال: طلبوكم والله في النار فما وجدوا منكم أحداً.

# وصية النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع)

٣٣ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان في وصية النبي (ص) لعلي (ع) أن قال: يا علي؛ أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه، أما الأولى: فالصدق، ولا تخرِجَن من فيك كذبة أبداً، والثانية: الورع، ولا تجترىء على خيانة أبداً، والثالثة: الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه، والرابعة: كثرة البكاء من خشية الله يبني لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة، والخامسة: بَذْلُكَ مَالَكَ ودَمَكَ دون دينك، والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى يقال قد أسرفت ولم تسرِف، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بله في صلاتك وعليك بصلاة الزوال، وعليك برفع يدبك في صلاتك

 <sup>(</sup>١) النخّاس: بياع الرقيق، وإنما ذكر (ص) النخّاس لأنه شر الناس ـ كما ورد في بعض الروايات ـ ومع ذلك فإن الله يغفر له ببركة محبته لرسول الله (ص).

<sup>(</sup>٢) ص/٦٢ - ٦٤. سِخْرِياً: أي كنا نهزأ بهم في الدنيا. أم زاغت عنهم الابصار: أي أم هم في النار لا نرى مكانهم.

وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، ومساوىء الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومًنَّ إلا نفسك.

٣٤ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني جعفر بن إبراهيم (بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار)، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): حسب المرء دينه ومروءته وعقله وشرفه وجماله، وكرمه وتقواه.

٣٥ - عنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عُقبة. وثعلبة بن ميمون، وغالب بن عثمان، وهارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية قال: كنت عند أبي جعفر (ع) في فسطاط له بمنى، فنظر إلى زياد الأسود منقلع الرجل فرثى له، فقال له: ما لرجليك هكذا؟ قال: جئت على بَكْرٍ لي نِضُو<sup>(۱)</sup> فكنت أمشي عنه عامة الطريق، فرثى له، وقال له عند ذلك زياد: إني ألِم بالذنوب حتى إذا ظننت أني قد هلكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة وتجلى عني؟ فقال أبو جعفر (ع): وهل الدين إلا الحب؟ قال الله تعالى: ﴿حَبَّبَ إليكم الإيمان وَزَينَه في قلوبكم ﴾ (٢) وقال: ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُجِبْكُم الله ﴾ وقال: ﴿ويحبون من هاجر إليهم ﴾ (٤)، إن رجلاً أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله؛ أحب المصلين ولا أصلي، وأحب الصوّامين ولا أصوم؟ فقال له رسول الله (ص): «أنت مع من أحببتَ ولك ما وكنات مُزْعَةٌ (١) من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعنا إلى نبينا وفزعتم إلينا.

٣٦ ـ سهل، عن ابن فضّال، عن علي بن عُقبة، وعبد الله بن بكير، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الحمد لله، صارت فرقة مُرجِئة، وصارت فرقة حَرورِيّة، وصارت فرقة قَدَرية، وسُمّيتُم الترابية وشيعة علي، أما والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له، ورسوله (ص)، وآل رسول الله عليهم السلام، وشيعة آل رسول الله (ص)، وما الناس إلا

<sup>(</sup>١) البَكْر: الفتي من الإبل، والأنثى: بَكْرة. والنَّضْو: الدابة التي أذهبت الأسفار لحمها حتى هزلت.

<sup>(</sup>٢) الحجرات/ ٧. وزيّنه: أي وخَسَّنه.

<sup>(</sup>٣) آل عمران/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) الحشر/ ٩. وصدر الآية: وِالذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان من قُبلهم. . .

<sup>(</sup>٥) «اِلظاهر أن الرجل كان مؤمناً وأن المراد بالصلاة والصيام المندوبات مع احتمال الأعم» المازندراني ١١/٤٢١.

<sup>(</sup>٦) الفُزعة: ما يُفْزَع منه، والمراد به أهوال الساعة.

هُم (١)، كان علي (ع) أفضل الناس بعد رسول الله (ص)، وأُوْلَىٰ الناس بالناس ـ حتى قالها ثلاثاً ـ.

٣٧ - عنه، عن ابن فضّال، عن علي بن عُقبة، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر، حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده؟ فقال: يا (أبا) عبد الحميد؛ أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجاً، رحم الله عبداً أمْرَنا، قلت: أصلحك الله؛ إن هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن تكون على الذي نحن عليه حتى إذا جاء ما تقولون كنا نحن وأنتم سواء (١٠)؟ فقال: يا عبد الحميد؛ صدقوا، من تاب تاب الله عليه، ومن أسرً نفاقاً فلا يرغم الله إلا بأنفه، ومن أظهر أمرنا أهْرَقَ الله دمه (١٠)، يذبحهم الله على الإسلام كما يذبح القصّاب شاته، قال: قلت: فنحن يومئذ والناس فيه (٤) سواء؟ قال: لا، أنتم يومئذ سنام الأرض وحكّامها، لا يسعنا في ديننا إلا ذلك، قلت: فإن متُ قبل أن أدرك القائم (ع)؟ قال: إن القائل منكم إذا قال: إن أدركتُ قائم آل محمد نصرته، كالمقارع معه بسيفه، والشهادة معه شهادتان (٥).

٣٨ ـ عنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن الوليد الكندي قال: دخلنا على أبي عبد الله (ع) في زمن مروان فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة ، فقال: ما من بلدة من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة ، ولا سيما هذه العصابة ، إن الله جلّ ذِكْرُه هداكم لأمر جهله الناس ، وأحببتمونا وأبغضنا الناس ، واتبعتمونا وخالفنا الناس ، وصدّقتمونا وكذّبنا الناس ، فأحياكم الله محيانا وأماتكم (الله) مماتنا ، فأشهدُ على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما يقرّ الله به عينه وأن يختبط إلا أن تبلغ نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ ، وقد قال الله عز

<sup>(</sup>۱) «الضمير للرسول (ومن بعده)، والمراد بالناس هذا الهيكل مع كمال صورته الظاهرة بالأعمال الصالحة، وصورته الباطنة بالعلم والإيمان والأخلاق الفاضلة دون الهيكل فقط، لأنه بدون الصورة المذكورة عند أهل الحق في الباطنة بالمصنوع من الخشب، كما قال تعالى: ﴿كَانَهُم خُشُبٌ مستَدة﴾، وفي الباطن كالكلب أو كالحمار كما قال عز وجل: ﴿مَثَلُهُم كَمَثَل الكلب﴾، وقال: ﴿مَثَلُهُم كَمَثَل الحمار . . . ﴾ الممازندراني ٢٣/١٤.

 <sup>(</sup>٢) «كأنهم قالوا: ما نحن عليه من الاعتقاد بخلافة الثلاثة، على تقدير بطلانه كما زعمتم، لا يضرنا إذا جاءنا ما تقولون من ظهور المهدي المنكر لخلافتهم، فإنا إذا علمنا أنه أيضاً ينكرها كما تنكرونها نؤمن به ونتوب عما كنا فيه، والتوبة تمحو تلك الخطيئة عنا، المازندراني ٤٢٣/١١.

 <sup>(</sup>٣) هذا دعاء منه (ع) على من يفضح أمرهم في الإمامة ولا يعمل فيها بالتقية في ذلك العصر، وذلك بقصد الإضرار
 بهم وإغراء سلطان الجور بأخذهم وشيعتهم وقتلهم أو حبسهم.

 <sup>(</sup>٤) أي في عصر ظهور الحجة عجل الله فُرَجه.

<sup>(</sup>٥) أي له ثواب شهيدين، الأول لإيمانه به وانتظاره له والثاني لاستشهاده بين يديه (ع).

وجل في كتابه: ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذريةً﴾(١)، فنحن ذرية رسول الله (ص).

٣٩ ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن عديس، عن أبان بن عثمان، عن أبي الصباح (٢) قال: سمعت كلاماً يروى عن النبي (ص)، وعن على (ع)، وعن ابن مسعود، فعرضته على أبي عبد الله (ع) فقال: هذا قول رسول الله (ص) أعرفه، قال: قال رسول الله (ص): «الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وُعِظَ بغيره، وأكْيَس الكَيْس (٣) التقى، وأحمق الحمق الفجور، وشر الروى (٤) روى الكذب، وشر الأمور مُحْدَثاتها، وأعمى العمى عمى القلب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وأعظم الخطايا عند الله لسان الكذَّاب، وشر الكُسْبِ كَسْبُ الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وأحسن الزينة زينة الرجل هدي حسن مع إيمان، وأملك أمره به وقوام خواتيمه، ومن يتبع السمعة يسمع الله به الكذبة، ومن يتولُّ الدنيا يعجز عنها، ومن يعرف البلاء يصبر عليه، ومن لا يعرفه يَنْكُل(٥)، والريب كفر، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يُطع الشيطان يعص الله، ومن يعص الله يعذبه الله، ومن يشكر يزيده الله، ومن يصبر على الرزية يعينه الله، ومن يتوكل على الله فحَسْبُه الله(١)، لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه، ولا تَقَرَّبُوا إلى أحد من الخلق تتباعدوا من الله، فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً، ولا يدفع به عنه شراً إلا بطاعته واتباع مرضاته، وإن طاعة الله نجاح في كل خير يُبتغي، ونجاة من كل شر يُتقى، وإن الله عز ذكره يعصم من أطاعه ولا ً يعتصم به من عصاه، ولا يجد الهارب من الله عز وجل مهرباً، وإن أمر الله نازل ولو كره الخلائق، ركل ما هو آت قريب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب».

• ٤ - وبهذا الإسناد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب؛ أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ كَانَ النَّاسِ أَمَةُ وَاحِدَ ﴾ (٧)؟ فقال: كان الناس قبل نوح أمة ضلال، فبدا لله

<sup>(</sup>١) الرعد/ ٣٨.

<sup>(</sup>۲) هو الكناني واسمه إبراهيم بن نعيم.

<sup>(</sup>٣) الكَيْس: العقل والفطنة، مصدر كأس كَيْساً. والكَيِّس: اسم فاعل، والجمع أكياس.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالروي هما: الرواية. وقد روى الصدوق في الفقيه ٤ / ٢٦٨ أكثر فصول هذا الحديث عن صفوان بن يحيى عن أبي الصباح وفيه: وشر الرواية رواية الكذب. واحتُمل أن يكون الروي من الرؤية وهي ما يرى أحد في نفسه من التزوير في القول والفعل، وهو بعيد.

<sup>(</sup>٥) أي يضعف ويجبن.

<sup>(</sup>٦) أي كافية . (٧) البقرة/ ٣١٣.

فبعث المرسلين، وليس كما يقولون: لم يزل وكذبوا، يَفْرُقُ الله في ليلة القدر ما كان من شدة أو رخاء أو مطر بقدر ما يشاء الله عز وجل أن يقدر إلى مثلها من قابل.

### حديث البحر مع الشمس(١)

٤١ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن الحكم بن المستورد، عن على بن الحسين (ع) قال: إن من الأقوات التي قدرها الله للناس مما يحتاجون إليه، البحرَ الذي خلقه الله عز وجل بين السماء والأرض، قال: وإن الله قد قدر فيها مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وقدر ذلك كله على الفَلَك، ثم وكل بالفَلَك ملكاً ومعه سبعون ألف مَلَك، فهم يديرون الفَلَك، فإذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه فنزلت في منازلها التي قدرها الله عز وجل فيها ليومها وليلتها، فإذا كثرت ذنوب العباد، وأراد الله تبارك وتعالى أن يستعتبهم(٢) بآية من آياته، أمر المَلَك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فيأمر المَلَكُ أولئك السبعين ألف مَلك أن بزيلوه عن مجاريه، قال: فيزيلونه، فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري في الفلك، قال: فَيُطْمَسُ ضؤوها ويتغير لونها، فإذا أراد الله عز وجل أن يعظم الآية، طمست الشمس في البحر على ما يحب الله أن يخوّف خلقه بالآية، قال: وذلك عند انكساف الشمس، قال: وكذلك يفعل بالقمر، قال: فإذا أراد الله أن يجلِّيها أو يردها إلى مجراها، أمر الملك الموكل بالفلك أن يردّ الفلك إلى مجراه، فيرد الفلك فترجع الشمس إلى مجراها، قال: فتخرج من الماء وهي كَدِرَة (٣)، قال: والقمر مثل ذلك، قال: ثم قال علي بن الحسين (ع): أما إنه لا يفزع لهما ولا يرهب بهاتين الآيتين إلا من كان من شيعتنا، فإذا كان كذلك، فافزعوا إلى الله عز وجل ثم ارجعوا إليه.

27 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: شَكَوْتُ إلى أبي عبد الله (ع) ما ألقى من أهل بيتي من استخفافهم بالدين، فقال: يا إسماعيل؛ لا تنكر ذلك من أهل بيتك، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل أهل

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث الصدوق في الفقيه ۱، ۸۱ ـ باب صلاة الكسوف والزلازل و...، ح ۱ عن سيد العابدين علي بن الحسين (ع) بتفاوت قليل. وقال المازندراني رحمه الله ۲۱/۱۱ : «هذا الحديث غريب متشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم».

<sup>(</sup>٢) أي يخوّفهم ويلومهم.

<sup>(</sup>٣) الكُدِر: نقيض الصافي. ويستعمل في تغيّر اللون.

بيت حُجّة يحتج بها على أهل بيته في يوم القيامة فيقال لهم: ألم تروا فلاناً فيكم؟ ألم تروا هَدْيَه فيكم؟ ألم تروا هَدْيَه فيكم؟ ألم تروا دينه؟ فهلا اقتديتم به؟ فيكون حجة عليهم في يوم القيامة.

27 ـ عنه، عن أبيه، عن محمد بن عثيم النخّاس، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج الله عز وجل يوم القيامة على جبرانه (به) فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل؟ فيكون حجة الله عليهم(١).

٤٤ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وأرسَلَ عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل﴾(٢) قال: كان طير ساف جاءهم من قبل البحر، رؤوسها كأمثال رؤوس السباع، وأظفارها كأظفار السباع من الطير، مع كل طائر ثلاثة أحجار: في رجليه حَجَران، وفي منقاره حَجَر، فجعلت ترميهم بها حتى جَدَرَت(٢) أجسادهم فقتلهم بها، وما كان قبل ذلك رئي شيء من الجُدَري، ولا رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده، قال: ومن أفلت منهم يومئذ انطلق حتى إذا بلغوا حضرموت \_ وهو واد دون اليمن \_، أرسل الله عليهم سيلاً فغرقهم أجمعين، قال: وما رؤي في ذلك الوادي ماء قط قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سنة، قال: فلذلك شمّى حضرموت، حين ماتوا فيه.

25 محمد من يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن كير، وثعلبة بن ميمون، وعلى بن عُقبة، عن زرارة، عن عبد الملك قال: وقع بين أبي جعفر وبين ولد الحسن (ع) كلام، فبلغني ذلك، فدخلت على أبي جعفر (ع) فذهبت أتكلم، فقال لي: مَهْ، لا تدخل فيما بيننا فإنما مثلنا ومثل بني عمنا كمثل رجل كان في بني إسرائيل، كانت له ابنتان فزوّج إحداهما من رجل زَرُاع، وزوج الأخرى من رجل فَخَار، ثم زارهما فبدأ بامرأة الزرّاع فقال لها: كيف حالكم؟ فقالت: قد زرع زوجي زرعاً كثيراً، فإن أرسل الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، ثم مضى إلى امرأة الفخّار فقال لها: كيف حالكم؟ فقالت: قد عمل زوجي فخاراً كثيراً، فإن أمسك الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، فإن أمسك الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، فإن أمسك الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، فإن أمسك الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، فإن أمسك الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، فإن أمسك الله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالاً، فانصرف وهو

<sup>(</sup>١) وقد دل هذا الحديث ـ كسابقه ـ على أنه ينبغي من كل جماعة صغرت أو كبرت أن تقتدي بالصالحين فيها وإن قلّوا لئلا يكونوا حجة عليهم يوم القيامة ولا عذر لهم .

<sup>(</sup>٢) الفيل/ ٣- ٤. أبايل: أي متفرقة يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى. السّجيل: الطين.

<sup>(</sup>٣) أي أصيبت بالجدري.

يقول: اللهم أنت لهما، وكذلك نحن(١).

73 ـ محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يُعَوِّذ بعض ولده ويقول: «عزمت عليك يا ريح ويا وجع، كائناً ما كنت، بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (ع) رسولُ رسول ِ الله (ص) على جن وادي الصبرة فأجابوا وأطاعوا، لَمَا أجبتِ وأطعتِ وخرجتِ عن ابني فلان ابن ابنتي فلانة، الساعة الساعة .

٤٧ \_ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن سنان ، عن أبي المجارود ، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من يَتَفَقَّد يُفْقَد ، ومن لا يَعُد الصبر لنوائب الدهر يعجز ، ومن قرض الناس قرضوه (٢) ، ومن تركهم لم يتركوه » ، قال : فأصنع ماذا يا رسول الله ؟ قال : «أَقْرِضْهُم (٣) من عِرْضِكَ ليوم فقرك » .

24 - عنه، عن أحمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: بينا موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى (ع) مقبلاً من المَرْوَة على بغلة، فأمر ابن هياج رجلاً من همدان منقطعاً إليه أن يتعلق بلجامه ويدّعي البغلة، فأننى أبو الحسن (ع) رجله فنزل عنها وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضاً لي، فقال أبو الحسن (ع): كَذِبت، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن على (٤)، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت.

٤٩ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبد الله (ع) حيث خرج من عند أبي جعفر المنصور من الحيرة، فخرج ساعة أُذِنَ له، وانتهى إلى السالحين في أول الليل، فعرض له عاشر (٦) كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال الي

<sup>(</sup>١) قال الأمين الأسترابادي: أي نريد الخير لبني عمنا كما نريد لأنفسنا ولا نرضى بالشر في حقهم فلا تتكلم عليهم وإنما جهالتهم بحقنا تسببُ لما جرى بيني وبينهم كما أن الرجل يريد خير بنيه، المازندراني ٢٦/١١.

<sup>(</sup>٢) الصّبرة: الحجارة الغليظة المجتمعة. هذا وقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد قصة بهذا المعنى حصلت مع رسول الله (ص) عندما توجه لقتال بني المصطلق فراجع.

<sup>(</sup>٣) القَرض: المجازاة والقطع، والمراد هنا أن من سبّ النّاس وتنقَصهم سبّوه وتنقَصوه «أي إذا نال أحد من عرضك فلا تجازه ولكن اجعله قرضاً في ذمته لتأخذه منه يوم حاجتك إليه يعني يوم القيامة» المازندراني ٢٣٧/١١.

<sup>(</sup>٤) هو جدَّه الباقر (ع)، ومعنى ذلك أنه ورثه عنه (ع) وهذا ما يفسّر عدم دفعه إلى الظالم.

<sup>(</sup>٥) السالحون: - كما في المغرب- موضع على أربعة فراحخ من بغداد إلى الغرب.

<sup>(</sup>٦) العاشر: وجمعه عُشَّار، هو جابي الأعَشار من الأموال.

له: لا أدعك أن تجوز، فألح عليه وطلب إليه، فأبى إباءاً، وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جُعِلْتُ فداك، إنما هذا كلب قد آذاك، وأخاف أن يردّك، وما أدري ما يكون من أمر أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه، ثم نطرحه في النهر؟ فقال: كفّ يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره، فأذن له فمضى، فقال: يا مرازم، هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا، جُعلتُ فِداك، فقال: إن الرجل يخرج من الذلّ الصغير فيدخله ذلك في الذلّ الكبير.

• ٥ - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن حفص بن أبي عائشة قال: بعث أبو عبد الله (ع) غلاماً له في حاجة فأبطأ، فخرج أبو عبد الله (ع) على أثره لما أبطأ عليه فوجده نائماً، فجلس عند رأسه يروّحه حتى انتبه، فلما انتبه قال له أبو عبد الله (ع): يا فلان، والله ما ذاك لك، تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار(١).

١٥ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسان، (عن) (١٠)أبي علي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تذكروا سرّنا بخلاف علانيتنا، ولا علانيتنا بخلاف سرّنا، حسبكم أن تقولوا ما نقول، وتصمتوا عما نصمت، إنكم قد رأيتم أن الله عز وجل لم يجعل لأحد من الناس في خلافنا خيراً، إن الله عز وجل يقول: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾(٣).

#### حديث الطبيب(٤)

٥٢ ـ محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال موسى (ع): يا رب؛ من أين الداء؟ قال: مني، قال: فال موسى عبادك بالمُعالِج؟ قال: يطيب بأنفسهم، فيومئذ سُمّي المعالج الطبيب.

٥٣ ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد

 <sup>(</sup>۱) وهذا منهم (ع) يدل على عظيم الجلم وقمة الرأفة بالضعفاء من الناس، كما يدل على مدى تواضعهم وسمو أخلاقهم حيث لم يكتف (ع) بعدم إيقاض غلامه وهو ملكه بل راح يروّح له ليطمئن في منامه!!.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: عن حسّان بن أبي علي.

<sup>(</sup>٣) النور/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الطبيب: - في الأصل - كما يقول صاحب النهاية: هو الحاذق بالأمور والعارف بها.

الله (ع) قال: ما من داء إلا وهو سارع (١) إلى الجسد، ينتظر منى يؤمر به فيأخذه. وفي رواية أخرى: 'إلا الحمى فإنها تَردُ وروداً.

20 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن زربي قال: مرضت بالمدينة مرضاً شديداً، فبلغ ذلك أبا عبد الله (ع) فكتب إلي : قد بلغني علّتك، فاشتر صاعاً من بر ، ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر وقل: «اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر ، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، أن تصلي على محمد وعلى أهل ببته وأن تعافيني من علّتي»، ثم استو جالساً واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، وأقسمه مُداً مُداً لكل مسكين وقل مثل ذلك، قال داود: ففعلت مثل ذلك، فكأنما نَشَطْتُ من عُقال (٢) وقد فعله غير واحد فانتفع به.

## حديث الحوت(٣) على أيّ شيءٍ هو؟

٥٥ ـ محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ قال: هي على حوت، قلت: فالحوت على أي شيء هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على أي شيء هو؟ قال: على صخرة، قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قال: على قرن ثور أملس، قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: هيهات، عند ذلك ضل علم الثور؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: هيهات، عند ذلك ضل علم العلماء.

٥٦ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال: إن الله عز وجل خلق الأرض ثم أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً، والماء العذب أربعين صباحاً، حتى إذا التقت واختلطت (٤) أخذ بيده قبضة فَعَرَكُها عَرْكاً (٥)

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: يسارع، والمعنى أن له طريقاً ينفذ منه إليه. وفي بعض النسخ: شارع.

<sup>(</sup>٢) أي خرجت منه ً

<sup>(</sup>٣) لعلَّه الحوت الذي قيل أنه بحر تحت الأرض وهي على ظهره. وقال صاحب الوافي: في هذا الحديث رموز إنما يعلمها من كان من أهلها.

<sup>(</sup>٤) أي أن أجزاء الأرض تآلفت واجتمعت وامتزجت بتأثير الماء فيها.

أي ذَلَكُها، وإنما فعل ذلك ليشتد التصاق بعضها ببعض ويستكمل الامتزاج بين أجزائها.

شديداً جميعاً، ثم فرقها فرقتين، فخرج من كل واحدة منهما عُنُنِّ مثل عُنُق (١) الذر، فأُخِذَ عُنُق إلى النار.

### حديث الأحلام والحجة على أهل ذلك الزمان(٢)

٥٧ ـ بعض أصحابنا، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (ع) قال: إن الأحلام لم تكن فيما مضى في أول الخلق وإنما حدثت، فقلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله عز ذكره، بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته، فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا(٣)، فوالله ما أنت بأكثرنا مالاً ولا بأعزنا عشيرة، فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله النار، فقالوا: وما الجنة والنار؟ فوصف لهم ذلك، فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا متم، فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً، فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاً، فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام، فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك، فقال: إن الله عز وجل أراد أن يحتج عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متم، وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تُبعَثَ الأبدان.

٥٨ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءاً من أجزاء النبوة (٤).

٥٩ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن الرضا (ع) قال:
 إن رسول الله (ص) كان إذا أصبح قال لأصحابه: «هل من مبشرات»؟. يعني به الرؤيا.

٦٠ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة (٥)، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رجل لرسول الله (ص): في قول الله عز وجل: ﴿لهم البشرى في الحياة

<sup>(</sup>١) العُنَّق: الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٢) أي زمان حدوث تلك الأحلام.

<sup>(</sup>٣) أي قماذا عندك تعطيه لنا مقابل إيماننا بك وبدعوتك.

 <sup>(</sup>٤) وقد أورد هذا الحديث بتفاوت يسير الصدوق في الفقيه ٢، ٢١٧ ـ باب ثواب زيارة النبي (ص) والأثمة (ع)، ذيل ح ٣٣. وأسيده إلى الرضا (ع).

 <sup>(</sup>٥) واسمه المفضّل بن صالح.

الدنيا﴾(١) قال: هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فَيُبَشِّر بها في دنياه.

71 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خَلَف، عن أبي عبد الله (ع) قال: الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام (٢).

17 عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سُويد، عن دُرُسْت بن أبي منصور، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جُعِلْتُ فداك؛ الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما (٣) من موضع واحد؟ قال: صدقت، أما الكاذبة (الـ) مختلفة فإن الرجل يراها في أول ليلة في سلطان المردة الفَسَقة، وإنما هي شيء يُخيّل إلى الرجل، وهي كااذبة مخالفة لا خَيْر فيها، وأما الصادقة إذا رآها بعد التُلُثين من الليل مع حلول الملائكة، وذلك قبل السَّحَر فهي صادقة، لا تُخلِف إن شاء الله، إلا أن يكون جُنباً، أو ينام على غير طهور، ولم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره، فإنها تختلف وتبطىء على صاحبها.

# حديث الرِّياح

77 ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، وهشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع)، عن الرياح الأربع: الشّمال والجنوب والصّبا والدَّبور وقلت: إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنة، والجنوب من النار؟ فقال: إن لله عز وجل جنوداً من رياح يعذّب بها من يشاء ممن عصاه، ولكل ريح منها ملك مُوكّل بها، فإذا أراد الله عز وجل أن يعذب قرماً بنوع من العذاب، أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذبهم بها، قال: فيأمرها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المغضب، قال: ولكل ريح منهن اسم، أما تسمع قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عاد فكيف كان عذابي ونُدُر إنا أرسلنا عليهم ريحاً صَرْصَراً في يوم نَحْس مُسْتَمر﴾ (٤) وقال: ﴿الريح العقيم﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) يونس/ ١٤

 <sup>(</sup>٢) الضّغث: التباس الشيء بالشيء، وضَغَث الحديث، ضَغثاً: خلطه ومنه قبل: أضغاث من الأخبار، أي ضروب منها، وأضغاث الأحلام: ما يدخل بعضها في بعض ولبست كالصحيحة ولا تأويل لها لعدم تبيّنها.

<sup>(</sup>٣) أي خروجهما، فالمخرج هنا مصدر.

<sup>(</sup>٤) القمر/ ١٩. وصَرْضُراً: أي شديدة عاصفة.

<sup>(</sup>٥) الذاريات/ ٤١. والربع العقيم: الشديدة التي لا تلقّع شيئاً.

وقال: ﴿وريح فيها عذاب أليم ﴾ (١) وقال: ﴿ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ﴾ (٢) وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه، قال: ولله عز ذكره رياح رحمة لواقع، وغير ذلك، ينشرها بين يَدَي رحمته، منها ما يهيج السحاب للمطر، ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض، ورياح تعصر السحاب فتمطره بإذن الله، ومنها رياح مما عدّد الله في الكتاب، فأما الرياح الأربع: الشمال والجنوب والصّبا والدبور، فإنما هي أسماء الملائكة الموكلين بها، فإذا أراد الله أن يهب شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال حيث يريد الله من البر والبحر، وإذ أراد الله أن يبعث جنوباً، أمر الملك الذي اسمه الجنوب، فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه، فتفرقت ريح الجنوب في البر والبحر حيث يريد الله، وإذا أراد الله أن يبعث ريح الصبا، أمر الملك الذي اسمه الصّبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الصباحيث يريد الله جل وعز في البر والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث دَبوراً، أمر الملك الذي اسمه الدّبُور فهبط على البيت الحرم، فقام على الركن الشامي، فضرب بجناحه فتفرقت ريح الصباحيث يريد الله في البر والبحر، ثم قال أبو أن يبعث دَبوراً، أمر الملك الذي اسمه الدّبُور فهبط على البيت الحرم، فقام على الركن الشامي، فضرب بجناحه فتفرقت ريح الشمال وريح الجنوب وريح الدبور وريح الصبا، إنما جعفر (ع): أما تسمع لقوله: «ريح الشمال وريح الجنوب وريح الدبور وريح الصبا، إنما تضاف إلى الملائكة الموكلين بها» (٤٤).

75 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر (ع) قال: إن لله عز وجل رياح رحمة ورياح عذاب، فإن شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح رحمة فعل، قال: ولن يجعل الرحمة من الريح عذاباً، قال: وذلك أنه لم يرحم قوماً قطّ أطاعوه وكانت طاعتهم إياه وبالاً عليهم إلا من بعد تحوّلهم عن طاعته، قال: وكذلك فعل بقوم يونس لما آمنوا، رحمهم الله بعدما كان قدر عليهم العذاب وقضاه، ثم تداركهم برحمته فجعل العذاب المقدر عليهم رحمة، فصرفه عنهم، وقد أنزله عليهم وغشيهم، وذلك لما آمنوا به وتضرعوا إليه (٥)، قال: وأما الريح العقيم: فإنها ريح عذاب

<sup>(</sup>١) الأحقاف/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ٢٦٦. والإعصار: الربح الشديدة العاصف فيها سموم حارة.

<sup>(</sup>٣) لعل أمره بالهبوط على البيت الحرام ليحرك ريحاً من الأربع لكونه موضع رحمته وإفاضته نظراً لقداسته وتشرفه بالانتساب إليه سبحانه.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث بتفاوت قليل الصدوق في الفقيه ١، ٨١ ـ باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح و...، ح ١٧ ـ وفيه: الركن اليماني، بدل: الشامي في جميع المواضع.

 <sup>(</sup>٥) ذكر قصة ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره فراجع ٣١٧/١ ـ ٣١٨. وكذا راجع بحار الأنوار للمجلسي
 ٣٨٠/١٤.

لا تلقّح شيئاً من الأرحام، ولا شيئاً من النبات، وهي ريح تخرج من تحت الأرضين السبع، وما خرجت منها ريح قطّ إلا على قوم عاد (١)، حين غضب الله عليهم، فأمر الخزّان أن يخرجوا منها على مقدار سعة الخاتم، قال: فعتت على الخزّان فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيظاً منها على قوم عاد، قال: فضج الخزان إلى الله عز وجل من ذلك فقالوا: ربنا إنها قد عُتَتْ عن أمرنا، إنا نخاف أن تهلك من لم يعصِكَ من خُلْقِكَ وعُمّارِ بلادك، قال: فبعث الله عز وجل إليها جبرئيل (ع) فاستقبلها بجناحيه فردها إلى موضعها وقال لها: اخرجي على ما أمرت به، قال: فخرجت على ما أمرت وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم.

70 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر الحمد لله، ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفار، ومن أَلَحٌ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينفي عنه الفقر»، وقال: فقد النبي (ص) رجلاً من الأنصار، فقال: «ما غَيبَكَ عنا»؟ فقال: الفقر يا رسول الله وطول السقم، فقال له رسول الله (ص): «ألا أعلّمك كلاماً إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم»؟ فقال: بلى يا رسول الله، فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: (لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له وليّ من الذل وكبره تكبيراً، فقال الرجل: فوالله ما قلته إلا ثلاثة أيام حتى ذهب عني الفقر والسقم.

7٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحَكَم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبي جعفر الأحول (٢) وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ فقال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر (٣) ودخولهم فيه؟ قال: والله إنهم لقليل، ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل، فقال: عليك بالأحداث (٤) فإنهم أسرع إلى كل خير، ثم قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: ﴿قُلُ لا أَسَالُكُم عليه أَجراً إلا المَودّة في القربي ﴿(٥)؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنهم يقولون: إنها لأقارب رسول الله (ص)، فقال: كذبوا، إنها نزلت فينا خاصة في أهل البيت، في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء (ع).

<sup>(</sup>١) قال نعالى في سورة الحاقة / ٦ ـ ٨: ﴿ وَأَمَا عَادُ فَأَهَلَكُوا بَرِيْحَ صَرْصِرٍ عَاتِيَةَ سَخَرَهَا عَلَيْهُم سَبِعَ لِيالَ وَثَمَانِيّةَ أَيَامَ خُسُوماً فَتْرَى القوم فيها صوعى كأنهم أعجازُ نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ﴾ . حسوماً : أي تواطع مستأصلات.

 <sup>(</sup>٢) واسمه محمد بن علي بن النعمان، لُقَب بمؤمن الطاق. ولقبه العامّة شيطان الطاق.

<sup>(</sup>٣) أي التشيّع. (٥) الي صغار السنّ. (٥) الشوري/ ٢٣.

## حديث الشامي مع أبي جعفر (ع)

٦٧ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن داود، عن محمد بن عطية قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (ع) من أهل الشام من علمائهم فقال: يا أبا جعفر، جئت أسألك عن مسألة قد أُعْيَتُ (١) علي أن أجد أحداً يفسّرها، وقد سألت عنها ثلاثة أصناف (٢) من الناس، فقال كل صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر، فقال له أبو جعفر (ع): ما ذاك؟ قال: فإني أسألك عن أول ما خلق الله من خلقه، فإن بعض من سألته قال: القَدَر، وقال بعضهم: القلم، وقال بعضهم: الروح، فقال أبو جعفر (ع): ما قالوا شيئًا، أخبرك أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، وكان عزيزاً، ولا أحد كان قبل عزَّه، وذلك قوله: ﴿سبحانُ ربك ربّ العِزّة عما يصفون ﴿(٢)، وكان الخالق قبل المخلوق، ولوكان أول ما خلق من خلقه الشيء من الشيء، إذاً لم يكن له انقطاع أبداً (١٤)، ولم يزل الله إذاً ومعه شيء ليس هو يتقدمه، ولكنه كان إذ لا شيء غيره، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كل شيء إلى الماء، ولم يجعل للماء نسباً يُضاف إليه، وخلق الريح من الماء، ثم سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زَبَدٌ على قدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدَّع (٥) ولا ثقب(٢)، ولا صعود ولا هبوط، ولا شجرة، ثم طواها فوضعها فوق الماء، ثم خلق الله النار من الماء، فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماءاً صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب وذلك قوله: ﴿ السماءُ بناها رفع سَمْكُها ا فَسَوَّاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ﴾ (٧) قال: ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب، ثم طواها فوضعها فوق الأرض، ثم نسب الخليقتين (^)، فرفع السماء قبل الأرض، فذلك قوله عز

<sup>(</sup>١) أعيته: أعجزته.

<sup>(</sup>٢) يحتمل أنه سأل علماء الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية، كما يحتمل أنه سأل الحكماء والمتكلمين والعلماء من أهل الإسلام خاصة.

<sup>(</sup>٣) الصافات/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) وإذ يعود الكلام إلى الشيء الأول فيحتاج هو أيضاً إلى مثال متقدم، المازندراني ١١/١٢.

<sup>(</sup>٥) الصدع: الشق.

 <sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: نقب، في جميع المواضع.
 (٧) النازعات/ ٧٧ ـ ٢٩ . سَمْكَها: ارتفاعها. أَغْطَشَ ليلها: أَظْلَمَ ليلها.

<sup>(</sup>٨) وأي ربُّهما في الوضع وجعل إحداهما فوق الأخرى، أو بيَّن نسبة خلقهما في كتابه بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها، فبيِّن أن دُحْوَ الأرض بعد رفع السماء، المجلسي في مرآة العقول، ٢٢٩/٢٥.

ذكره: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ (١) يقول: بسطها، فقال له الشامي: يا أبا جعفر؛ قول الله تعالى: ﴿أُو لَم يَرَ الذين كفروا أَن السماواتِ والأرضَ كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ (١) ، فقال له أبو جعفر (ع): فلعلك تزعم أنهما كاننا رتقاً ملتزقتين ملتصقتين، ففتقت إحداهما من الأخرى ؟ فقال: نعم، فقال أبو جعفر (ع): إسْتَغْفِر ربك، فإن قول الله جل وعز: ﴿كاننا رتقاً ﴾ يقول: كانت السماء رتقاً لا تنزل المطر، وكانت الأرض رتقاً لا تنبت الحب، فلما خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وبث فيها من كل دابة، فتق السماء بالمطر، والأرض بنبات الحب، فقال الشامي: أشهد أنك من ولد الأنبياء، وأن عِلْمُهُم.

7. محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، والحجّال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (ع): كان كل شيء ماءاً وكان عرشه على الماء، فأمر الله عز ذكره الماء فاضطرم ناراً، ثم أمر النار فخمدت، فارتفع من خمودها دخان، فخلق الله السماوات من ذلك الدخان، وخلق الأرض من الرماد، ثم اختصم الماء والنار والريح، فقال الماء: أنا جند الله الأكبر، وقالت الربح: أنا جند الله الأكبر، وقالت النار: أنا جند الله الأكبر، فأوحى الله عز وجل إلى الربح: أنت جندي الأكبر.

# حديث الجنان والنُّوق(٣)

19 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن إسحاق المدني، عن أبي جعفر (ع) قال: إن رسول الله (ص) سئل عن قول الله عز وجل: ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ﴾ (٤) ، فقال: يا علي ؛ إن الوفد لا يكونون إلا ركباناً، أولئك رجال اتقوا الله فأحبهم الله ، واختصهم ورضي أعمالهم فسمّاهم المتقين، ثم قال له: «يا علي ؛ أما والذي فَلَقَ الحجة وبرأ النسمة ، إنهم ليخرجون من قبورهم ، وأن الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز (٥) عليها رحائل (١) الذهب مكلّلة بالدر والياقون» وجلائلها (٧) الاستبرق والسندس (٨) ، وخُطُمُها (٩)

<sup>(</sup>۱) النازعات/ ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء/ ٣٠. رتقاً: أي متصلتين.

 <sup>(</sup>٣) النوق: جمع ناقة. وقد قال العلامة المجلس في المرآة أن هذا الحديث مجهول.

<sup>(</sup>٤) مريم/ ٨٥. وفداً: أي وافدين عليه رُكباناً ليثيبَهم.

أي هي نوق عزيزة في نفسها، أو أنه يعزّ من يركب عليها وقد خُلقت لذلك.

<sup>(</sup>٦) رحائل: جمع رحال، وهو شيء يوضع على سنام البعير للركوب كالسرج للفرس.

<sup>(</sup>V) جلائلها: جمع جُلال، وهو ما يجلل به بدن الدابة ويستر.

<sup>(</sup>٨) الإستبرق: الديباج الغليظ. السندس: ما رق من الديباج.

<sup>(</sup>٩) خَطَّمها: جمع خِطام وهو الزمام: والجَدْل: الفتل المحكم.

جَدْل الأرجنوان، تطير بهم إلى المحشر، مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه، وعن يمينه، وعن شماله، يزفُّونهم زفًّا حتى ينتهوا إلى باب الجنة الأعظم، وعلى باب الجنة شجرة أن الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من الناس، وعن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكية، قال: فيُسقون منها شربة شربة فيطهّر الله بها قلوبهم من الحسد، ويسقط من أبشارهم الشعر، وذلك قول الله عز وجل: ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ (١) من تلك العين المطهرة، قال: ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة، فيغتلسون فيها، وهي عين الحياة فلا يموتون أبدأ، قال: ثم يوقف بهم قدّام العرش وقد سَلِمُوا من الأفات والاسقام والحر والبرد أبداً، قال: فيقول الجبار جلِّ ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجنة، ولا توقفوهم مع الخلائق، فقد سبق رضاي عنهم، ووجبت رحمتي لهم، وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيئات، قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنة، فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم، ضرب الملائكة الحلقة ضربة فتصرّ صريراً يبلغ صوت صريرها كل حوراء أعدّها الله عز وجل لأوليائه في الجنان، فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة، فيقول بعضهن لبعض: قد جاءنا أولياء الله، فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنة، وتشرف عليهم أزواجهم من الحور العين والأدميين، فيقلن: مرحباً بكم، فما كان أشد شَوْقِنا إليكم، ويقول لهن أولياء الله مثل ذلك، فقال على (ع): يا رسول الله؛ أخبرنا عن قول الله جل وعز: ﴿ غُرَفٌ من فوقها غُرَف مبنية ﴾ (٢) بماذا بنيت يا رسول الله؟ فقال: يا على؛ تلك غُرَف بناها الله عز وجل لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد، سقوفها الذهب محبوكة بالفضة، لكل غرفة منها ألف باب من ذهب، على كل باب منها ملك موكّل به، فيها فُرُشّ مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة، وَحَشْوُها المِسكُ والكافور والعنبر، وذلك قول الله عز وجل: ﴿وَفُرُشِ مِرفُوعَةٍ ﴾ [١] أدخل المؤمن إلى منازله في الجنة ووُضِعَ على رأسه تاج الملك والكرامة، أُلبِّسَ حللَ الذهب والفضة والياقوت والدر المنظوم في الاكليل تحت التاج، قال: وألبسَ سبعين حلَّة حرير بألوان مختلفة، وضروب مختلفة، منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر، فذلك قوله عز وجل: ﴿يُحَلُّونَ فيها من أساورَ من ذهب ولؤلؤاً ولباسُهم فيها حرير﴾(١)، فإذا جلس المؤمن على سريره، اهتز سريره فَرَحاً، فإذا استقر لولي الله جل وعز منازله في الجنان، استأذن عليه الملك

<sup>(</sup>١) الإنسان/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) الزمَر/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الواقعة/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الحج/ ٢٣.

الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله عز وجل إياه، نيمول له خدام المؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانَك، فإن ولي الله قد اتكا على أريكته وزوجته الحوراء تُهيَّأ له، فاصبر لولى الله، قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشى مقبلةً وحولها وصائفها، وعليها سبعون حُلَّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد، وهي من مسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وعليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت واللؤلؤ، شِراكهما(١) ياقوت أحمر، فإذا دنت من ولي الله فَهَمَّ، أن يقوم إليها شوقاً فتقول له: يا ولى الله، ليس هذا يوم تعب ولا نصب، فلا تقم، أنا لك وأنت لي، قال: فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملُّها ولا تملُّه، قال: فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة، نظر إلى عنقها فإذا عليها قلائد من قَصَب من ياقوت أحمر، وسطها لوح صفحته درّة مكتوب فيها: أنت يا ولي الله حبيبي، وأنا الحوراء حبيبتك، إليك تناهَتْ نفسي، وإلىُّ تناهت(٢) نفسك، ثم يبعث الله إليه ألف مَلَك يهنئونه بالجنة ويزوَّجونه بالحوراء، قال: فينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه: إستأذن لنا على ولى الله، فإن الله بعثنا إليه نهنئه، فيقول لهم الملك: حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم، قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان، حتى ينتهي إلى أول باب فيقول للحاجب: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين تبارك وتعالى ليهنئوا ولى الله. وقد سألوني أن آذن لهم عليه، فيقول الحاجب: إنه ليعظم عليٌّ أن أستأذن لأحد على ولى الله وهو مع زوجته الحوراء، قال: وبين الحاجب وبين ولى الله جنتان، قال: فيدخل الحاجب إلى القيّم فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة يهنئون ولى الله فاستأذن لهم، فيتقدم القيّم إلى الخدام فيقول لهم: إن رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله يهنئون ولي الله فأعلموه بمكانهم، قال: فيعلمونه، فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولى الله وهو في الغرفة ولها ألف باب، وعلى كل باب من أبوابها مَلَك موكل به، فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولى الله، فتح كل ملك بابه الموكل به، قال: فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفة، قال: فيبلّغونه رسالة الجبار جل وعز، وذلك قول الله تعالى: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (من أبواب الغرفة) سلام عليكم \_ إلى آخر الآية \_ (٣) قال: وذلك قوله جل وعز: ﴿وَإِذَا رَأَيتَ ثُمَّ رَأَيتَ نَعِيماً وَمَلَكاً كَبِيراً ﴾(٢) يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من

<sup>(</sup>١) الشِراك: سير النعل.

<sup>(</sup>٢) التناهي: بلوغ كل شيء حدّه الأقصى.

<sup>(</sup>٣) الرعد/ ٢٣ - ٢٤. وتتمة الآية: ﴿ بِما صبرتم فنِعْمَ عُقبي الدار ﴾.

<sup>(</sup>٤) الإنسان/ ٢٠.

الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير، إن الملائكة من رُسُل الله عز ذكره، يستأذنون (في الدخول) عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه، فلذلك الملك العظيم الكبير. قال: والأنهار تجري من تحت مساكنهم، وذلك قول الله عز وجل: ﴿تجرى من تحتهم الأنهار﴾(١)، والثمار دانية منهم وهو قوله عز وجل: ﴿ودانية عليهم ظلالها وذُلَّكْ قطوفُها تذليلًا ﴾(٢) من قربها منهم، يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو متكيء، وإن الأنواع من الفاكهة ليقُلُّن لولى الله: يا ولى الله كُلْني قبل أن تأكل هذا قبلي، قال: وليس من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير معروشات، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، فإذا دعا ولى الله بغذائه أتى بما تشتهى نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمى شهوته، قال: ثم يتخلَّى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً، ويتنعمون في جناتهم في ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأطيب من ذلك لكل مؤمن سبعون زوجة حوراء، وأربع نسوة من الأدميين، والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع الأدمية، وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكنًا، ينظر بعضهم إلى بعض، وإن المؤمن ليغشاه شعاع نور وهـ على أريكته ويقول لخدّامه: ما هذا الشعاع اللامع، لعل الجبار لحظني؟ فيقول له خدّامه: قدّوس قدّوس، جل جلال الله، بل هذه حوراء من نسائك ممن لم تدخل بها بعد قد أشرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك، وقد تعرضت لك وأحبت لقائك، فلما أن رأتك متكئاً على سريرك تبسمت نحوك شوقاً إليك، فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غُشِيَك هو من بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقَّته، قال: ـ فيقول ولى الله: إثذنوا لها فتنزل إلىّ، فيبتدر إليها ألف وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك، فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلَّة منسوجة بالذهب والفضة، مكلَّلة بالدر والياقوت والزبرجد، صبغهن المسك والعنبر بألوان مختلفة، يرى مخّ ساقها من وراء سبعين حلة، طولها سبعون ذراعاً، وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع، فإذا دنت من ولى الله، أقبل الخدام بصحائف الذهب والفضة، فيها الدر والياقوت والزبرجد فينثرونها عليها ثم يعانقها وتعانقه فلا يملّ ولا تملّ.

قال: ثم قال أبو جعفر (3): أما الجنان المذكورة في الكتاب(7)، فإنهن جنة عَدْن(1)،

<sup>(</sup>١) يونس/ ٩. وفي أماكن كثيرة متفرقة.

<sup>(</sup>٢) الإنسان/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) أي في القرآن.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿وَمُسَاكُنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتَ عَدْنَ﴾ ٧٢/ التوبة، واللفظ في ٢٣/ البرعد، و ٣١/ النحل، و ٣١/ الكهف وغيرها. وجنات عَدْن: أي جنات استقرار واطمئنان.

وجنة الفردوس(۱)، وجنة نعيم (۲)، وجنة المأوى (۳)، قال: وإن لله عز وجل جناناً محفوفة بهذه الجنان، وإن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحب واشتهى، يتنعم فيهن كيف (ب) شاء، وإذا أراد المؤمن شيئاً أو اشتهى إنما دعواه فيها إذا أراد أن يقول: سبحانك اللهم (٤)، فإذا قالها تبادرت إليه الخدم بما اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به، وذلك قول الله عز وجل: (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام (٥) يعني الخدام، قال: (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (١) يعني بذلك عندما يقضون من لذّاتهم من الجماع والطعام والشراب، يحمدون الله عز وجل عند فراغهم، وأما قوله: (أولئك لهم رزق معلوم) (٧)، قال: يعلمه الخدّام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إياه، وأما قوله عز وجل: (فواكه وهم مكرمون (٨) قال: فإنهم لا يشتهون شيئاً في الجنة إلا أكرموا به.

٧٠ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قيل لأبي جعفر (ع) \_ وأنا عنده \_: إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تَكلّم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟ فقال: ما يريد سالم مني، أيريد أن أجيء بالملائكة، والله ما جاءت بهذا النبيون، ولقد قال إبراهيم (ع): ﴿إني سقيم﴾ (٩) وما كان سقيماً وما كذَب، ولقد قال إبراهيم (ع): ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾ (١١)، والله ما كانوا سارقين وما كذَب، ولقد قال يوسف (ع): ﴿أيتها العير إنكم لَسَارقون﴾ (١١)، والله ما كانوا سارقين وما كذَب.

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ لهم جنات الفردوس نُرُلاً ﴾ ١٠٧/ الكهف وغيرها. والفردوس: الوادي الخصيب، أو الروضة. . . الخ.

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَاتُ النعيم﴾ ٦٥/ المائدة. واللفظ في ٢١/ التوبة والنعيم: كل ما يتنعم به ويُتلذذ من مطعم ومفرش ومركب وغير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿فلهم جنات المأوى نُزُلًا بِما كانوا يعملون﴾ ١٩/ السجدة و ١٥/ النجم و ٤١/٣٩/ النازعات. والمأوى: اسم للمكان الذي يؤوى إليه.

<sup>(</sup>٤) «قال أمين الدين الطبرسي: يقولون ذلك لا على وجه العبادة، لأنه ليس هنالك تكليف بل يلتذُون بالتسبيح» مرأة العقول للمجلسي ٢٤٠/٢٥.

 <sup>(</sup>۵) و (٦) يونس/ <sup>1</sup>٠.

<sup>(</sup>V) و (۸) الصافات/ ٤١\_٤١.

<sup>(</sup>٩) الصافات/ ٨٩.

<sup>(</sup>١٠) الأنبياء / ٦٣.

<sup>(</sup>۱۱)يوسف/ ۷۰.

### حديث أبي بصير مع المرأة<sup>(١)</sup>

٧١ ـ أبان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (ع)، إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر (٢) تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله (ع): أيسر ّكَ أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها، قال: وأجلسني معه على الطُنْفِسة (٣) قال: ثم دخَلَتْ فتكلّمَتْ فإذا امرأة بليغة فسألته عنهما (٤)، فقال لها: تَولَيهما (٥)؟ قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهما، قال: نعم، قالت: فإن هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النوا (٢) يأمرني بولايتهما، فأيهما خير وأحب إليك؟ قال: هذا والله أحب إلي من كثير النوا وأصحابه، إن هذا تخاصم فيقول: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴿ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴿ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٨)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ (٨) .

٧٧ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن عمر بن ابان، عن عبد الحميد الوابشي، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: إن لنا جاراً ينتهك المحارم كلها، حتى أنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها؟ فقال: سبحان الله، وأعظم ذلك (^)، ألا أخبركم بمن هو شرّ منه؟ قلت: بلى، قال: الناصب لنا شر منه، أما أنه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرقّ لذكرنا، إلا مسحت الملائكة ظهره، وغفر له ذنوبه كلها، إلا أن يجيء بذنب يخرجه من الإيمان، وإن الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصب، وإن المؤمن ليشفع لجاره ومالّه حسنة، فيقول: يا رب جاري كان يكف عني الأذى فيشفع فيه، فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربك وأنا أحق من كافأ عنك، فيدخله الجنة وما لَه من حسنة، وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لللاثين إنساناً، فعند ذلك يقول أهل النار: ﴿ فما لنا من شافعين ولا أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً، فعند ذلك يقول أهل النار: ﴿ فما لنا من شافعين ولا

<sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي في مرآته إن هذا الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) خلف الحجاج في ولايته على العراق.

 <sup>(</sup>٣) قال في النهاية: الطنفسة: هي بكسر الطاء والفاء، وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء، البساط الذي له خمل
 رقيق.

<sup>(</sup>٤) أي عن أبي بكر وعمر.

<sup>(</sup>٥) أنما قال لها (ع) ذلك تقية.

 <sup>(</sup>٦) «قيل: إنه عامي، وقيل: زيدي وتنسب إليه الفرقة البترية من الزيدية لكونه أبتر اليد فسمي التابعون له بترية، وهم قائلون بخلافة الثلاثة؛ المازندراني ٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٧) و (٨) و (٩) المائدة / ٤٤ و ٤٥ و ٧٤.

<sup>(</sup>١٠) أي اعتبر فعله عظيماً في القبح شنيعاً.

صديق حميم (١).

٧٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عُقبة، عن أبي هارون، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لنفر عنده - وأنا حاضر - ما لكم تستخفّون بنا؟ قال: فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك، فقال: بلى، إنك أحد من استخفّ بي، فقال: معاذ لوجه الله أن استخف بك، فقال له: ويحك، أولم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل فقد والله أعييت، والله ما رفعت به رأساً (٢)، ولقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فَبِنا استخفّ وضيّع حرمة الله عز وجل (٢).

٧٤ - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الله عز وجل من علينا بأن عَرِّفَنا توحيده، ثم منَّ علينا بأن أقررنا بمحمد (ص) بالرسالة، ثم اختصّنا بحبكم أهل البيت، نتولاكم ونتبرأ من عَدوِّكم، وإنما نريد بذلك خلاص أنفسنا من النار، قال: ورققت فبكيتُ، فقال أبو عبد الله (ع): سَلْني، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به (٤٠)، قال: فقال له عبد الملك بن أعْيَن: ما سمعته قالها لمخلوق قبلك، قال: قلت: خبرني عن الرجُلين؟ قال: ظلمانا حقّنا في كتاب الله عز وجل، ومنعا فاطمة صلوات الله عليها ميراثها من أبيها، وجرى ظلمهما إلى اليوم، قال ـ وأشار إلى خلفه ـ (٥): ونبذا كتاب الله وراء ظهورهما.

٧٥ ـ وبهذا الإسناد، عن ابان، عن عُقبة بن بشير الأسدي، عن الكُمَيْتِ بن زيد الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر (ع) فقال: والله يا كُمَيْت؛ لو كان عندنا مال لأعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول الله (ص) لحسان بن ثابت: لن يزال معك روح القدس<sup>(٦)</sup> ما ذَبَبْتَ عنا، قال: قلت: خَبِّرني عن الرجلين؟ قال: فأخذ الوسادة فكسرها في صدره ثم قال: والله يا كُمَيت؛ ما

<sup>(</sup>١) الشعراء/ ١٠٠ و ١٠٠. هذا وقد قال المجلسي في المرآة عن هذا الحديث إنه مجهول.

<sup>(</sup>٢) كناية عن عدم الاعتناء به وبطلبه.

<sup>(</sup>٣) رمى المجلسي في المرآة هذا الحديث بالضعف، وكذلك الحديث التالي له.

<sup>(</sup>٤) فيه دلالة على اطلاعه (ع) على إخلاصه وصدقه في ولائه ولذا فلا يتعامل معه بالتقية .

<sup>(</sup>٥) هذا تمثيل منه (ع) لكيفية النبذ وراء الظهر. ونبذهما للكتاب وراء ظهورهما كناية عن الإعراض عنه وعدم العمل بما فيه.

<sup>(</sup>٦) المراد بروح القدس: جبرئيل (ع)، وهذا يدل على أنه (ع) قد ينفث أحياناً في أرواح غير الأنبياء والأئمة (ع).
والمقصود بالمعية هنا الإمداد بالإلهام للمعاني الشعرية الراقية ما دام الذب عنهم (ع) مقصوداً. والمراد بالذب:
مدحهم (ع) ودفع هجاء الأخرين لهم بذلك وبهجو أعدائهم ومخالفيهم.

أهريق مِحْجَمَة (١) من دم، ولا أخذ مال من غير حلّه، ولا قُلبَ حجر عن حجر (٢) إلا ذاك في أعناقهما (٣).

٧٦ وبهذا الإسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي العباس المكي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن عمر لقي علياً صلوات الله عليه فقال له: أنت الذي تقرأ هذه الآية: ﴿ بِأَيِكُم المفتون ﴾ (٤) وتُعرّض بي وبصاحبي؟ قال: فقال له: أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية: ﴿ فهل عَسَيْتُم إن توليتم أن تُفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم ﴾ (٥)، فقال: كذبت، بنو أمية أوصلُ للرحم منك، ولكنك أبيّت إلا عداوة لبني تَيْم وبني عَدِي وبني أمية.

٧٧ ـ وبهذا الإسناد، عن أبّان بن عثمان، عن الحَرْث النصري قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿الذين بدّلوا نعمة الله كفراً ﴾ (٦) قال: ما يقولون في ذلك؟ قلت: نقول هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، قال: ثم قال: هي والله قريش قاطبة، إن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه (ص) فقال: إني فضّلت قريشاً على العرب، وأنممت عليهم نعمتي، وبعثت إليهم رسولي، فبدّلوا نعمتي كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار.

٧٨ ـ وبهذا الإسناد عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: إن الناس لمّا كذّبوا برسول الله (ص)، همّ الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا علياً فما سواه بقوله: ﴿ فتولّ عنهم فما أنت بِمَلُوم ﴾ (٧)، ثم بدا له فرحم المؤمنين، ثم قال لنبيه (ص): ﴿ وَذَكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ (٨).

٧٩ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحدّاء، عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين (ع) يحدّث في مسجد رسول الله (ص) قال: حدثني أبي، أنه سمع أباه علي بن أبي طالب (ع)

<sup>(</sup>١) المِحْجَمَة: ما يحتجم به، والمقصود مقدار ما يملأها دماً، والمقصود ما يهراق من الدم ظلماً.

 <sup>(</sup>۲) كناية عن اضطراب الأمور ووقوع الهرج والمرج بسبب عدم وضع الأشياء كما رتبها الله سبحانه على لسان رسوله (ص).

<sup>(</sup>٣) والحديث ضعيف عند المجلسي رحمه الله كما نص عليه في مرآة العقول. وكذلك الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٤) القلم/ ٦. والمَقْتُون ـ هنا ـ: المجنون.

<sup>(</sup>٥) محمد/ ٢٢. فهل عَسَيْتم: أي فلعلكم.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم/ ٢٨. وتتمتها: وأحلُّوا قومهم دار البوار.

<sup>(</sup>٧) و (٨) الذاريات/ ٥٤ ـ ٥٥. هذا وقد ضعّف المجلسي هذا الحديث في مرآته.

يحدّث الناس قال: إذا كان يوم القيامة، بَعَثَ اللَّهُ تبارك وتعالى الناس من حفرهم عُزلًا(۱)، بُهُماً(۱)، جُرْداً مُرْداً مُرداً على صعيد واحد، يسوقهم النور، وتجمعهم الظلمة، حتى يقفوا على عَقَبَة المحشر، فيركب بعضهم بعضاً ويزدحمون دونها فَيُمْنَعُونَ من المضي، فتشتد أنفاسهم، ويكثر عرقهم، وتضيق بهم أمورهم، ويشتد ضجيجهم، وترتفع أصواتهم، قال: وهو أول هول من أهوال يوم القيامة، قال: فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة، فيأمر مَلكاً من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق انصتوا واستمعوا منادي الجبار، قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم، قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك، وتخشع أبصارهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم، ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت: أبصارهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم، ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت: الجبار عز وجل الحكم العدل عليهم فيقول: أنا الله لا إلّه إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، البوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يُظّلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يُظّلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات. بس على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صحبها، وأثيبه عليها وآخذ له بها عند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي شهيداً.

قال: فيتعارفون ويتلازمون، فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أوحق إلا لزمه بها، قال: فيمكنون ما شاء الله، فيشتد حالهم ويكثر عرقهم ويشتد غمهم وترتفع أصواتهم بضجيج شديد، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها، قال: ويطلع الله عز وجل على جهدهم، فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى ـ يسمع آخرهم كما يسمع أولهم ـ: يا معشر الخلائق، أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى، واسمعوا، إن الله تبارك وتعالى يقول (لكم): أنا الوهاب إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم، قال: فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم، قال: فيهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه،

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ: غُرْلا. وبه أورد بعض العامة الحديث. والأغرل: الأغلف الغير المختون. والأعزل: مهرد العُزّل هو الوحيد الفريد المجرد من كل سلاح وغيره.

<sup>(</sup>٢) البُهم: جمع بهيم وهو أصلًا الذي لا يخالط لونه لون سواه، «يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعرو والعرج وغير ذلك وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار» مرآة العقول للمجلس ٢٥٣/٣٥ نقلًا عن الجزرى في النهاية.

<sup>(</sup>٣) الأجرد: هو الذي ليس على بدنه شعر. والأمرد: هو الشاب الذي لم تنبت لحبته.

<sup>(</sup>٤) و (٥) النَّمر/ ٨. مهطعين إلى الداع : أي مسرعين بنظرهم قِبَلَ داعيهم.

ويبقى بعضهم فيقول: يا رب مظالمنا أعظم من أن نهبها، قال: فينادي مناد من تلقاء العرش: أين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس، قال: فيأمره الله عز وجل أن يطلع من الفردوس قصراً من فضة بما فيه من الأبنية والخدم، قال: فيطلعه عليهم في حفافة القصر (۱) الوصائف والخدم قال: فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى: يا معشر الخلائق، إرفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر، قال: فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمنّاه، قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: يا معشر الخلائق، هذا لكل من عفى عن مؤمن، قال: فيعفون كلهم إلا القليل، قال: فيقول الله عز وجل: لا يجوز إلى جنتي اليوم ظالم، ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب، أيها الخلائق استعدوا للحساب، قال: ثم يخلّي سبيلهم فينطلقون إلى العقبة، يطرد (۱) بعضهم بعضاً حتى ينتهوا إلى العرصة، والجبار تبارك وتعالى على العرش، قد نُشِرت الدواوين ونُصِبّت الموازين وأحضر النبيون والشهداء: وهم الأئمة، على العرش، على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله عز وجل، ودعاهم إلى سبيل الله، قال: فقال له رجل من قريش: يابن رسول الله، إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة أي شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ قال: فقال له على بن الحسين (ع): يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ماله على الكافر، فيعذب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبلَه من مظلمة.

قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم، قال: فقال له القرشي: فإن لم يكن للظالم حسنات؟ قال: إن لم يكن للظالم حسنات، فإن للمظلوم سيئات يؤخذ من سيئات المظلوم فتزاد على سيئات الظالم (٣).

۸۰ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن على بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي أمية يوسف بن ثابت بن أبي سعيدة، عن أبي عبد الله (ع) أنهم قالوا حين دخلوا عليه: إنما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله (ص)، ولما أوجب الله عز وجل من حقكم، ما أحببناكم للدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة، وليصلح لامرى ونه منا يوم دينه، فقال أبو عبد الله (ع): صَدَقتم، صَدَقتم، ثم قال: من أحبنا كان معنا (٥) أو جاء معنا يوم

<sup>(</sup>١) أي جوانبه وأطرافه.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: يكرد: يعني يدفع ويطرد.

<sup>(</sup>٣) هذا وقد ضعّف المجلسي في المرآة هذا الحديث.

القيامة هكذا، ثم جمع بين السبابتين، ثم قال: والله لو أن رجلًا صام النهار وقام الليل، ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا أهل البيت، لَلقِيَه وهو عنه غير راض أو(١) ساخط عليه، ثم قال: وذلك قول الله عز وجل: ﴿وما منعهم أن تُقْبَلَ منهم نفقاتهم إلا أنهم كفر وا بالله و برسوله ولا يأتون الصلوة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تُعْجِبْكَ أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتَزْهَقَ أنفسهم وهم كافرون ﴿(٢)، ثم قال: وكذلك الإيمان لا يضر معه العمل (٢)، ثم قال: إن تكونوا وحدانيين (٥) فقد يضر معه العمل (١)، ثم قال: إن تكونوا وحدانيين (٥) فقد كان رسول الله (ص) وحدانياً يدعو الناس فلا يستجيبون له، وكان أول من استجاب له علي بن أبي طالب (ع)، وقد قال رسول الله (ص): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (١).

۱۸ على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال أبو عبد الله (ع) لعبّاد بن كثير (٧) البصري الصوفي: وَيْحَكَ يا عبّاد، غَرِّك إن عفّ بطنك وفَرْجُك، إن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ﴾ (٨) إعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئاً حتى تقول قولاً عدلاً (٩).

مرده عن على بن شجرة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لله عز وجل في بلاده خمس حُرَم ( $^{(1)}$ : حرمة رسول الله (ص)، وحرمة آل رسول الله (ع)، وحرمة كتاب الله عز وجل، وحرمة كعبة الله، وحرمة المؤمن  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) الترديد من الراوي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) التُوبَةُ/ ٥٤ و ٥٥. وَنُزْهُق: وتخرج.

 <sup>(</sup>٣) «أي بحيث يصير سبباً لخلوده في النار، أو لعدم استحقاقه الشفاعة والرحمة» مرآة العقول للمجلسي،
 ٢٥٩/٢٥.

<sup>(</sup>٤) «أي نفعاً يوجب خلاصه من العذاب أو استحقاقه الشفاعة والمغفرة ويحتمل أن يكون المراد بالعمل هنا العبادات لاشتراطها بالإيمان» ن. م.

<sup>(</sup>٥) أي منفردين في أمر الإمامة دون غيركم من بقية الخلق.

<sup>(</sup>٦) وقد وثق المجلسي في المرآة هذا الحديث بطوله.

<sup>(</sup>٧) وكان عبّاد صوفياً منحرفاً عن أهل البيت (ع).

<sup>(</sup>٨) الأحزاب/ ٧٠ و ٧١.

<sup>(</sup>٩) ويدل على أن معنى القول السديد في الآية هو الاعتقاد الصحيح، وأنه لا ينفع عمل مع فساد العقيدة. هذا وقد صحّح ظاهراً المجلسي هذا الحديث وإن احتمل فيه الإرسال لعدم معهودية رواية يونس بن عبد الرحمن عن الصادق (ع) حسبما قال.

<sup>(</sup>١٠) الحُرَم: جمع حُرْمه، وهي ما يجب احترامه على الخلق تقرباً إلى الله.

<sup>(</sup>١١) وقد صحّح المجلسي في مرآته هذا الحديث.

٨٣ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن القاسم، عن علي بن المغيرة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنه الله من الأدواء الثلاثة (١): البرص والجذام والجنون، فإذا بلغ الخمسين خفّف الله عزّ وجل حسابه، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة (٢)، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين أمر الله عز وجل بإثبات حسناته وإلقاء سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكُتِبَ أسير الله في أرضه، وفي رواية أخرى: فإذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر (٢).

٨٤ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود، عن سَيْف، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إن العبد لفي فسحة (١٤) من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله عز وجل إلى مَلَكيه (٥): قد عَمَّرْتُ عبدي هذا عمراً فغلّظا وشدّدا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره، وصغيره وكبيره.

٨٥ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوباء يكون في ناحية المصر، فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره؟ فقال: لا بأس، إنما نهى رسول الله (ص) عن ذلك لمكان ربيئة (١٠) كانت بحيال العدو، فوقع فيهم الوباء فهربوا منه، فقال رسول الله (ص): «الفار منه كالفار من الزحف، كراهية أن يُخلوا مراكزهم».

٨٦ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاثة لم ينجُ منها نبي فَمَنْ دونَه: التفكر في الوسوسة في الخلق (٧) ، والطّيرَةُ (٨) والحسد ، إلا أن المؤمن لا يستعمل حَسَدَه .

<sup>(</sup>١) هذا محمول على الغالب.

 <sup>(</sup>٢) الإنابة: الرجوع. والمقصود بها هنا إقباله على الطاعات وفراره من المعاصي وشدة مراقبته له سبحانه. وهذا أيضاً مبنى على الغالب.

<sup>(</sup>٣) أي أخسه. هذا وقد اعتبر المجلسي في المرآة هذا الحديث من قسم المجهول.

<sup>(</sup>٤) أي في سعة من أموره وأفعاله وذلك لمكان حرارة الشباب واندفاعه وقوة شهواته فيكون مأخوذاً كل ذلك بعين الاعتبار مما يستدعى التساهل معه.

<sup>(</sup>٥) يعنى الملازمين للإنسان الكاتبين لأعماله. هذا والحديث مجهول عند المجلسي.

<sup>(</sup>٦) الربيئة: الطليعة للقوم الذي يكون عيناً لهم في موقع تقدم ليرصد أعداءهم حذراً من أن بدهموهم. والحديث حسن عند المجلسي في مرآة العقول.

 <sup>(</sup>٧) الوسوسة والوسواس: حديث النفس وإلقاءات الشيطان، والمفصود هنا هو أن يوسوس له الخبيث مثلًا: من خلقك، فتجيب: الله، فيوسوس لك: ومن خلق الله؟ أو كيف خلق الله الأشياء من العدم وهكذا.

<sup>(</sup>٨) الطيَرَة: التشأم.

١٨٠ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: قال لي: إني لموعوك (١) منذ سبعة أشهر، ولقد وُعِكَ ابني اثني عشر شهراً وهي تضاعف علينا، أشعرت أنها لا تأخذ في الجسد كله وربما أخذت في أعلى الجسد ولم تأخذ في أسفله، وربما أخذت في أسفله ولم تأخذ في أعلى الجسد كله؟ قلت: جُعلتُ فِداك؛ إنْ اذِنْتَ لي حدثتك بحديث عن أبي بصير، عن جدك أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد، فيكون له ثوبان: ثوب في الماء البارد، وثوب على جسده يراوح بينهما، ثم ينادي حتى يُسْمَع صوته على باب الدار: يا فاطمة بنت محمد (٢)، فقال: صدقت، قلت: جُعِلتُ فداك؛ فما وجدتم للحمي عندكم دواء؟ فقال: ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد، إني اشتكيت فأرسل إلي محمد بن إبراهيم بطبيب له، فجاءني بدواء فيه قي فأبَيْتُ أن أشربه، لأني إذا قُيِّيتُ زال كل مفصل مني (٣).

٨٨ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن محمد بن إسحاق الأشعري، عن محمد الأثنوري، عن بكر بن محمد الأزدي قال: قال أبو عبد الله (ع): حُمَّ رسول الله (ص) فأتاه جبرئيل (ع) فعوّذه فقال: بسم الله أرقيك يا محمد، وبسم الله أشفيك، وبسم الله من كل داء يُعْييك، بسم الله والله شافيك، بسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، لَتَبْرَأَنَّ بإذن الله، قال بكر: وسألته عن رقية الحمّى فحدّثنى بهذا (٤).

٨٩ أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): من قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثلاث مرّات، كفاه الله عز وجل تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرهن الخنق (٥).

• ٩ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن نعمان الرازي، عن أبي عبد الله (ع) قال: انهزم الناس يوم أُحُد عن

<sup>(</sup>١) الوعك: الحمّى، وقيل: ألم الحمّى.

<sup>(</sup>٢) نداؤه إنما هو للاستغاثة بالزهراء (ع).

<sup>(</sup>٣) كنابة عن شدّة ما ينتابه من ضعف وألم عند القيء. والحديث ضعيف عند المجلسي.

<sup>(</sup>٤) والخبر بهذا السند عند المجلسي مجهول، اللهم إلا أن يكون قد وقع تصحيف في محمد بن إسحاق وكان أحمد بن إسحاق، وهو الظاهر عنده بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد كثيراً، وحينئذ يكون الخبر صحيحاً على الظاهر.

<sup>(°)</sup> أي الموت بمرض الخناق، وهو مرض يحبس النفس فلا يصل الهواء إلى الرئتين فيموت الإنسان. والحديث ضعيف عند المجلسي.

رسول الله (ص) فغضب غضباً شديداً، قال: وكان إذا غضب انحدر عن جبينه مثل اللؤلؤ من العرق، قال: فنظر فإذا علي (ع) إلى جنبه فقال له: الحق ببني أبيك مع من انهزم عن رسول الله، فقال يا رسول الله: لي بك أسوة (١). قال: فاكفني هؤلاء، فحمل فضرب أول من لقي منهم، فقال جبرئيل (ع): إن هذه لهي المؤاساة يا محمد، فقال: إنه مني وأنا منه، فقال جبرئيل (ع): وأنا منكما يا محمد، فقال أبو عبد الله (ع): فنظر رسول الله (ص) إلى جبرئيل (ع) على كرسي من ذهب بين السماء والأرض وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا على.

9 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بن عيسى بيًاع السابري، عن أبان بن عثمان قال: حدثني فضيل البرجمي قال: كنت بمكة وخالد بن عبد الله أمير (٢)، وكان في المسجد عند زمزم فقال: ادعوالي قتادة، قال: فجاء شيخ أحمر الرأس واللحية، فدنوت لأسمع، فقال خالد: يا قتادة؛ أخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب، وأذل وقعة كانت في العرب، فقال: أصلح الله الأمير، أخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب، وأعز وقعة كانت في العرب، وأذل وقعة كانت في العرب، وأذل وقعة كانت في العرب واحدة، قال خالد: وَيْحَكَ، واحدة؟! قال: نعم، أصلح الله الأمير، قال أخبرني؟ قال بدر، قال: وكيف ذا؟ قال: إن بدراً أكرم وقعة كانت في العرب، بها أكرم الله عز وجل الإسلام وأهله، وهي أذل وقعة كانت في وأهله، وهي أذل وقعة كانت في العرب، فقال له خالد: كذبت، لَعَمْرُ الله إن كان في العرب، فلما قُتِلَت قريش يومئذ ذلت العرب، فقال له خالد: كذبت، لَعَمْرُ الله إن كان في العرب يومئذ من هو أعز منهم، ويلك يا قتادة، أخبرني بأشعارهم؟ قال: خرج أبو جهل يومئذ العرب، وقلد أعلم (٣) ليُرَى مكانه، وعليه عمامة حمراء، وبيده ترس مذهب وهو يقول:

ما تَنْقِمُ الحرب الشَّمُوسُ مني بازِلَ<sup>(٤)</sup> عامين حديثَ السن لحمث المنا وَلَدَتْني أمي

فقال: كذبت عدو الله ، إن كان ابن أخي لأفرسَ منه \_ يعني خالد بن الوليد \_ وكانت أمه

<sup>(</sup>١) الأسوة: القدوة.

<sup>(</sup>٢) أي أمير الحج.

<sup>(</sup>٣) أي جعل لنفسه علامة ليُعرف. أو لفرسه.

<sup>(</sup>٤) البازل من الإبل: الذي أكمل ثمان سنين ودخل في التاسعة فيطلع نابه وتكتمل قوته، ويريد بهذا أن يقول بأنه قد استجمع شبابه واكتملت قوته فهو مؤهل لخوض غمار الحرب.

قشيرية (١) ، ويلَكَ يا قتادة ؛ من الذي يقول: «أوفي بميعادي وأحمي عن حَسَب» ؟ فقال: أصلح الله الأمير، ليس هذا يومئذ، هذا يوم أُحُد، خرج طلحة بن أبي طلحة وهو ينادي: من يبارز، فلم يخرج إليه أَحَد، فقال: إنكم تزعمون أنكم تُجْهِزُونا بأسيافكم إلى النار، ونحن نُجْهِزُكم بأسيافنا إلى الجنة، فليبرزن إليّ رجل يجهزني بسيفه إلى النار وأجهزه بسيفي إلى الجنة، فخرج إليه على بن أبي طالب (ع) وهو يقول:

أنا ابن ذي الحَوْضَيْنِ عبدِ المطلب وهاشمِ المُطْعِم في العام السَّغِب<sup>(۲)</sup> أنا ابن ذي الحَوْضَيْنِ عبدِ المطلب وأحمي عن حسب

فقال خالد لعنه الله: كذب لعمري، والله أبو تراب ما كان كذلك، فقال الشيخ: أيها الأمير، ائذن لي في الانصراف، قال: فقام الشيخ يفرج الناس بيده وخرج وهو يقول: زنديق وربّ الكعبة.

## حديث آدم (ع) مع الشجرة (٣)

97 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى عَهِدَ إلى آدم (ع) أن لا يقرب هذه الشجرة، فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله أن يأكل منها، نسي فأكل منها، وهو قول الله عز وجل: ﴿ولقد عَهِدُنا إلى آدم من قبلُ فنسي ولم نجد له عزماً ﴾ (٤) فلما أكل آدم (ع) من الشجرة أهبط إلى الأرض فولد له هابيل وأخته توأم، وولد له قابيل وأخته توأم، ثم إن آدم (ع) أمر هابيل وقابيل أن يقربا قرباناً، وكان هابيل صاحب غنم، وكان قابيل صاحب زرع، فقر هابيل كبشاً من أفاضل غنمه، وقرب قابيل من زرعه ما لم ينق (د)، فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل من أحدهما قابيل وهو قول الله عز وجل: ﴿وَاتَلُ عَلَيْهِم نَبا ابنَى آدم بالحق إذ قربا قرباناً فَتُقبَلُ من أحدهما

<sup>(</sup>١) «الأصوب ما في بعض النسخ: قسيرية، لأن خالد بن عبد الله مشهور بالقسري كما... الخ، مرآة العقول للمجلسي ٢٥٠/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي عام المجاعة، ويريد بالحوضين، اللذين صنعهما عبد المطلب عند زمزم لسقاية الحاج.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث عند المجلسي في مرآة العقول من قسم المجهول. والمقصود سرد قصة آدم عندما نهي عن الأكل
 من الشجرة مخالف النهى.

<sup>(</sup>٤) طه/ ١١٥. والعهد: الوصية، وقد أجمع علماؤنا على أن النهي لأدم (ع) كان نهي تنزيه لانهي تحريم لما دل من العقل والنقل على وجوب عصمة الأنبياء (ع).

<sup>(</sup>٥) أي ما لم ينظف من الزؤان وغيره مما يخالط الحب عادة.

ولم يُتَقَبّل من الآخر - إلى آخر الآية - (الآية القربان تأكله النار، فعمد قابيل إلى النار فبنى لها بيتاً وهو أول من بنى بيوت النار، فقال: لأعبّدن هذه النار حتى تتقبل منى قرباني، ثم إن إبليس لعنه الله أتاه - وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق - فقال له: يا قابيل؛ قد تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك، وإنك إن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك ويقولون: نحن أبناء الذي تقبل قربانه، فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك، فقتله، فلما رجع قابيل إلى آدم (ع) قال له: يا قابيل؛ أين هابيل؟ فقال: اطلبه حيث قرّبنا القربان، فانطلق آدم (ع) فرجد هابيل قتيلاً، فقال آدم (ع): لُعنتِ من أرض كما قبلت دم هابيل، وبكى عز وجل وهبه له وأخته توأم.

فلما انقضت نبوة آدم (ع)، واستكمل أيامه أوحى الله عز وجل إليه أن يا آدم؛ قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العِلْم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر (٢) وميراث العلم، وآثار علم النبوة في العقب من ذريتك عند هبة الله، فإني لن أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وآثار النبوة من العقب من ذريتك إلى يوم القيامة، ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يُعرف به ديني، ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح، وبشر آدم بنوح (ع) فقال: إن الله تبارك وتعالى باعث نبياً اسمه نوح، وإنه يدعو إلى الله عز ذكره ويكذبه قومه فيهلكهم الله بالطوفان، وكان بين آدم وبين نوح (ع) عشرة آباء أنبياء وأوصياء كلهم، وأوصى آدم (ع) إلى هبة الله: أن من أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصدّق به فإنه ينجو من الغرق، ثم إن آدم (ع) الملائكة فاقرأه مني السلام وقل له: يا جبرئيل؛ إن أبي يستهديك من ثمار الجنة، فقال له جبرئيل: يا هبة الله إن أباك قد قُبض، وإنا نزلنا للصلاة عليه فارجع، فرجع فوجد آدم (ع) قد قبض، فأراه جبرئيل كيف يغسّله فغسّله، حتى إذا بلغ الصلاة عليه، قال هبة الله: يا جبرئيل على آدم، فقال له جبرئيل: إن الله عز وجل أمرنا أن نسجد لأبيك آدم وهو في الجنة، فليس لنا أن نؤم (٣) شيئاً من ولده، فتقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود فليس لنا أن نؤم (٣) شيئاً من ولده، فتقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود فليس لنا أن نؤم (٣) شيئاً من ولده، فتقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود فليس لنا أن نؤم (ع) شرعيه ثارم حبرئيل تكبيرة، فأمر جبرئيل (ع) فرفع (ع) خمساً وعشرين تكبيرة والسنة

<sup>(</sup>١) المائدة/ ٢٧. وكانت كيفية تقبّل قربان هابيل ـ كما قيل ـ أن نزلت نار بيضاء من السماء فوقعت عليه دون قربان قابيل. أو أنها أكلته.

<sup>(</sup>٢) الاسم الأكبر: فسُر في بعض الروايات بأنه كتب الأنبياء وعلومهم.

<sup>(</sup>٣) أي أن نكون إماماً ويكون هو مأمرماً.

<sup>(</sup>٤) أي رفع وجوب خمس وعشرين تكبيرة أو مشروعيته بأمر من الله سبحانه. وهو الزائد على الخمس.

اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً -، ثم إن هبة الله لما دفن أباه قابيل فقال: يا هبة الله، إني قد رأيت أبي آدم قد خصّك من العلم بما لم أخص به أنا، وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبل قربانه، وإنما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون: نحن أبناء الذي تقبل قربانه وأنتم أبناء الذي ترك قربانه، فإنك إن أظهرت من العلم الذي اختصك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك هابيل، فلبث هبة الله والعقب منه مُستَخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث النبوة وآثار علم النبوة، حتى بعث الله نوحاً (ع)، وظهرت وصية هبة الله حين نظروا في وصية آدم (ع)، فوجدوا نوحاً (ع) نبياً قد بشر به آدم (ع)، فأمنوا به واتبعوه وصدقوه، وقد كان آدم (ع) وصّى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيكون يوم عيدهم، فيتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيه، وكذلك جاء في وصية كل نبي حتى بعث الله محمداً (ص)، وإنما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم وهو قول الله عز وجل: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه - إلى آخر الآية - (()) وكان مَنْ بينَ آدمَ ونوح منَ الأنبياء صلوات وجل: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه - إلى آخر الآية - (()) وكان مَنْ بينَ آدمَ ونوح منَ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهو قول الله عز وجل: ﴿ورُسُلاً قد قصصناهم عليك من قبلُ ورسلاً لم الله عليهم أجمعين، وهو قول الله عز وجل: ﴿ورُسُلاً قد قصصناهم عليك من قبلُ ورسلاً لم أسم المُستَغْفِينَ من الأنبياء (ع).

فمكث نوح (ع) في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، لم يشاركه في نبوته أحد، ولكنه قدِم على قوم مكذبين للأنبياء (ع) الذين كانوا بينه وبين آدم (ع)، وذلك قول الله عز وجل: ﴿كَذَّبَتْ قومُ نوح المرسلين﴾(٦) يعني من كان بينه وبين آدم (ع) إلى أن انتهى إلى قوله عز وجل: ﴿وإن ربك لهو العزيز الرحيم﴾(١)، ثم إن نوحاً (ع) لما انقضت نبوته واستكملت أيامه، أوحى الله عز وجل إليه؛ إن يا نوح، قد قضيت(٥) نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في العقب من ذريتك، فإني لن أقطعها كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء (ع) التي بينك وبين آدم (ع)، ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به ديني، وتعرف به طاعتي، ويكون نجاة لمن يولد فيما بين قَبْض النبي إلى خروج النبي الآخر، وبَشَر نوح ساماً بهود (ع) وكان فيما بين نوح وهود من الأنبياء (ع)، وقال نوح: إن الله باعث نبياً يقال له هود، وإنه يدعو قومه إلى الله عز وجل الأنبياء (ع)، وقال نوح: إن الله باعث نبياً يقال له هود، وإنه يدعو قومه إلى الله عز وجل

<sup>(</sup>۱) هود/ ۲۵. العنكبوت/ ۱۶.

<sup>(</sup>٢) النساء/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) و (١) الشعراء/ ١٠٥ إلى ١٩١.

<sup>(</sup>٥) يَحْتَمَلُ أَنْهَا عَلَى صَيْغَةَ المجهول، كما يحتمل أَنْهَا عَلَى المعلوم: قَضَيْتَ.

فيكذَّبونه، والله عز وجل مهلكهم بالريح، فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه، فإن الله عز وجل ينجّيه من عذاب الريح، وأمر نوح (ع) ابنه ساماً أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيكون يومئذ عيداً لهم، فيتعاهدون فيه ما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر ومواريث العلم وآثار علم النبوة، فوجدوا هوداً نبياً (ع)، وقد بَشِّر به أبوهم نوح (ع)، فآمنوا به واتبعوه وصدَّقوه، فنجوا من عذاب الريح، وهو قول الله عز وجل: ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً﴾(١) وقوله عز وجل: ﴿كُذُّبِتِ عاد المرسلينِ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تَتَقُونَ ﴾(٢) وقال تبارك وتعالى : ﴿ووصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوبُ (٣) وقوله: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلُّا هدينا (لنجعلها في أهل بيته) ونوحاً هدينا من قبل (٤)، لنجعلها في أهل بيته، وأمر العقب من ذرية الأنبياء (ع) من كان قبل إبراهيم (ع)، وكان بين إبراهيم وهود من الأنبياء صلوات الله عليهم، وهو قول الله عز وجل: ﴿ وما قوم لوط منكم ببعيد ﴾ (٥) وقوله عز ذكره: ﴿ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ﴾ (٦) وقوله عز وجل: ﴿وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ﴾ (٧) فجرى بين كل نبيُّن عشرة أنبياء ، وتسعة ، وثمانية أنبياء ، كلهم أنبياء ، وجرى لكل نبي ما جرى لنوح (^) (ع) ، وكما جرى لأدم وهود وصالح وشعيب وإبراهيم صلوات الله عليهم، حتى انتهت إلى يوسف بن يعقوب (ع)، ثم صارت من بعد يوسف في أسباط أخوته، حتى انتهت إلى موسى (ع)، فكان بين يوسف وبين موسى من الأنبياء (ع)، فأرسل الله موسى وهارون (ع) إلى فرعون وهامان وقارون، ثم أرسل الرسل تترى(٩): ﴿كلما جاء أمةً رسولُها كذبوه فأتبعنا بعضَهم بعضاً وجعلناهم أحاديث﴾(١٠)، وكانت بنو إسرائيل تقتل نبياً واثنان قائمان، ويقتلون اثنين وأربعةً قيام، حتى إنه كان ربما قتلوا في اليوم الواحد سبعين نبياً، ويقوم سوق قتلهم آخر النهار(١١)،

<sup>(</sup>١) الأعراف/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الشعراء/ ١٢٣ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) الأنعام / ٨٤.

<sup>(</sup>٥) هود/ ۸۹.

<sup>(</sup>T) العنكبوت/ ٢٦.

<sup>(</sup>۷) العنكبوت/ ١٦.

<sup>(</sup>A) أي من الوصية وتعاهدها وكتمانها.

<sup>(</sup>٩) أي متتابعين واحداً بعد الأخر.

<sup>(</sup>١٠) المؤمنون/ ٤٤.

<sup>(</sup>١١) «وآخر النهار ظرف لقيام السوق وهو رواجه، مع احتمال أن يكون غاية له» المازندراني ١٢/٥٩. وقد استظهر العلامة المجلسي في المرأة، ٢٥/٢٥ أن (سوق قنلهم) مصحّف عن (سوق بقلهم) كناية عن عدم اعتنائهم بما فعلود.

فلما نزلت التوراة على موسى (ع) بشّر بمحمد (ص)، وكان بين يوسف وموسى من الأنبياء، وكان وصي موسى يوشع بن نون (ع)، وهو فتاه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه (١)، فلم تزل الأنبياء تبشُّر بمحمـد (ص) حتى بعث الله تبارك وتعـالي المسيح عيسي بن مـريم فبشُّر بمحمد (ص) وذلك قوله تعالى: ﴿يجدونه (يعنى اليهود والنصارى) مكتوباً (يعنى صفة محمد (ص)) عندهم (يعني) في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ (٢) وهو قول الله عز وجل يخبر عن عيسى: ﴿ ومبشِّراً برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد) (<sup>٣)</sup> وبشّر موسى وعيسى بمحمد (ص) كما بشّر الأنبياء (ع) بعضهم ببعض، حتى بلغت محمداً (ص)، فلما قضى محمد (ص) نبوته، واستُكملت أيامه، أوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا محمد، قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند على بن أبي طالب عليه السلام، فإني لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك، كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ اللهِ اصطفى آدمَ ونوحاً وآلَ إبراهيم وآلَ عمران على العالمين ذريةً بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾ (٤) وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم جهلًا (٥)، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه، لا إلى مَلَك مُقرّب ولا نبيّ مُرسل، ولكنه أرسل رسولًا من ملائكته فقال له: قل كذا وكذا، فأمرهم بما يحب، ونهاهم عما يكره، فقص إليهم أمر خلقه بعلم، فعلم ذلك العلم وعلَّم أنبياءه وأصفياءه من الأنبياء والإخوان والذرية التي بعضها من بعض فذلك قوله جل وعر: ﴿ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم مُلْكاً عظيماً ﴾ (٦)، فأما الكتاب فهو النبوة، وأما الحكمة فهم الحكماء من الأنبياء من الصفوة، وأما المُلْكُ العظيم فهم الأئمة (الهداة) من

 <sup>(</sup>١) كما وردت قصة يوسف معه ومع الحوت في سورة الكهف عندما كان متوجهاً لملاقاة العبد الصالح وهو الخضر (ع).

<sup>(</sup>٢) الأعراف/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الصفّ/ ٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران/ ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) «أي لم يجعل العلم مبنياً على الجهل بأن يكون أمر الحجة مجهولاً لا يعلمه الناس، ولا بينة لهم، أو لم يجعل العلم مخلوطاً بالجهل، بل لا بد أن يكون العالم عالماً بجميع ما يحتاج إليه الخلق، ولا يكون اختيار مثله إلا منه تعالى. وقيل: المراد أن الله تعالى لم يبين أحكامه على ظنون الخلق، وإلا لكان العلم جهلاً، لأن الظن قد يكون باطلاً فيكون جهلاً لعدم مطابقته للواقع، وأمر عباده باتباع العلم واليقين المطابق للواقع، مرآة العقول للمجلسي 1/1/70.

<sup>(</sup>٦) النساء/ ٥٤.

الصفوة، وكل هؤلاء من الذرية التي بعضها من بعض، والعلماء الذين جعل الله فيهم البقية وفيهم العاقبة وحفظ الميثاق حتى تنقضي الدنيا والعلماء، وَلُولاةِ الأمر استنباط العلم وللهداة (١) فهذا شأن الفُضَل (٢) من الصفوة والرسل والأنبياء والحكماء وأئمة الهدى والخلفاء الذين هم ولاة أمر الله عز وجل، واستنباط علم الله، وأهل آثار علم الله من الذرية التي بعضها من بعض من الصفوة بعد الأنبياء (ع) من الآباء والأخوان والذرية من الأنبياء، فمن اعتصم بالفضل انتهى بعلمهم، ونجا بنصرتهم، ومن وضع ولاة أمر الله عز وجل وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء (ع)، فقد خالف أمر الله عز وجل، وجعل الجهال ولاة أمر الله، والمتكلفين بغير هدى من الله عز وجل، وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله فقد كَذَبوا على الله ورسوله، ورغبوا عن وصية (ع) وطاعته، ولم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى، فضلوا وجل: ﴿ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾، فالحجة وجل: ﴿ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾، فالحجة الأنبياء (ع)، وأهل بيوتات الأنبياء (ع) حتى تقوم الساعة، لأن كتاب الله ينطق بذلك، وصية الله الله عن وجل: ﴿في بيوت أَذِنَ الله أن الله الله عن وجل عنهذا بيان عروة الإيمان التي وضعها على الناس فقال عز وجل: ﴿في بيوت أَذِنَ الله أن أَله أن نجا بها من نجا قبلكم، وبها ينجو من يتبع الأئمة، وقال الله عز وجل في كتابه:

﴿ونوحاً هدينا من قبلُ ومن ذريته داودَ وسليمانَ وأيوبَ ويوسفَ وموسى وهارونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياسَ كل من الصالحين وإسماعيلَ واليسعَ ويونسَ ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم . . . أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحُكْمَ والنبوة فإن يكفُر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ﴾ (٥) فإنه وكل (٢) بالفضل من أهل بيته ، والإخوان والذرية ، وهو قول

<sup>(</sup>١) معطوف على: ولولاة الأمر.

<sup>(</sup>٢) جمع فاضل.

 <sup>(</sup>٣) أي الأمور المذكورة آنفاً وصية من الله إلى الأنبياء وأوصيائهم بلغوها إلى الناس لينعاهدوها.

<sup>(</sup>٤) النور/ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الأنعام / ١٨ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) «فإنه وكل بالفضل...، يحتمل أن يقرأ: وكل بالتخفيف ويكون الباء بمعنى أي وَكُلَ الإيمان والعلم إلى الأفاضل من أهل ببته، وبالتشديد على سبيل القلب، أو يتخفيف الفضل، فيكون قوله: من أهل ببته، مفعولاً لقوله: وكُلَ أي وكُل جماعة من أهل ببته بالفضل وهو العلم والإيمان، وإنما احتجنا إلى هذه التكلفات لأن الظاهر من كلامه (ع) بعد ذلك أنه (ع) فسر القوم بالأئمة، ولعل الباء في قوله: بالفضل، من زيادة النساخ» مرآة العقول، للمجلسي، ٢٨٤٠ - ٢٨٤

الله تبارك وتعالى: إن تكفر به أمتك فقد وكلت أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبداً، ولا أضيّع الإيمان الذي أرسلتك به من أهل بيتك من بعدك، علماء أمتك (١) وولاة أمري بعدك، وأهل استنباط العلم الذي ليس فيه كذب ولا إثم ولا زور ولا بَطَر ولا رياء، فهذا بيان ما ينتهي إليه أمر هذه الأمة (٢)، إن الله جل وعز طهر أهل بيت نبيه (ع). وسألهم أجر المعودة (٦)، وأجرى لهم الولاية وجعلهم أوصياءه وأحبّاءه ثابتة بعده في أمته، فاعتبروا يا أيها الناس فيما قلت، حيث وضع الله عز وجل ولايته وطاعته ومودته واستنباط علمه وحججه، فإياه فتقبّلوا، وبه فاستمسكوا تنجوا به وتكون لكم الحجة يوم القيامة، وطريق ربكم جل وعز، ولا تصل ولاية إلى الله عز وجل إلا بهم، فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يكرمه ولا يعذبه، ومن يأتِ الله عز وجل بغير ما أمره كان حقاً على الله عز وجل أن يذلّه وأن يعذّبه.

97 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي، وأبو منصور، عن أبي الربيع قال: حَجَجْنامع أبي جعفر (ع) في السنة التي كان حج فيها هشام بن عبد الملك، وكان معه نافع (٤) مولى عمر بن الخطاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر (ع) في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس، فقال نافع: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي قد تداك (٥) عليه الناس؟ فقال: هذا نبي أهل الكوفة، هذا محمد بن علي، فقال: أشهد لأتينه فلأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو ابن نبي أو وصي نبي، قال: فاذهب إليه وسله لعلك تُخجله، فجاء نافع حتى اتكا على الناس، ثم أشرف على أبي جعفر (ع) فقال: يا محمد بن علي، إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد عرفت حلالها وحرامها، وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبي، قال: خرفع أبو جعفر (ع) رأسه فقال: سل عما بدا لك، فقال: أخبرني كم بين عيسى وبين محمد (ص) من سنة؟ قال: أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً، قال: أما في قولي فخمسمائة سنة، وأما في قولك فستمائة سنة، قال: فأحبرني عن قول الله عز وجل لنبيه: قولي فخمسمائة سنة، وأما في قولك فستمائة سنة، قال: الحمن آلهة يُعْبَدُون في (١٠) من الذى سأل

<sup>(</sup>١) بدل من قوله: لأهل بيتك، أو بيان له.

<sup>(</sup>٢) أي حسب التخطيط الإلهي والعقيدة الربانية من أن الولاية من الله إنما جعلت في ذرية محمد (ص) وأهل بيته كما كانت في أهل بيت وذرية كل نبي من أنبياء الله السابقين.

 <sup>(</sup>٣) أي سأل لهم أجر المودة، وفيه إشارة إلي قوله تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي﴾.

<sup>(</sup>٤) هو إبن سرجس وكان ديلمياً ناصباً خبيثاً، وكان يميل إلى رأي الخوارج.

<sup>(</sup>٥) تداكً: \_هنا\_أي تزاحم، وأصل الدك: الدق والكسر.

<sup>(</sup>٦) الزخرف/ ٤٥.

محمداً (ص) وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر (ع) هذه الآية:

وسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسحد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرية من آياننا (1) فكان من الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى محمداً (ص) حيث أسرى به إلى بيت المقدس، أن حشر الله عز ذكره الأولين والأخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرئيل (ع) فأذن شفعاً وأقام شفعاً وقال في أذانه: حي على خير العمل، ثم تقدم محمد (ص) فصلى بالقوم فلما انصرف قال لهم: على ما تشهدون وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فقال نافع: صدقت يا أبا جعفر، فأخبرني عن قول الله عز وجل:

﴿ أُولَم يَرِ الذين كفرواأن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ (٢)؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم إلى الأرض، وكانت السماوات رتقاً لا تمطر شيئاً، وكانت الأرض رتقاً لا تنبت شيئاً، فلما أن تاب الله عز وجل على آدم (ع)، أمر السماء فتقطرت بالغمام، ثم أمرها فأرخَت عَزَالَيْها (٣)، ثم أمر الأرض فأنبت الأشجار وأثمرت الثمار، وتَفَهَّقَت (٤) بالأنهار، فكان ذلك رتقها وهذا فتقها، قال نافع: صدقت يابن رسول الله، فأخبرني عن قول الله عز وجل:

ويوم تُبدّل الأرض غير الأرض والسموات (٥)، أي أرض تُبدّل يومئذ؟ فقال أبو جعفر (ع): أرض تبقى خبزة يأكلون منها حتى يفرغ الله عز وجل من الحساب، فقال نافع: إنهم عن الأكل لمشغولون؟ فقال أبو جعفر (ع): أهم يومئذ أشغلُ أم إذْ هُمْ في النار؟ فقال نافع: بل إذ هم في النار قال: فوالله ما شغلهم إذ دعوا بالطعام فأطعموا الزَّقوم ودَعَوا بالشراب فَشُقُوا الحميم، قال: صدقتَ يابن رسول الله، ولقد بقيت مسألة واحدة، قال: وما هي؟ قال: أخبرني عن الله تبارك وتعالى متى كان؟ قال: ويلك، متى لم يكن حتى أخبرك متى كان؟ سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ثم قال: يا نافع أخبرني عما أسألك عنه، قال: وما هو؟ قال: ما تقول في أصحاب النهروان، فإن قلت: إن أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) الإسراء/ ١.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء/ ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) «العَزلاء: وزن حمراء، فم المزادة الأسفل، والجمع: العزالي بفتح اللام وكسرها، وأرسلت السماء عزاليها،
 إشارة إلى شدة وقع المطر على التشبيه بنزوله عن أفواه المزادات» مصباح اللغة ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أي امتلأت.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم / ٤٨.

قتلهم بحق فقد ارتددت، وإن قلتَ إنه قتلهم باطلاً فقد كفرت، قال: فولّى من عنده وهو يقول: أنت والله أعلم الناس حقاً حقاً، فأتى هشاماً فقال له: ما صنعت؟ قال: دعني من كلامك هذا، والله انه أعلم الناس حقاً حقاً، وهو ابن رسول الله (ص) حقاً، ويحقّ لأصحابه أن يتخذوه نبياً.

# حديث نَصْرَاني الشام مع الباقر (ع)

٩٤ ـ عنه، عن إسماعيل بن أبان، عن عمر بن عبد الله الثقفي قال: أخرج هشام بن عبد الملك أبا جعفر (ع) من المدينة إلى الشام، فأنزله معه، وكان يقعد مع الناس في مجالسهم، فبينا هو قاعد وعنده جماعة من الناس يسألونه، إذ نظر إلى النصاري يدخلون في جبل هناك، فقال: ما لهؤلاء؟ ألهم عيد اليوم؟ فقالوا: لا يابن رسول الله، ولكنهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل في كل سنة في هذا اليوم، فيخرجونه فيسألونه عما يريدون، وعمّا يكون في عامهم، فقال أبو جعفر (ع): وله علم؟ فقالوا: هو من أعلم الناس، قد أدرك أصحاب الحواريين من أصحاب عيسى (ع)، قال: فهل نذهب إليه؟قالوا: ذاك إليك يابن رسول الله، قال: فقنَّع أبو جعفر (ع) رأسه بثوبه(١)، ومضى هو وأصحابه فاختلطوا بالناس حتى أتوا الجبل، فقعد أبو جعفر (ع) وسط النصاري هو وأصحابه، وأخرج النصاري بساطاً، ثم وضعوا الوسائد، ثم دخلوا فأخرجوه (٢)، ثم ربطوا عينيه (٣)، فقلّب عينيه (١) كأنهما عينا أفعى، ثم قصد إلى أبي جعفر (ع) فقال: يا شيخ، أمنّا أنت أم من الأمة المرحومة؟ فقال أبو جعفر (ع): بل من الأمة المرحومة. فقال: أفمن علمائهم أنت أم من جهّالهم؟ فقال: لست من جهّالهم، فقال النصراني: أسألك أم تسألني؟ فقال أبو جعفر (ع): سَلْني، فقال النصراني: يا معشر النصاري، رجل من أمة محمد يقول: سَلْني، إن هذا لمليء بالمسائل، ثم قال: يا عبد الله، أخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا من النهار، أيّ ساعة هي؟ فقال أبو جعفر (ع): ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال النصراني: فإذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، فمن أي الساعات هي؟ فقال أبو جعفر (ع): من ساعات الجنة (٥)، وفيها تفيق مرضانا، فقال النصراني:

<sup>(</sup>١) لعله فعل ذلك لئلا يُعرف.

<sup>(</sup>٢) أي اخرجوا عالمهم.

<sup>(</sup>٣) «كأنهم ربطوا حاجبيه لطولهما المانع من الرؤية، أو لئلا تضر من شعاع الشمس بعد خروجه من ظلمة الغار» المازندراني ٢١/ ٧٠. أقول: والأول أنسب، لما دل عليه الكلام التالي من أنه قلب عينيه. . . الخ والذي يكشف عن أنهما كانتا مكشوفتين وليستا مستورتين.

<sup>(</sup>٤) أي أجالهما في الحضور.

 <sup>(</sup>٥) والظاهر أن المواد بهذا الخبر أنها ساعة لا تشبه شيئاً من ساعات الليل والنهار بل هي شبيهة بساعات الجنة وإنما =

فاسألك أم تسألني؟ فقال أبو جعفر (ع): سُلْني، فقال النصراني: يا معشر النصارى، إن هذا لمليء بالمسائل، أخبرني عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولا يتغوّطون، اعطني مثلهم في الدنيا؟ فقال أبو جعفر (ع): هذا الجنين في بطن أمه يأكل مما تأكل أمه ولا يتغوّط، فقال النصراني: ألم تقل: ما أنا من علمائهم؟ فقال أبو جعفر (ع): إنما قلت لك ما أنا من علمائهم؟ فقال النصراني: فأسألك أو تسألني؟

فقال أبوجعفر (ع): سَلْني، فقال: يا معشر النصارى والله لأسألنّه عن مسألة يرتطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل، فقال له: سَلْ، فقال: أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت باثنين حملتهما جميعاً في ساعة واحدة، وولدتهما في ساعة واحدة، وماتا في ساعة واحدة، ودفنا في قبر واحد، عاش أحدهما خمسين ومائة سنة، وعاش الآخر خمسين سنة، مَن هما؟ فقال أبو جعفر (ع): عُزيرٌ وعزرة، كانا حملت أمهما بهما على ما وصفت، ووضعتهما على ما وصفت، وعاش عزير وعزرة كذا وكذا سنة، ثم أمات الله تبارك وتعالى عُزيراً مائة سنة، ثم بعث وعاش مع عزرة هذه الخمسين سنة، وماتا كلاهما في ساعة واحدة، فقال النصراني: يا معشر وعاش مع عزرة هذه الخمسين سنة، وماتا كلاهما في ساعة واحدة، فقال النصراني: يا معشر ردّوني، قال: فردّوه إلى كهفه، ورجع النصارى مع أبي جعفر (ع).

# حديث أبي الحسن موسى (ع)

90 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، والحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (ع) وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة، فاحتبس الجواب علي أشهراً، ثم أجابني بجواب هذه نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، الذي بعظمته (١) ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى مَن في السماوات ومن في

ي جعلها الله في الدنيا ليعرفوا بها طيب هواء الجنة ولطافتها واعتدالها، على أنه يحتمل أن يكون (ع) أجاب السائل على ما يوافق غرضه واعتقاده ومصطلحه» مرآة العقول للمجلسي ٢٥٣/٢٥.

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الباء هنا للسببية وكان كل من الإبصار والمعاداة والابتغاء قد وقع بسبب عظمته ونوره.

الأرض إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتضادة، فمصيب ومخطىء، وضالً ومهتدي، وسميع وأصم، وبصير وأعمى حيران، فالحمد لله الذي عرف<sup>(۱)</sup> ووصف دينه محمد (ص).

أما بعد، فإنك امرؤ أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة، وحفظ مودة ما استرعاك من دينه، وما ألهمك من رشدك، وبصّرك من أمر دينك بتفضيلك إياهم وبرّدك الأمور إليهم، كتبت تسألني عن أمور كنتُ منها في تقية، ومن كتمانها في سعة، فلما انقضى سلطان الجبابرة، وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدنيا المذمومة إلى أهلها العتاة على خالقهم، رأيتُ أن أفسّر لك ما سألتني عنه، مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم، فاتق الله عز ذكره، وخصّ بذلك الأمر أهله، واحذر أن تكون سبب بلية على الأوصياء، أو حارشاً عليهم (١) بإفشاء ما استودعتُك، وإظهار ما استكتمتُك، ولن تفعل إن شاء الله.

إن أول ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في ليالي هذه، غير جازع ولا نادم، ولا شاك (٣) فيما هو كائن مما قد قضى الله عز وجل وحتم، فاستمسِك بعروة الدين؛ آل محمد، والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة لهم، والرضا بما قالوا، ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك، ولا تُحِبَّنُ دينهم، فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، وتدري ما خانوا أماناتهم؟ ائتُمِنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه، ودلّوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

وسألت عن رجلين (٤) اغتصبا رجلًا (٥) مالًا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وفي سبيل الله، فلما اغتصباه ذلك، لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إياه كرهاً فوق رقبته إلى منازلهما، فلما أحرزاه تولّيا إنفاقه، أيبلغان بذلك كفراً؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك، وردّا على الله عز وجل كلامه، وهزئا برسوله (ص)، وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والله ما دخل قلب أحد منهما شيءٌ من الإيمان منذ خروجهما من

<sup>(</sup>١) أي عرف محمد (ص) دينه ووصفه للخلق ببيان أحكامه وعقائده وآدابه وحدوده.

<sup>(</sup>٢) أي مغرباً بهم عدوهم بسبب إفشاء سرهم.

<sup>(</sup>٣) شَاك: إما بالتشديد، والمعنى أني لا اشك في موافاة الأجل المقدّر منه سبحانه ولا في حقّانيته، أو بالتخفيف من الشكابة.

<sup>(</sup>٤) يقصد الأول والثاني.

<sup>(</sup>٥) يعني علياً (ع).

حالتيهما (١)، وما ازدادا إلا شكاً، كانا خدّاعين مرتابين، منافقين، حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام.

وسألتَ عمن حضر ذلك الرجل وهو يُغصَب ماله ويوضع على رقبته، منهم عارف ومنكر، فأولئك أهل الردّة الأولى من هذه الأمة، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماض وغابرٌ (٢) وحادث، فأما الماضي فمفسَّر، وأما الغابر فمزبور، وأما الحادث فقَذْفٌ في القلوب، ونَقْرٌ في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبى بعد نبينا محمد (ص).

وسألت عن أمهات أولادهم، وعن نكاحهم، وعن طلاقهم، فأما أمهاتُ أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولمي، وطلاق في غير عدّة، وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانُه ضلالَه ويقينُه شكّه.

وسألت عن الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان، وسألت عن الضعفاء، فالضعيف (٣) من لم يرفع إليه حجة، ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف.

وسألت عن الشهادات لهم، فأقِمْ الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين والأقربين، فيما بينك وبينهم، فإن خفتَ على أخيك ضَيْماً فلا، وادع إلى شرائط الله عز ذكره بمعرفتنا من رجوتَ إجابته، ولا تَحَصَّنَ بحِصْن رياء، ووال آل محمد، ولا تقل لِمَا بَلَغَكَ عنا ونُسِبَ إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف منا خلافه، فإنك لا تدري لما قلناه، وعلى أي وجه وصفناه، آمِنْ بما أُخبرُكَ، ولا تُقْش ما استكتمناك من خبرك، إن من واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته، ولا تحقد عليه وإن أساء، وأجِبْ دعوته إذا دعاك، ولا تُخلّ بينه وبين عدوه من الناس وإن كان أقرب إليه منك، وعُدْهُ في مرضه، ليس من أخلاق المؤمنين الغش، ولا الأذى، ولا الخيانة، ولا الكِبر، ولا الخَنا، ولا الفحش (٤)، ولا الأمر به، فإذا رأيت المشوَّة الإعرابي (٥) في جَحْفَل جرّار فانتظر فَرَجَكَ ولشيعتك المؤمنين، وإذا انكسة ت

<sup>(</sup>١) أي في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) أي علم ما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) أي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعانده.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن الفحش أعم من الخَنا، لأنه يكون في القول والفعل، والخنا إنما يكون في القول فقط.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه المسبح الدُّجال، وسمَّى مسبحاً لأنه مسح أحد شقي وجهه. وإنما سمِّي مشوهاً لدمامة خلقته.

الشمس<sup>(۱)</sup> فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمجرمين، فقد فسّرت لك جُمَلًا مجملًا، وصلى الله على محمد وآله الأخيار.

#### حدیث نادر(۲)

97 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أيوب، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى أبو ذر رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله؛ إني قد اجتويت المدينة (٣) أفتأذن لي أن أخرج أنا وابن أخي إلى مُزَيْنة (٤) فنكون بها؟ فقال: إني أخشى أن يُغيِرَ عليك خيل من العرب فيقتل ابنُ أخيك فتأتيني شَعِئاً (٥) فتقوم بين يدي متكئاً على عصاك فتقول: قتل ابن أخي وأخذ السّرْح (١)، فقال: يا رسول الله، بل لا يكون إلا خيراً إن شاء الله، فأذن له رسول الله (ص)، فخرج هو وابن أخيه وامرأته، فلم يلبث هناك إلا يسيراً حتى غارت خيل لبني فزارة فيها عُييْنَة بن حصن، فأخذت السرح وقُتِل ابنُ أخيه، وأخذت امرأته من بني غفار، وأقبل أبو ذر يشتد حتى وقف بين يدي رسول الله (ص) وبه طعنة جائفة، فاعتمد على عصاي، عصاه وقال: صدق الله ورسوله أخذ السَّرْحُ وقُتل ابن أخي، وقمت بين يديك على عصاي، فصاح رسول الله (ص) في المسلمين، فخرجوا في الطلب، فردّوا السرح، وقتلوا نفراً من المشركين.

9٧ \_ أَبَان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: نزل رسول الله (ص) في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير واد، فأقبل سيل فحال بينه وبين أصحابه، فرآه رجل من المشركين، والمسلمون قيام على شفير (٧) الوادي ينتظرون متى ينقطع السيل، فقال رجل من المشركين لقومه: أنا أقتل محمداً، فجاء وشد (٨) على رسول الله (ص) بالسيف، ثم قال: من

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى ما تضمنته الروايات من انكساف الشمس وانخساف القمر في غير الزمان المعتاد وهو من علامات ظهور الحجة عجل الله فَرَجُه الشريف.

<sup>(</sup>۲) إنما سمي نادراً «لأنه شاذ، أو لأن مضمونه غريب، أو لأنه متعلق بشخص معين» المازندراني ۸۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) اجتوبت المدينة: أي كرهت المقام بها.

<sup>(</sup>٤) مُزَينة: تصغير مُزنة وهي واحدة السحاب وجمعها مُزن، وهي هنا اسم قبيلة.

<sup>(</sup>٥) الشُّعَث: انتشار الأمر وأغبرار الشعر.

<sup>(1)</sup> السَّرح: المال السائم.

<sup>(</sup>V) الشفير: الجانب والحافة.

<sup>(</sup>١/) شد عليه: اي حمل عليه.

ينجيك مني يا محمد؟ فقال: ربي وربك، فَنَسَفَه (١) جبرئيل (ع) عن فرسه فسقط على ظهره، فقام رسول الله (ص) وأخذ السيف وجلس على صدره وقال: من ينجيك مني يا غورث (٢)؟ فقال: جودُك وكرمُك يا محمد، فتركه، فقام وهو يقول: والله لأنت خير مني وأكرمُ.

90 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، (وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد)، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: إن قدرتم أن لا تُعْرَفوا فافعلوا، وما عليك إن لم يُثْنِ الناس عليك، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله تبارك وتعالى، إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل يزداد فيها كل يوم إحساناً، ورجل يتدارك منيته بالتوبة، وأنّى له بالتوبة (م) فوالله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملاً إلا بولايتنا أهل البيت، ألا ومن عَرف حقنا، أو رجا الثواب بنا، ورضي بقوته نصف مد كل يوم، وما يستر به عورته، وما اكن به رأسه (٤)، وهم مع ذلك والله خائفون وَجِلون، ودّوا أنه حظهم من الدنيا، وكذلك وصفهم الله عز وجل حيث يقول: ﴿والذين يؤتون ما آتُوا وقلوبهم وجلة ﴿ والذين، وهم في ذلك خائفون أن لا يقبل منهم، ما الذي آتُوا والله بالطاعة مع المحبة والولاية، وهم في ذلك خائفون أن لا يقبل منهم، وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في محبتنا وطاعتنا.

ثم قال: إن قدرت أن لا تخرج من بيتك<sup>(٦)</sup> فافعل، فإن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تَتَصَنَّع ولا تُداهِن.

ثم قال: نعم، صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفَرْجَه، إن من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله عز وجل قبل أن يظهر شكرها على لسانه، ومن ذهب يرى أن له على الآخر فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصى؟ فقال: هيهات هيهات، فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى، وأنت موقوف

<sup>(</sup>١) نُسَفُه: أي اقتلعه عن فرسه.

<sup>(</sup>٢) هو عورث بن الحارث

<sup>(</sup>٣) هذا بلحاظ ما بعده \_ يرجع إلى المخالفين.

<sup>(</sup>٤) أي ما ستربه رأسه من عمامة أو سقف.

<sup>(</sup>٥) الْمؤمنون/ ٦٠ وتتمة الآية: ﴿أَنْهُمْ إِلَى رَبُّهُمْ رَاجَعُونَ﴾.

<sup>(</sup>٦) أي فيما هو غير ضروري لمرمّة المعاش وإصلاح المعاد.

محاسب، أما تلوت قصة سَحَرة موسى (١) (ع) ثم قال: كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه، وكم من مُسْتَدْرَج (٢) بستر الله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ثم قال: إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة، إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى (٣)، والفاسق المعلن.

ثم تلا: ﴿قُلُ إِنْ كُنتُم تَحَبُّونَ اللهُ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ (أ) ثم قال: يا حَفْض: الحب أفضل من الخوف، ثم قال: والله ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غيرنا، ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالى، فبكى رجل، فقال: أتبكي؟ لو أن أهل السماوات والأرض كلهم اجتمعوا يتضرعون إلى الله عز وجل أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة لم يشفعوا فيك (ث)، (ثم كان لك قلب حي لكنت أخوف الناس لله عز وجل في تلك الحال)، ثم قال له: يا حَفْض؛ قال رسول الله (ص): «من خاف الله كل كل لله كل المانه» (٧).

ثم قال: بينا موسى بن عمران (ع) يعِظُ أصحابه، إذ قام رجل فشقَ قميصه، فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى قل له: لا تشقّ قميصك، ولكن اشرح لي عن قلبك.

ثم قال: مر موسى بن عمران (ع) برجل من أصحابه وهو ساجد، فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله، فقال له موسى (ع): لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته حتى يتحوّل عمّا أكره إلى ما أحب.

## حديث رسول الله (ص)

٩٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن هشام بن سالم وغبره ، عن أبي

<sup>(</sup>١) حيث استبدلوا كفرهم بالإيمان ومعصيتهم بطاعة الرحمن فاستحقوا الخلود الأبدي في جنة الرضوان.

الاستدراج من قِبَل الله تعالى أنه سبحانه يجدد النعمة على العبد كلما جَدد معصيته وينسى التوبة والاستغفار، ثم
 يأخذه أخذ عزيز مقتدر.

<sup>(</sup>٣) أي الذي يعمل برأيه في أحكام الله من دون رجوع إلى أهل البيت (ع).

<sup>(</sup>٤) أل عمران/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) هذا يدل على أن الباكي كان من المخالفين.

<sup>(</sup>٦) أي كن تابعاً لأهل الحق ولا تكن إماماً لأهل الباطل.

أي منعه من الخوض إلا فيما يرضي الله سبحانه من الذكر مطلقاً وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . . إلخ .

عبد الله (ع) قال: ما كان شيء أحب إلى رسول الله (ص) من أن يظل<sup>(١)</sup> جائعاً خائفاً في الله (<sup>٢)</sup>.

۱۰۰ عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، جميعاً، عن ابن فضّال، عن علي بن عُقبة، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (ع) ذات يوم وهويأكل متكئاً، قال: وقد كان يبلغنا أن ذلك يُكره (٢)، فجعلت انظر إليه، فدعاني إلى طعامه، فلما فرغ قال: يا محمد، لعلك ترى أن رسول الله (ص) ما رأته عين وهو يأكل وهو متكىء من أن بعثه الله إلى أن قبضه، ثم قال (٤) رد على نفسه فقال: لا والله ما رأته عين يأكل وهو متكىء من أن بعثه الله إلى أن قبضه، ثم قال: يا محمد؛ لعلك ترى أنه شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية من أن بعثه الله إلى أن قبضه، ثم رد على نفسه ثم قال: لا والله ما شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه، أما إني لا أقول: إنه كان لا يجد، لقد كان يجيز (٥) الرجل الواحد بالمائة من الإبل، فلو أراد أن يأكل لأكل، ولقد أتاه جبرئيل (ع) بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرات يخيّره من غير أن ينقصه الله تبارك وتعالى مما أعد الله له يوم القيامة شيئاً، فيختار التواضع لر به جل وعز، وما سُئِلَ شيئاً قط إلا الله بنه مناولني بيده وقال: وإن لم يكن قال: يكون (١)، وما أعطى على الله شيئاً قط إلا سلم ذلك إليه، حتى إن كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم الله ذلك له، ثم تناولني بيده وقال: وإن كان صاحبكم (٧) ليجلس جِلسة العبد (٨)، ويأكل أكلة العبد (٩)، ويطعم الناس خبز البر واللحم ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت، وإن كان ليشتري القميص السنبلاني (١٠) ثم يخبر غلامه ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت، وإن كان ليشتري القميص السنبلاني (١٠) ثم يخبر غلامه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: من أن يَصِلَ...

 <sup>(</sup>٢) والحكمة من ذلك هو أن الجوع يولد صفاء الذهن وحدّته وطهارة القلب ورفّته وخفّة المؤونة وكثرة الحفظ وسعة الوقت وكل ذلك يؤدي إلى كثرة التفكير بآلاء الله وآياته مما يزيد القرب منه سبحانه ونيل رضوانه بعد تعميق الخوف منه تعالى.

<sup>(</sup>٣) أي الأكل متكناً.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: إلى أن قبضه، زيادة لا توجد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) أي يعطي الجائزة.

أى يوجد عندنا مستقبلا فنعطيك.

<sup>(</sup>٧) يعني عبياً (ع).

 <sup>(</sup>٨) إما إنه يجثو قي جلوسه على ركبتيه، أو على إحداهما ويقيم الأخرى. وأما أنه كان يجلس على التراب تراف ما لله سيحانه.

<sup>(</sup>٩) كناية عن أكله الجشب من الطعام، كما يوضحه ما بعده.

<sup>(</sup>١٠)في القاموس: السنبلاني: السابغ الطول، أو منسوب إلى بلد بالروم. والصحيح ـ بلحاظ فوله بُعدْ ـ: ويخلّبر غلامه خيرهما، القميصين السنبلانيين، وهو ما ورد في أمالي الصدوق. ص/ ٢٣٢.

خيرهما، ثم يلبس الباقي، فإذا جاز (١) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه، وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضى إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد ولي الناس خمس سنين فما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعة، ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطاياه، أراد أن يبتاع لأهله بها خادماً، وما أطاق أحد عمله (٢) وإن كان علي بن الحسين (ع) لينظر في الكتاب من كتب على (٦) فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا.

1•١ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: حدثني ابن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن جبرئيل (ع) أتى رسول الله (ص) فخيّره وأشار عليه بالتواضع، وكان له ناصحاً، فكان رسول الله (ص) يأكل أكلة العبد، ويجلس جِلسة العبد تواضعاً لله تبارك وتعالى، ثم أتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدنيا فقال: هذه مفاتيح خزائن الدنيا، بعث بها إليك ربك ليكون لك ما أقلّت الأرض من غير أن يُنقصك شيئاً (ع)، فقال رسول الله (ص): «في الرفيق الأعلى» (٥).

۱۰۲ ـ سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن علي بن عُقبة، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «عُرِضَت علي بطحاء مكة ذهباً، فقلت: يا رب لا، ولكن أشبَعُ يوماً وأجوع يوماً، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك، وإذا جعت دعوتك وذكرتك».

## حدیث عیسی بن مریم (ع)<sup>(٦)</sup>

۱۰۳ - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن على بن أسباط، عنهم (ع) قال: فيما وعظ الله
 عز وجل به عيسى (ع):

<sup>(</sup>١) أي زاد طول كميه على أصابعه بحيث غطاهما. وكذلك ما بعده.

<sup>(</sup>٢) أي في العبادة أو الأعم منها ومن سيرته في السباسة والحكم.

<sup>(</sup>٣) أي من كتب تاريخه وسيرته وعمله العبادي.

<sup>(</sup>٤) أي من ثوابك ومنزلتك في الآخرة.

<sup>(</sup>٥) أي أحب أن أكون في الرقيق الأعلى وهم الملائكة المقرّبون، وقيل: الأنبياء والمرسلون. وقيل: هو الله تعالى لأنه رفيق بعباده.

<sup>(</sup>٦) رواه الصدوق في الأمالي، ص ٤١٦. بسنده إلى أبي عبد الله (ع).

يا عيسى ؛ أنا ربك ورب آبائك، إسمي واحــد(١)، وأنا الأحــ المتفرد بخلق كل شيء، وكل شيء من صنعي، وكل إليَّ راجعون.

يا عيسى؛ أنت المسيح بأمري (٢)، وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وأنت تحيي الموتى بكلامي، فكن إليَّ راغباً ومني راهباً، ولن تجد مني ملجاً إلاّ إليَّ.

يا عيسى؛ أوصيك وصية المتحنن عليك بالرحمة حتى حقت لك مني الولاية بِتَحَرِّيكَ (٣) مني المسرّة، فبوركت كبيراً وبوركت صغيراً حيث ما كنت، أشهد أنك عبدي، ابن أمني، أنزلني من نفسك كهمّك (٤)، واجعل ذكري لمعادك (٥)، وتقرّب إلي بالنوافل، وتوكل عليَّ أكفِك، ولا تتوكل على غيري فآخذ لك (١).

يا عيسى؛ إصبر على البلاء، وارضَ بالقضاء، وكن كمسرّتي فيك، فإن مسرتي إن أُطاع فلا أُعصى .

يا عيسى؛ احيى ذكري بلسانك، وليكن وُدِّي في قلبك.

يا عيسى؛ تيقَّظْ في ساعات الغفلة (٧)، واحكم لي لطيف الحكمة.

يا عيسى ؛ كن راغباً راهباً، وأمِتْ قلبك بالخشية .

يا عيسى؛ راع الليل لتحرّي مسرتي، واظمأ نهارك ليوم حاجتك عندي.

يا عيسى؛ نافس في الخير جهدَك تُعْرَف بالخير حيثما توجهت.

يا عيسى؛ احكم في عبادي بنصحي، وقم فيهم بعدلي، فقد أنزلت عليك(^) شفاءً لما

<sup>(</sup>١) فلا تركيب فيه لا ذاتاً ولا صفة.

 <sup>(</sup>۲) وقد تكرّر فيه ذكر المسيح (ع) فسمّي به، لأنه كان لا يمسح بيده ذا عامة إلا برىء، وقيل: لأنه كان يمسح الأرض، أي يقطعها، وقيل: المسيح: الصدّيق، وقيل: هو بالعبرانية: مشيحاً فعرّب، الجزري في النهاية ١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) التحري: طلب أحرى الأمرين وأولاهما، والباء للسببية.

<sup>(</sup>٤) أي اجعلني قريباً منك كقرب همَّك من نفسك، أو أهتم بأوامري ونواهي كاهتمامك بشؤون نفسك.

<sup>(</sup>٥) أي ذخيرة تنفعك عند منقلبك إلى.

أي أتخلّى عن تأييدك وكفايتك وأكلِكَ إلى من توكلت عليه.

<sup>(</sup>٧) أي غفلة الناس، وهي ساعة ما قبل طلوع الشمس وساعة ما قبل غروبها، أو البكرة والأصيل، كما ورد في بعض الأيات، وروي عن رسول الله (ص) أكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين فإنهما ساعتا غفلة. والساعتان من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ومن حين يطلع الفجر إلى حين تطلع الشمس حيث يبث إبليس جنودهما فيهما.

<sup>(</sup>٨) يعني الإنجيل.

في الصدور من مرض الشيطان.

يا عيسى؛ لا تكن جليساً لكل مفتون(١).

يا عيسى؛ حقاً أقول: ما آمنَتْ بي خليقة إلا خَشَعَتْ لي، ولا خَشَعَتْ لي إلا رجت ثوابي، فاشهَدْ أنها آمنة من عقابي ما لم تبدّل أو تغيّر سنّتي.

يا عيسى ابن البكر البتول(٢)؛ ابك على نفسك بكاء من ودّع الأهل وقَلىٰ (٣) الدنيا وتركها لأهلها، وصارت رغبته فيما عند إلهه.

يا عيسى؛ كن مع ذلك تُلينُ الكلام وتُفشي السلام، يقظان إذا نامت عيون الأبرار، حذراً للمعاد والزلازل الشداد، وأهوال يوم القيامة حيث لا ينفع أهل ولا ولد ولا مال.

يا عيسى ؛ اكحل عينك بمِيل الحزن إذا ضحك البطّالون.

يا عيسى؛ كن خاشعاً صابراً، فطوبي لك إن نالك ما وُعِدَ الصابرون.

يا عيسى؛ رح من الدنيا يوماً فيوماً وذق لما قد ذهب طعمه، فحقاً أقول: ما أنت إلا بساعتك ويومك، فرُحْ من الدنيا ببلغة، وليكفك الخشن الجشب، فقد رأيت إلى ما تصير، ومكتوب ما أخذت وكيف أتلفت.

يا عيسى؛ إنك مسؤول، فارحم الضعيف كرحمتي إيّاك، ولا تقهر اليتيم.

يا عيسى ؛ إبكِ على نفسك في الخلوات، وانقل قدَمَيْكَ إلى مواقيت الصلاة، وأسمِعْنِي لذاذة نطقك بذكري، فإن صنيعي إليك حسن.

يا عيسى؛ كم من أمّة أهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها.

يا عيسى؛ ارفق بالضعيف، وارفع طرفك الكليل إلى السماء وادعُني فإني منك قريب، ولا تدعُني إلا متضرعاً إليّ وهمك هما واحداً، فإنك متى تدعُني كذلك أُجبُك.

يا عيسى ؛ إني لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك، ولا عقاباً لمن انتقمت منه.

يا عيسى؛ إنك تفنى وأنا أبقى، ومني رزقك، وعندي ميفات أُجَلَلِك، وإليّ إيابك وعليَّ

<sup>(</sup>١) أي بزخارف الدنيا وزينتها.

 <sup>(</sup>٢) البتول: المنقطعة عن الرجال، وأيضاً: المنقطعة عن الدنيا إلى الله، وبلحاظ الأول أصبح إسماً لمريم (ع)،
 وبلحاظ الثاني أصبح إسماً لفاطمة (ع).

<sup>(</sup>٣) قلي: أبغض.

حسابك، فَسَلْني ولا تسأل غيري، فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة.

يا عيسى ؛ ما أكثر البشر وأقل عدد من صبر، الأشجار كثيرة وطيبها قليل، فلا يغرَّنُكَ حسنُ شجرة حتى تذوقَ ثمرها:

يا عيسى ؛ لا يغرَّنك المتمرد عليَّ بالعصيان، يأكل رزقي ويعبد غيري، ثم يدعوني عند الكربِ فأجيبه، ثم يرجع إلى ما كان عليه، فَعَليَّ يتمرَّد أم بسخطي يتعرَّض، فبي حلفتُ لآخذَهُ أين فاحذةً ليس له منها منجا ولا دوني ملجاً، أين يهرب من سمائي وأرضى.

يا عيسى؛ قل لظَلَمَةِ بني إسرائيل: لا تدعوني والسُّحْتُ(١) تحت أحضانكم(٢)، والأصنام في بيوتكم، فإني آليتُ أن أجيب من دعاني، وأن أجعل إجابتي إياهم لعناً عليهم (٣) حتى يتفرقوا(٤).

يا عيسى؛ كم أطيل النظر وأحسن الطلب والقوم في غفلة لا يرجعون، تخرج الكلمة من أفواههم، لا تعيها قلوبهم، يتعرّضون لمقتي، ويتحببون بقربي إلى المؤمنين.

يا عيسى؛ ليكن لسانك في السر والعلانية واحداً، وكذلك فليكن قلبك وبصرك، واطُوِ قلبك ولله وبصرك، واطُوِ قلبك ولسانك عن المحارم، وكُفُ بصرك عما لا خير فيه، فكم من ناظر نظرة قد زرعت في قلبه شهوة، ووردت به موارد حياض الهلكة.

يا عيسى؛ كن رحيماً مترحماً، وكن كما تشاء أن يكون العباد لك، وأكثر ذكر (ك) الموت ومفارقة الأهلين، ولا تُلهُ فإن اللهو يُفسد صاحبه، ولا تغفل فإن الغافل مني بعيد، واذكرني بالصالحات حتى أذكرَك.

يا عيسى؛ تب إلي بعد الذنب، وذكر بي الأوّابين (٥)، وآمن بي، وتقرّب بي إلى المؤمنين، ومُرْهم يدعوني معك، وإياك ودعوة المظلوم، فإني آليت على نفسي أن أفتح لها باباً من السماء بالقبول، وأن أجيبه ولو بعد حين.

يا عيسى؛ اعلم أن صاحب السوء يُعْدي، وقرين السوء يُرْدي(١)، واعلم مَن تُقَارِن،

<sup>(</sup>١) السُّحت: الحرام.

<sup>(</sup>٢) أحضان: جمع حضن، والحضن ما دون الإبط إلى الكشع أو الصدر.

<sup>(</sup>٣) أي على الظالمين.

<sup>(</sup>٤) أي الداعون.

أي الراجعين إلى الله بالتوبة والعمل الصالح.

<sup>(</sup>٦) أي يهلك من يقارنه

واختر لنفسك إخواناً من المؤمنين.

يا عيسى، تب إليَّ فإني لا يتعاظمني ذنب أن اغفره وأنا أرحم الراحمين، إعمل لنفسك في مهلة من أُجَلِكَ قبل أن لا يعمل لها غيرك، واعبدني ليوم كألف سنة مما تعدّون، فيه أُجزي بالحسنة أضعافها، وإن السيئة تُوبِق<sup>(۱)</sup> صاحبها، فامهد لنفسك في مُهلة، ونافس في العمل الصالح، فكم من مجلس قد نهض أهله وهم مجارون من النار.

يا عيسى؛ ازهد في الفاني المنقطع، وَطَأْ رسوم (٢) منازل من كان قبلك فادْعُهُم وناجِهِم هل تحسّ منهم من أحد، وخذ موعظتك منهم، واعلم أنك ستلحقهم في اللاحقين.

يا عيسى؛ قل لمن تمرّد عليَّ بالعصيان وعمل بالأدهان (٣): ليتوقع عقوبتي، وينتظر إهلاكي إياه، سَيُصْطَلَم (٤) مع الهالكين، طوبى لك يابن مريم، ثم طوبى لك إن أخذت بأدب إلهك الذي يتحنن عليك ترحماً، وبدأك بالنعم منه تكرّماً، وكان لك في الشدائد، لا تعصه يا عيسى، فإنه لا يحل لك عصيانه، قد عهدت إليك كما عهدت إلى من كان قبلك، وأنا على ذلك من الشاهدين.

يا عيسى؛ ما أكرمت خليقةً بمثل ديني، ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي.

يا عيسى ؛ اغسل بالماء منك ما ظهر، وداو بالحسنات منك ما بطن، فإنك إليَّ راجع ـ

يا عيسى؛ أعطيتك ما أنعمت به عليك فيضاً (°) من غير تكدير، وطلبت منك قرضاً لنفسك فبخلتَ به(٦) عليها لتكون من الهالكين.

يا عيسى؛ تزيّن بالدين، وحب المساكين، وامش على الأرض هَوْناً، وصلّ على البقاع فكلّها طاهر.

يا عيسى؛ شمّر، فكل ما هو آت قريب، واقرأ كتابي وأنت طاهر، وأَسْمِعْني منك صوتاً حزيناً.

<sup>(</sup>١) تُوبِق: تُهْلِك.

<sup>(</sup>٢) رسوم: أي آثار.

<sup>(</sup>٣) الإدهان: من المداهنة، وهي أن يظهر الإنسان غير ما يبطن، والمقصود هنا المداهنة في الدين.

<sup>(</sup>٤) أي سيستأصل.

<sup>(</sup>٥) أي واسعاً كثيراً.

<sup>(</sup>٦) هذا خطاب له ويراد به أمته، لأنه (ع) معصوم منزّه عن القبيح.

يا عيسى ؛ لا خير في لذاذة لا تدوم، وعيش من صاحبه يزول، يابن مريم، لو رأت عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقاً إليه، فليس كدار الأخرة دار تجاور فيها الطيبون، ويدخل عليهم الملائكة المقربون، وهم مما يأتي يوم القيامة من أهوالها آمنون، دار لا يتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها. يابن مريم؛ نافس فيها مع المتنافسين فإنها أمنية المتمنين، حسنة المنظر، طوبى لك يابن مريم إن كنت لها من العاملين مع آبائك آدم وإبراهيم، في جنات ونعيم لا تبغي بها بَدلاً ولا تحويلاً، كذلك أفعل بالمتقين.

يا عيسى؛ اهرب إليّ مع من يهرب من نار ذات لهب، ونار ذات أغلال وأنكال، لا يدخلها رَوْحُ ولا يخرج منها عُمْ أبداً، قِطَعُ كقطع الليل المظلم، من ينج منها يُعزْ، ولن ينجو منها من كان من الهالكين، هي دار الجبارين والعتاة الظالمين وكلّ فظ غليظ، وكل مختال فخور.

يا عيسى؛ بئست الدار لمن ركن إليها، وبئس القرار دار الظالمين، إني احذّرك نفسك فكن بي خبيراً.

يا عيسى؛ كن حيث ما كنت مراقباً لي، واشهد عليّ أني خلقتك وأنت عبدي، وأني صورتك وإلى الأرض أُهْبِطُك.

يا عيسى؛ لا يصلح لسانان في فم واحد، ولا قلبان في صدر واحد، وكذلك الأذهان.

يا عيسى؛ لا تستيقظنَ عاصياً، ولا تستنبهنَ لاهياً، وافطم نفسك عن الشهوات الموبقات، وكل شهوة تباعدك مني فاهجرها، واعلم أنك مني بمكان الرسول الأمين، فكن مني على خَذَر، واعلم أن دنياك مؤدّيتك إليّ، وإني آخذك بعلمي، فكن ذليل النفس عند ذكري، خاشع القلب حين تذكرني، يقظاناً عند نوم الغافلين.

يا عيسى؛ هذه نصيحتي إياك وموعظتي لك، فخذها مني وإني رب العالمين.

يا عيسى؛ إذا صبر عبدي في جنبي كان ثواب عمله عليّ، وكنت عنده حين يدعوني، وكفا بي منتقماً ممن عصاني، أين يهرب مني الظالمون؟

يا عيسى؛ أطب الكلام، وكن حيث ما كنتَ عالماً متعلماً.

يا عيسى؛ أفض بالحسنات إليَّ حتى يكون لك ذكرها عندي، وتمسَّك بوصيتي فإن نيها شفاءاً للقلوب. يا عيسى؛ لا تأمن إذا مكرتَ مكري، ولا تنس عند خلوات الدنيا ذكري.

يا عيسى ؛ حاسب نفسك بالرجوع إلي حنى تنجز ثواب ما عمله العاملون ، أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير المؤتين .

يا عيسى؛ كنت خلقاً بكلامي (١)، ولدتك مريم بأمري المرسل إليها، روحي جبرئيل الأمين من ملائكتي، حتى قمت على الأرض حياً تمشي، كل ذلك في سابق علمي.

يا عيسى؛ زكريا بمنزلة أبيك، وكفيل أمك إذ يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقاً، ونظيرك يحيى من خلقي، وهبته لأمه بعد الكبر من غير قوة بها، أردت بذلك أن يظهر لها سلطاني ويظهر فيك قدرتي، أُحَبُّكُمْ إليّ أطوعُكُم لي، وأشدُّكم خوفاً مني.

يا عيسى؛ تيقّظ ولا تيأس من رُوْحي، وسبّحني مع من يسبّحني، وبطيب الكلام فقدّسني.

يا عيسى؛ كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضتي، وتقلّبهم في أرضي، يحهلون نعمتى، ويتولون عدوّي، وكذلك يهلك الكافرون.

يا عيسى؛ إن الدنيا سجن منتن الربح، وَحُسَنَ فيها ما قد ترى مما قد تذابح عليه الجبّارون، وإياك والدنيا فكلّ نعيمها يزول، وما نعيمها إلا قليل.

يا عيسى؛ ابغني عند وسادك تجدُّني، وادعني وأنت لي محب، فإني أسمع السامعين، استجيب للداعين إذا دَعَوْني.

يا عيسى؛ خَفْني وخوّف بي عبادي، لعل المذنبين أن يمسكوا عمّا هم عاملون به فلا يهلكوا إلا وهم يعلمون.

يا عيسى؛ ارهبني رهبتك من السبع والموت الذي أنت لاقيه، فكلّ هذا أنا خلقته فإياي فارهبون. يا عيسى؛ إن الملك لي وبيدي، وأنا الملك، فإن تطعني أدخلتك جنتي في جوار الصالحين.

يا عيسى ؛ إني إذا غضبت عليك لم ينفعك رضى من رضي عنك ، وإن رضيت عنك لم يضرّك غضب المغضبين .

<sup>(</sup>١) أي بقولي: كن، فكنت.

يا عيسى ؛ اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي (١)، واذكرني في ملائك(٢) أذكرك في ملاء خير من ملأ الأدميين (٦).

يا عيسى ؛ ادعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث.

يا عيسى؛ لا تحلف بي كاذباً فيهتز عرشي غضباً، الدنيا قصيرة العمر طويلة الأمل، وعندي دار خير مما تجمعون.

يا عيسى ؛ كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم كتاباً ينطق بالحق وأنتم تشهدون ، بسرائر قد كتمتموها ، وأعمال كنتم بها عاملين .

يا عيسى؛ قل لظَلَمَة بني إسرائيل: غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم، أبي تغترُون أم علي تجترؤون، تطيبون بالطيب لأهل الدنيا وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة كأنكم أقوام ميّتون.

يا عيسى ؛ قل لهم: قلّموا أظفاركم من كسب الحرام، وأصمّوا أسماعكم عن ذكر الخَنا، وأقبلوا عليّ بقلوبكم فإني لست أريد صُورَكم (٤).

يا عيسى؛ افرَحْ بالحسنة فإنها لي رضى، وابكِ على السيئة فإنها شَيْن (٥)، وما لا تحب أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك، وإن لطم خدك الأيمن فأعطه الأيسر، وتقرّب إليَّ بالمودة جهدَك، وأعرض عن الجاهلين.

يا عيسى ؛ ذل لأهل الحسنة وشاركهم فيها وكن عليهم شهيداً ، وقل لظَلَمَة بني إسرائيل : يا أخدان (٦) السوء والجلساء عليه ، إن لم تنتهوا أمسُخكم قردة وخنازير .

يا عيسى؛ قل لظَلَمَة بني إسرائيل: الحكمة تبكي فَرَقاً(٧) مني وأنتم بالضحك

<sup>(</sup>١) «أرادبه الذكر القلبي وهو عدم الغفلة عنه، وذكره تعالى في نفسه عبارة عن الإكرام وإفاضة الخيرات، المازندراني ١٢٠ / ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الملأ ـ هنا ـ: جماعة الأدميين .

<sup>(</sup>٣) يقصد جماعة الملائكة المقرّبين.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: ضرركم، وما في الكتاب أصع على الظاهر.

<sup>(</sup>٥) الشُيْن: القبيح والعيب.

<sup>(</sup>٦) أي يا أصحاب، والمجدن والخدين: الصاحب.

 <sup>(</sup>٧) «إسناد البكاء إلى الحكمة مجازي لأنها سببه، ويمكن أن يكون بتقدير مضاف، أي: أهل الحكمة. ويمكن أن تُقرأ: تُبكي، من باب الأفعال» مرآة العقول للمجلسي ٣٣٢/٢٥. والفَرَق: الخوف.

تهجرون، أتتكم براءتي أم لديكم أمان من عذابي، أم تَعَرَّضون لعقوبتي، فبي حلفت لأتركنَّكم مثلًا للغابرين.

ثم أوصيك يابن مريم البكر البتول، بسيد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد صاحب الجمل الأحمر والوجه الأقمر، المشرق بالنور، الطاهر القلب، الشديد البأس، الحيي المتكرم، فإنه رحمة للعالمين وسيد ولد آدم يوم يلقاني، أكرم السابقين علي وأقرب المرسلين مني، العربي الأمين، الديّان بديني (۱)، الصابر في ذاتي، المجاهد المشركين بيده عن ديني أن تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم أن يصدّقوا به وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه.

قال عيسى (ع): إلّهي من هو حتى أرضيه؟ فلك الرضا، قال: هو محمد رسول الله (ص) إلى الناس كافة، أقربهم مني منزلة، وأحضرهم شفاعة، طوبى له من نبي، وطوبى لأمته إن هم لقوني على سبيله، يحمده أهل الأرض ويستغفر له أهل السماء، أمين ميمون (٢) طيب مطيب، خير الباقين عندي، يكون في آخر الزمان، إذا خرج أرخت السماء عَزَاليها، وأخرجت الأرض زهرتها حتى يروا البركة، وأبارك لهم فيما وضع يده عليه، كثير الأزواج، قليل الأولاد، يسكن بكّة موضع أساس إبراهيم.

يا عيسى؛ دينه الحنفية، وقبلته يمانية (٣)، وهو من حزبي وأنا معه، فطوبى له ثم طوبى له، له الكوثر والمقام الأكبر في جنات عدن، يعيش أكرم من عاش، ويُقبض شهيداً (٤)، له حوض أكبر من بكة إلى مطلع الشمس من رحيق مختوم، فيه آنية مثل نجوم السماء، وأكواب مثل مدر الأرض، عذب فيه من كل شراب وطعم كل ثمار في الجنة، من شرب منه شربة لم يظمأ أبداً، وذلك من قسمي له وتفضيلي إياه على فترة بينك وبينه، يوافق سره علانيته، وقوله فعله؛ لا يأمر الناس إلا بما يبدأهم به، دينه الجهاد في عسر ويسر، تنقاد له البلاد ويخضع له صاحب الروم على دين إبراهيم، يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس نيام، له كل يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، ويصفّ قدميه في الصلاة كما تصفّ الملائكة أقدامها، ويخشع لي قلبه ورأسه، النور في صدره والحق على لسانه، وهو على الحق حيثما كان، أصله يتبم، ضال برهة من زمانه عما

<sup>(</sup>١) الديّان: القهّار، المعنى يحملهم على الدخول في دين الله.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: مأمون.

قال في النهاية: إنما قال ذلك، لأن الإيمان بدأ من مكة، وهي من تهامة، ونهامة من أرض اليمن، ولهذا يقال:
 الكعمة المهانية.

<sup>(</sup>٤) وقد ذكر في البحار أنه (ص) مات مسموماً بذراع الشاة التي قدمته له اليهودية فراجع ٢٠٦/٨٧.

يراد به (۱)، تنام عبناه ولا ينام قلبه، له الشفاعة وعلى أمته تقوم الساعة، ويدي فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه أوفيت له بالجنة، فَمُرّ ظَلَمَةَ بني إسرائيل ألا يدرسوا كتبه، ولا يحرّفوا سنّته، وأن يقرؤوه السلام، فإن له في المقام شأناً من الشأن.

يا عيسى؛ كلما يقرّبك مني فقد دللتك عليه، وكلما يباعدُك مني فقد نهيتك عنه فارتَدْ لنفسك(٢).

يا عيسى؛ إن الدنيا حلوة وإنما استعملتك فيها، فجانب منها ما حذّرتك، وخذ منها ما أعطيتك عفواً (٢).

يا عيسى؛ انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطى،، ولا تنظر في عمل غيرك بمنزلة الرب، كن فيها زاهداً ولا ترغب فيها فتعطب.

يا عيسى؛ اعقل وتفكر، وانظر في نواحي الأرض كيف كان عاقبة الظالمين.

يا عيسى؛ كلُّ وصفي لك نصيحة، وكل قولي لك حق، وأنا الحق المبين، فحقاً أقول: لئن أنت عصيتني بعد أن أنبأتك، مالك من دوني وليّ ولا نصير.

يا عيسى؛ أذلَ قلبك بالخشية، وانظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب هو حب الدنيا، فلا تحبّها فإني لا أحبها.

يا عيسى؛ أطِبْ لي قلبك، وأكثِر ذكري في الخلوات، واعلم أن سروري أن تُبَصْبِصَ (١٠) إلى، كن في ذلك حياً ولا تكن ميتاً.

يا عيسى؛ لا تشرك بي شيئاً، وكن مني على حذر، ولا تغتّر بالصحة وتغبط نفسك، فإن الدنيا كفي عزائل، وما أقبل منها كما أدبر، فنافس في الصالحات جهدك، وكن مع الحق حيثما كان، وإن قُطّعت وأحرقت بالنار، فلا تكفر بي بعد المعرفة فلا تكونن من الجاهلين، فإن الشيء يكون مع الشيء (٥).

<sup>(</sup>١) أي من البعثة والوحي

<sup>(</sup>٢) أي أطلب لنفسك ما هو خير لك.

<sup>(</sup>٣) العفو: أطيب المال وأحلُّه، ويطلق على ما تيسُّر وسهل متناوله أيضاً.

<sup>(</sup>٤) التبصبص: التملق.

<sup>(</sup>٥) وأي لكل عمل جزاء، وكل شيء يكون مع ما يجانسه، فلا تجلس مع الجاهلين تكن منهم، مرآة العقول للمجلسي ٢٥ / ٣٤.

يا عيسى؛ صبّ لي الدموع في عينيك، واخشع لي بقلبك.

يا عيسى؛ استغث بي في حالات الشدة فإني أغيث المكروبين، وأجيب المضطرّين، وأنا أرحم الراحمين.

108 ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحَكَم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحداً، فيقول بعضهم لبعض: ﴿ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار اتّخذْناهُمْ سِخْرياً أم زاغت عنهم الأبصار﴾ قال: وذلك قول الله عز وجل:

﴿إِن ذلك لحقٌّ تخاصم أهل النار﴾، يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا(١).

#### حديث إبليس

100 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال لي أبو عبد الله (ع): من أشد الناس عليكم؟ قال: قلت: جُعِلتُ فداك؛ كُلُّ (٢)، قال: أتدري مم ذاك يا يعقوب؟ قال: قلت: لا أدري جُعلتُ فداك، قال: إن إبليس دعاهم فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، ودعاكم فلم تجيبوه، وأمركم فلم تطيعوه، فأغرى بكم الناس.

الله (ع) قال: إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً وليقل: ﴿إِنَمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطَانَ لِيَحْرُنَ الذِينَ آمنوا وليس بِضَارَهُم شَيْئاً إلا بإذن الله (٣) ثم ليقل: «عذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون، من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم».

۱۰۷ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن هارون بن منصور العبدي، عن أبي الورد، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) لفاطمة (ع) في رؤياها التي رأتها (ع)، قولي: «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله

<sup>(</sup>١) لقد مر مثل هذا الحديث هنا فراجع.

أي كل أعداء الإيمان في مستوى واحد من العداء لنا والشدة علينا.

<sup>(</sup>٣) المجادلة/١٠. والنجوى: المناجاة. وقيل: عنى به مناجاة المنافقين بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٤) روى علي بن إبراهيم في تفسيره قصة رؤيا فاطمة (ع) هذه في ج ٢/٣٥٥ فراجع.

المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت في ليلتي هذه، أن يصيبني منه سوء أو شيء أكرهه، ثم انقلبي عن يسارك ثلاث مرات».

#### حديث محاسبة النفس

1 • ٨ - على بن إبراهيم، عن أبيه، وعلى بن محمد، جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه، فليأيس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقداره ألف سنة، ثم تلا: ﴿في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون ﴾ (١).

1.9 \_ وبهذا الإسناد، عن حفص، عن أبي عبد الله (ع) قال: من كان مسافراً فليسافر يوم السبت، فلو أن حجراً زال عن جبل يوم السبت لردّه الله عز ذكره إلى موضعه، ومن تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء، فإنه اليوم الذي ألانَ الله فيه الحديد لدواد (ع).

11 - وبهذا الإسناد، عن حفص، عن أبي عبد الله (ع) قال: مَثَلُ الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين، مَثَلُ السهم في القُرْب (٢)، ليس له من الأرض إلا موضع قدمه، كالسهم في الكنانة، لا يقدر أن يزول ههنا ولا ههنا.

111 \_ وبهذا الإسناد، عن حفص قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يتخلل بساتين الكوفة، فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد، فأحصيت في سجوده (٣) خمسمائة تسبيحة، ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثم قال: يا (أبا) حفص؛ إنها والله النخلة التي قال الله جلّ وعز لمريم (ع): ﴿وهُزّي إليك بجذع النخلة تُسَاقِطْ عليكِ رُطباً جَنِيّاً ﴾ (٤).

١١٢ \_ حفص، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال عيسى (ع): اشتدّت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليها، وأما مؤونة الأخرة فإنك لا تجد أعواناً يعينونك عليها.

<sup>(</sup>١) السجدة/٥. مما تعدّون: أي من أيام الدنيا.

<sup>(</sup>٢) أي في قرب كل منها من الآخر. وفي بعض النسخ: في الفَرَن: وهو جعبة من جلد تشق وتجعل فيها السهام.

<sup>(</sup>٣) يحتمل في كل سِجدة من سجِوده ٍ، كما يحتمل أنه فعل هذا العدد من التسبيح في الجميع .

<sup>(</sup>٤) مريم/٢٥. وجَنِيًّا: أي مجنيًّا رُطبًا.

1۱۳ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أيّما مؤمن شكا حاجته وضُرَّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه، فكأنما شكا الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله، وأيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عز وجل (١).

118 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان بن داود (ع)، أن آية موتك أن شجرة تخرج من بيت المقدس يقال لها الخرنوبة، قال: فنظر سليمان يوماً فإذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت من بيت المقدس، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة، قال: فولّى سليمان مُدبراً إلى محرابه، فقام فيه متكئاً على عصاه، فقبض روحه من ساعته، قال: فجعلت الجن والإنس يخدمونه ويسعون في أمره كما كانوا وهم يظنّون أنه حي لم يمت، يغدون ويروحون وهو قائم ثابت، حتى دَبّت الأرضَة (٢) من عصاه فأكلت منسأته (٣) فانكسرت وخر سليمان إلى الأرض 'فلا تسمع لقوله عز وجل:

### ﴿ فلما خَرّ تبينت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المُهين ﴾ (١).

110 ـ ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سدير، عن أبي جعفر (ع) قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين كانوا إذا مرّوا برسول الله (ص) حولَ البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه هكذا \_ وغطى رأسه بثوبه \_ لا يراه رسول الله (ص)، فأنزل الله عز وجل: ﴿أَلا إِنّهم يَثُونَ صَدُورِهُم لِيسَتَخْفُوا منه إلا حين يستغشُون ثيابهم يعلم ما يسرّون وما يعلنون (٥).

117 ـ ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرحمة قبل الغضب، وخلق الخير قبل الشر، وخلق الأرض قبل السماء، وخلق الحياة

<sup>(</sup>١) دوالوجه في ذلك أن المؤمن من حزب الله والشاكي إليه يجعله وسيلة يتوسل به إلى الله سبحانه، والكافر من أعداء الله فالشكاية إليه شكاية عن الله حيث أظهر سره إلى عدوه والأول محمود إلا عند المتوكلين. . . والثاني مذموم شيرعاً وعقلاً» المازندراني ١٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأرضة: دابة تأكل الخشب.

<sup>(</sup>٣) المِنسأة: العصا.

<sup>(</sup>٤) سبأ/١٤.

<sup>(</sup>٥) هود/ ٥ قيل: إن الآية نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد (ص) كيف يعلم؟.

قبل الموت، وخلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظُلْمة.

11٧ ـ عنه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله خلق الخير يوم الأحد، وما كان ليخلق الشر قبل الخير، وفي يوم الأحد والاثنين خلق الأرضين، وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء، وخلق السماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس، وخلق أقواتها يوم الجمعة، وذلك قوله عز وجل: ﴿خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام﴾ (١).

11۸ ـ ابن محبوب، عن حنان، وعلي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: قوله عز وجل: ﴿لأَقعدنَّ لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خَلفهم وعن أيْمَانِهِم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ (٢) قال: فقال أبو جعفر (ع): يا زرارة، إنه إنما صمد لك ولأصحابك، فأما الأخرون فقد فرغ منهم.

119 ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن بدر بن الوليد الخثعمي قال: دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله (ع) ليودعه، فقال له أبو عبد الله (ع): أما والله إنكم لعلى الحق، وإن من خالفكم لعلى غير الحق، والله ما أشك لكم في الجنة وإني لأرجو أن يقر الله لأعينكم (٣) عن قريب.

فداك، أرأيت الرادّ على هذا الأمر<sup>(٤)</sup> فهو كالراد عليكم؟ فقال: يا أبا محمد، من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد عليكم! فقال: يا أبا محمد، من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول الله (ص) وعلى الله تبارك وتعالى، يا أبا محمد، إن الميت (منكم) على هذا الأمر شهيد، قال: قلت: وإن مات على فراشه؟ قال: إي والله وإن مات على فراشه حى عند ربه يرزق<sup>(٥)</sup>.

الله (ع) يقول: أما والله ما أحد من الناس أحب إلى منكم، وإن الناس سلكوا سُبُلاً شتى،

<sup>(</sup>١) السجدة/٤. وقد أشار الحديث إلى أن خيريته تعالى تقتضي إلاّ يقدم خلق الشر على خلق الخير وابتداء خلق الخير كان يوم الأحد، ومقتضاه أن ابتداء خلق الجميع يوم الأحد فلم يخلق قبله شيء.

<sup>(</sup>٢) الأعراف/١٧. والقول حكاية عن إبليس لعنه الله، والمقصود بالآخرين: المخالفون.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: بأعينكم، وكلا الوجهين صحيحان.

<sup>(</sup>٤) أي أمر الإمامة آ

أي له من الثواب والمنزلة ما للشهداء عند ربهم.

فمنهم من أخذ برأيه، ومنهم من اتبع هواه، ومنهم من اتبع الرواية (۱)، وإنكم أخذتم بأمر له أصل، فعليكم بالورع والاجتهاد، واشهَدوا الجنائز، وعودوا المرضى، واحضروا مع قومكم في مساجدهم للصلاة، أما يستحي الرجل منكم أن يَعْرِفَ جارُه حقه ولا يعرف حق جاره.

177 \_ عنه، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا مالك، أترضُوْن أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفّوا (٢) وتدخلوا الجنة؟ يا مالك؛ إنه ليس من قوم ائتمّوا بإمام في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم، يا مالك؛ إن الميت والله منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله.

17٣ ـ يحيى الحلبي، عن بشير الكناسي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وَصَلْتُم وقطع الناس، وأحببتم وأبغض الناس، وعرفتم وأنكر الناس وهو الحق، إن الله اتخذ محمداً (ص) عبداً (٣) قبل أن يتخذه نبياً، وإن علياً (ع) كان عبداً ناصحاً لله عز وجل فنصحه، وأحب الله عز وجل فأحبه، إن حقنا في كتاب الله بيّن، لنا صفو الأموال، ولنا الأنفال، وإنا قوم فرض الله عز وجل طاعتنا، وإنكم تأتمون بمن لا يُعْذَرُ الناس بجهالته، وقال رسول الله (ص): «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»، عليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي (ع)، ثم قال: إن رسول الله (ص) قال في مرضه الذي توفي فيه: «أَدْعُوا لي خليلي»، فأرسَلتا إلى أبويهما (٤) فلما جاءا أعرض بوجهه، ثم قال: «أَدْعُوا لي خليلي»، فقالا: قد رآنا، لو أرادنا لكلّمنا، فأرسلتا إلى علي (ع)، فلما جاء أكبّ عليه يحدثه ويحدثه، حتى إذا فرغ لقياه فقالا: ما حدّثني بألف باب من العلم يفتح كل باب إلى ألف باب.

178 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (ع): إن الناس رَوَوْا أن رسول الله (ص) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان يفعل؟ قال: نعم، فأنا أفعله كثيراً، فافْعلْه، ثم قال لي: أما إنه أَرْزَقُ لك (٥٠).

١٢٥ ـ سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) أي الأخبار المنقولة عن أهل الخلاف والفسق ومن غير طريق أهل البيت (ع) وأصحابهم.

<sup>(</sup>٢) أي ألسنتكم عن اللغو والباطل وقول السوء.

<sup>(</sup>٣) أي عبداً كاملًا في عبوديته له سبحانه وهذا أعلى مراتب التحرر.

 <sup>(</sup>٤) يعنى أبا بكر والد عائشة وعمراً والدحفصة.

<sup>(</sup>٥) أي ذلك موجب لمزيد من الرزق.

الفضيل، عن أبي الحسن الأول (ع) قال: قلت له: جُعِلْتُ فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأسأله عن ذلك فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات؟ فقال لي: يا محمد، كذّب سمعك وبصَرَك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قَسَامة، وقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهم، لا تذيعنَّ عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه:

﴿إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ﴾(١).

# حديث من وُلد في الإسلام

۱۲۱ ـ سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد ربه بن رافع، عن الحباب بن موسى، عن أبي جعفر (ع) قال: من وُلِدَ في الإسلام حراً فهو عربي، ومن كان له عهد فَخَفَر (٢) في عهده فهو مولى لرسول الله (ص)، ومن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجر (٣).

الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من أصبح وأمسى وعنده ثلاث (٤) فقد تمّت عليه النعمة في الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من أصبح وأمسى وعنده ثلاث (٤) فقد تمّت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافاً في بدنه، آمناً في سِرْبِه (٥)، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمّت عليه النعمة في الدنيا والآخرة: وهو الإسلام.

۱۲۸ ـ عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله (ع)، (عن أبيه (ع)) أنه قال لرجل وقد كلّمه بكلام كثير فقال: أيها الرجل؛ تحتقر الكلام وتستصغره، إعلم أن الله عز وجل لم يبعث رسله حيث بعثهم ومعهم ذهب ولا فضة، ولكن بعثهم بالكلام، وإنما عَرّف الله جل وعز نفسه إلى خلقه بالكلام، والدلالات عليه والأعلام.

۱۲۹ ـ وبهذا الإسناد قال: قال النبي (ص): ما خلق الله جل وعز خلقاً إلاّ وقد أمّر عليه آخر يغلبه فيه، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار السفلى فَخَرت وزَخَرَت (٦) وقالت: أي

<sup>(</sup>١) النور/١٩. والإشاعة: الإفشاء والإذاعة، والفاحشة: ما يشتد قبحه من الذنوب، أو الذنب مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) خَفَر: أي نقض العهد.

 <sup>(</sup>٣) أي له ثواب المهاجر في سبيل الله، وعلى المؤمنين احترامه وتوقيره وأداء حقه.

<sup>(</sup>٤) أي ثلاث خصال.

<sup>(</sup>٥) السَّرْب: الطريق. وقيل: السِّرب: النفس.

<sup>(</sup>٦) أي طُمَت وتملات.

شيء يغلبني، فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلّت، ثم قال: إن الأرض فَحُرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الجبال فأثبتها على ظهرها أوتاداً من أن تميد بما عليها، فذلّت الأرض واستقرت، ثم إن الجبال فخرت على الأرض فشمخت واستطالت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الحديد فقطعها، فقرّت الجبال وذلت، ثم إن الحديد فَخَرَ على الجبال وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق النار فأذابت الحديد، فذلّ الحديد، ثم إن النار زَفَرَتْ وَشَهَقَتْ وَفَخَرَتْ وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها، فذلّت، ثم إن الماء فخر وزَخر وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها، فذلّت، ثم إن الماء فخر وزَخر وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق الربح فحركت أمواجه وأثارت ما في قعره وحبسته عن مجاريه فذلّ الماء، ثم إن الربح وأخرَت وعصَفَتْ وأرخت أذيالها(١) وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فبني واحتال فخرّت وعصَفَتْ وأرخت أذيالها(١) وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الأنسان فبني قوة؟ فخلق الله له الموت فقهره فذلّ الإنسان، ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله عز وجل: لا تفخر، فإني ذابحك بين الفريقين: أهل الجنة وأهل النار، ثم لا أحييك أبداً فترُجي أو تفخر، فإني ذابحك بين الفريقين: أهل الجنة وأهل النار، ثم لا أحييك أبداً فترُجي أو الخطيئة، ثم قال أبو عبد الله (ع): ما أشبه هذا مما قد يغلب الشُخط، والصدقة تغلب الخضب، والرحمة تغلب الشُخط، والصدقة تغلب الخضب، عيره.

14° عنه، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعدة بن صَدَقَة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلًا أتى النبي (ص) فقال له: يا رسول الله أوصني، فقال له رسول الله (ص): فهل أنت مستوص (٣) إن أنا أوصيتُك، حتى قال له ذلك ثلاثاً، وفي كلها يقول له الرجل: نعم يا رسول الله (ص): فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبّر عاقبته، فإن يَكُ رشداً فأمضِهِ وإن يك غياً فائته عنه.

۱۳۱ ـ وبهذا الإسناد أن النبي (ص) قال: «ارحموا عزيزاً ذلّ، وغنياً افتقر، وعالماً ضاع في زمان جهّال».

1٣٢ \_ وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول لأصحابه يوماً: لا تطعنوا في عيوب من أُقْبَلَ إليكم بمودته، ولا توقفوه (٤) على سيئة يخضع لها، فإنها ليست من أخلاق رسول الله (ص) ولا من أخلاق أوليائه.

<sup>(</sup>١) هذا استعارة، والمعنى أنها رفعت أذيالها وتبخترت وتكبّرت.

<sup>(</sup>٢) أي يكون رجاءً لأهل النار علَهم يموتون فينجون من عذاب النار، وخوفاً لأهل الجنة من أن يموتوا فيحرمون النعيم الذي هم فيه يتقلبون.

<sup>(</sup>٣) أي متحمل لوصيتي عامل بها.

<sup>(</sup>٤) أي لا تطلعوه على نقيصة علمتموها عنه فيكون ذلك سبباً لحطَّ شأنه وشعوره بالمهانة بينكم فيذلُّ لكم.

قال: وقال أبو عبد الله (ع): إن خير ما ورّث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال، فإن المال يذهب والأدب يبقى، قال مسعدة: يعني بالأدب العلم.

قال: وقال أبو عبد الله (ع): إن أجّلتَ في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك، فقيل له: وما تلك الاستعانة؟ قال: تحسن تدبير ما تُخَلِّفُ وتُحْكِمُه.

قال: وكتب أبو عبد الله (ع) إلى رجل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعدُ؛ فإن المنافق لا يرغب فيما قد سعد به المؤمنون، والسعيد يتعظ بموعظة التقوى، وإن كان يراد بالموعظة غيره.

1۳۳ - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع): يابن مسلم، الناس أهل رياء غيركم، وذلّكم إنكم أخفيتم ما يحب الله عز وجل وأظهرتم ما يحب الناس، والناس أظهروا ما يسخط الله عز وجل وأخفوا ما يحبه الله، يابن مسلم، إن الله تبارك وتعالى رأف بكم عحعل المتعة (١) عوضاً لكم عن الأشربة.

1٣٤ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معمّر بن خلاد، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (ع): قال لي المأمون: يا أبا الحسن؛ لو كتبت إلى بعض من يطيعك في هذه النواحي التي قد فسدت علينا؟ قال: قلت له: يا أمير المؤمنين، إن وَفَيْتَ لي وَفَيْتَ لك، إنما دخلت في هذا الأمر (٢) الذي دخلت فيه على أن لا آمر ولا أنهىٰ، ولا أُولِي ولا أعزل، وما زادني هذا الأمر الذي دخلتُ فيه في النعمة عندي شيئاً، ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب، ولقد كنت أركب حماري وأمر في سِكَك المدينة (٣) وما بها اعز مني، وما كان بها أحد منهم يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له إلا قضيتها له، قال: فقال لي: أُفِي لَكَ.

١٣٥ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): «حقٌ على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلمَ إخوانه، وحقٌ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه» (٤).

<sup>(</sup>١) أي النكاح المؤقت.

<sup>(</sup>٢) أي ولاية العهد.

<sup>(</sup>٣) أي طرق المدينة .

<sup>(</sup>٤) حَتُّى: أي ثابت، وحمله الأصحاب على الاستحباب.

۱۳٦ \_ وبهذا الإسناد قال: قال النبي (ص): «خلّتان كثير من الناس فيهما مفتون (١٠): الصحة والفراغ».

١٣٧ ـ وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين (ع): من عَرَّض نفسه للتهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظن، ومن كتم سره كانت الخِيَرةُ في يده.

1۳۸ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن شاذان، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: قال لي أبي: إن في الجنة نهراً يقال له جعفر، على شاطئه الأيمن درّة بيضاء فيها ألف قصر، في كل قصر ألف قصر لمحمد وآل محمد (ص)، وعلى شاطئه الأيسر درّة صفراء فيها ألف قصر، في كل قصر ألف قصر لإبراهيم وآل إبراهيم (ع)(٢).

۱۳۹ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما التقت فئتان قط من أهل الباطل ، إلا كان النصر مع أحسنهما بقية (٣) على (أهل) الإسلام .

الله (ع) عنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (ع) قال : جُبِلَتْ القلوبُ (٤) على حُبِّ من ينفعها وبغض من أضَرَّ بها .

181 - محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن عيسى بن عبد الله، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (ع) قال: أخذ أبي بيدي ثم قال: يا بني ؛ إن أبي محمد بن علي (ع) أخذ بيدي كما أخذت بيدك وقال: إن أبي علي بن الحسين (ع) أخذ بيدي وقال: يا بني ، إفعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله، وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبَلْ عُذْره.

1 ٤٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر (ع) :

<sup>(1)</sup> أي ممتحن. «والفتنة فيهما إما لطغيان النفس لأنهما من الأسباب القريبة له أو لترك الشكر عليهما لأنهما من النعماء الجليلة التي يجب الشكر عليها، المازندراني ١٥٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) صنَّف المِجلسي في المرآة هذا الحديث في قسم الضعيف.

<sup>(</sup>٣) أي حِفظاً ورعاية.

<sup>(</sup>١) أي خُلِفَت.

كان كل شيء ماءاً وكان عرشه على الماء، فأمر الله عز ذكره الماء فاضطرم ناراً، ثم أمر النار فخمدت فارتفع من خمودها دخان، فخلق الله عز وجل السماوات من ذلك الدخان، وخلق الله عز وجل الأرض من الرماد، ثم اختصم الماء والنار والريح فقال الماء: أنا جند الله الأكبر، وقالت الريح: أنا جند الله الأكبر، فأوحى الله عز وجل إلى الريح: أنت جندي الأكبر(١).

## حديث زينب العطّارة (٢)

معوان، عن خَلَف بن حمّاد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خَلَف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبي (ص) وبناته، وكانت تبيع منهن العطر، فجاء النبي (ص) وهي عندهنَّ فقال: «إذا أتيبنا طابت بيوتنا»(٣)، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: «إذا بعبِ فأحسني، ولا تغشّي، فإنه أُتقى وأُبقى للمال»، فقالت: يا رسول الله، ما أتيت بشيء من بيعي، وإنما أتيت أسألك عن عظمة الله عز وجل، فقال: جل جلال الله، سأحدثك عن بعض ذلك، ثم قال: إن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قِيّ، والثالثة في فلاة قِيّ ، والثالثة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه الآية:

﴿خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن﴾(٥). والسبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قِيّ، والديك له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في التُخوم(١)، والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة قِيّ، والسبع في فلاة قِيّ، والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيها ومن عليه على البحر المظلم كحلقة ملقاة في فلاة قِيّ، والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة ملقاة في فلاة قِيّ، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة

<sup>(</sup>١) مر هذا الحديث بعينه متناً وسنداً فيما سبق فراجع رقم ٦٨ تحت عنوان: حديث أهل الشام.

<sup>(</sup>٢) «وهو حديث غريب دل على كمال قدرة الصانع وعظمته بما يشتمل عليه إجمالاً من نضد العالم السفلي والعلوي ولا يعلم حقيقته وكيفيته إلا صاحب الوحي ومن تجرد عن العلائق الجسمية والعوائق البدنية حتى اتصل بالملأ الأعلى ورأى الأشياء كما هي عليه في نفس الأمر» المازندراني ١٥٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) أي برائحة العطر.

<sup>(</sup>٤) القِيّ : القفر الخالي.

<sup>(</sup>٥) الطلاق/١٢. «استشهد بالآية لما ذكر حيث جعل الأرض سبع طبقات كل طبقة تحتانية أعظم من الفوقانية وهذه الأرض أصغر من الجميع . . . » المازندراني ١٦٠/١٢ .

<sup>(</sup>٦) التخوم: جمع تخم وهو منتهى كل قربة أو أرض، ولعل المراد هنا بها منتهى الصخرة المذكورة فيما يلي.

قِيّ، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة ملقاة في فلاة قِيّ، ثم تلا هذه الآية:

وله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت المرى الله انقطع الخبر عند الثرى، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند الشماء الأولى كحلقة في فلاة قيّ، وهذا كله وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قيّ، وهاتان السماءان ومن فيهما ومن عليهما عند التي فوقهما كحلقة في فلاة قيّ، وهذه الثلاث بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قيّ، حتى انتهى إلى السابعة، وهن ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف (٢) عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قيّ، وقلا هذه الآية:

﴿ وَيُنَزّ لَ مَن السماء مَن جَبَالَ فِيهَا مِن بَرَدٍ ﴾ (٣) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البَرَد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قِيّ ، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البَرد والهواء والهواء عند حُجُب النور كحلقة في فلاة قِيّ ، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاة قِيّ ، ثم تلا هذه الآية :

﴿وَسِعَ كرسيُّه السمواتِ والأرضَ ولا يؤدُهُ حِفْظُهُما وهو العليّ العظيم﴾(٤)، وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البَرد والهواء وحُجُبُ النور والكرسيّ عند العرش كحلقة في فلاة في، وتلا هذه الآية:

﴿ الرحمنُ على العرش استوى ﴾ (٥). وفي رواية الحسن: الحُجُب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب.

# حديث الذي أضاف رسول الله (ص) بالطائف(١)

١٤٤ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد

<sup>(</sup>١) طه/٦. والثرى: كل شيء مبتلّ، وقيل: سبع أرضين.

<sup>(</sup>٢) أي المحجور عن أن يطغى بمائه على أهل الأرض وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) النور/٤٤.
 (٤) البقرة / ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) طه/٥. واستوى: استولى بالقدرة وتسلّط.

 <sup>(</sup>٦) «الظاهر من سياق الحديث أن هذه الضيافة كانت قبل بعثته (ص)، وأن قدوم الرجل عليه كان بعد قوة الإسلام
 وكثرة الغنائم» المازندراني ١٦٣/١٢.

الكناسي، عن أبي جعفر (ع) قال: إن رسول الله (ص) كان نزل على رجل بالطائف قبل الإسلام فأكرمه، فلما أن بعث الله محمداً (ص) إلى الناس قيل للرجل: أتدري من الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس؟ قال: لا، قالوا له: هو محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب، وهو الذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا فأكرمتُه، قال: فقدم الرجل على رسول الله (ص) فسلّم عليه وأسلم، ثم قال له: أتعرفني يا رسول الله؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا رب المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهلية يوم كذا وكذا فأكرمتك، فقال له رسول الله (ص): «مرحباً بك، سَلْ حاجتك»، فقال: أسألك مأتى شاة برعاتها، فأمر له رسول الله (ص) بما سأل، ثم قال لأصحابه: «ما كان على هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل لموسى (ع)»، فقالوا: وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسى؟ فقال: «إن الله عز ذكره أوحى إلى موسى أن أحمل عظام يوسف(١) من مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام، فسأل موسى عن قبر يوسف (ع) فجاءه شيخ فقال: إن كان أحد يعرف قبره ففلانة، فأرسل موسى (ع) إليها، فلما جاءته قال: تعلمين موضع قبر يوسف (ع)؟ قالت: نعم، قال: فدلّيني عليه ولك ما سألت، قالت: لا أدلُّك عليه إلا بحُكْمي، قال: فلك الجنة، قالت: لا، إلَّا بحُكْمي عليك، فأوحى الله عز وجل إلى موسى: لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمها، فقال لها موسى: فلك حكمك، قالت: فإن حكمي أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها يوم القيامة في الجنة، فقال رسول الله (ص): «ما كان على هذا لو سألنى ما سألت عجوز بني إسرائيل».

180 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كانت امرأة من الأنصار تودّنا أهل البيت، وتكثر التعاهد لنا، وإن عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا فقال لها: أين تذهبين عجوزَ الأنصار؟ فقالت: أذهب إلى آل محمد أسلّم عليهم، وأجدّد بهم عهداً، وأقضي حقّهم، فقال لها عمر: ويلك، ليس لهم اليوم حق عليك ولا علينا، إنما كان لهم حق على عهد رسول الله(٢) (ص)، فأما اليوم فليس لهم حق فانصرفي، فانصرفت حتى أتت أم سَلَمَة، فقالت لها أم سلمة: ماذا أبطأ بك عنا؟ فقالت: إني لقيت عمر بن الخطاب، وأخبرتها بما قالت لعمر وما قال لها عمر، فقالت لها أم سلمة: كذب، لا يزال حق آل محمد (ص) واجباً على المسلمين إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) أي جمل يوسف (ع) لأن أجماد الأبياء لا تبلي.

 <sup>(</sup>۲) «أعترف بأنه كان لهم حق على عهد رسول الله (ص) فيقال له: ذلك الحق أن كان لأجل القرابة فهي باقية بعده،
 وإن كان لأجل فضلهم وكمالاتهم فهي أيضاً كانت باقية بعده، فبأي شيء بطل حقهم بعده؟». المازندراني
 ١٦٥/١٢.

187 ـ ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خُلْفِهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (١) قال: هم والله شيعتنا، حين صارت أرواحهم في الجنة، واستقبلوا الكرامة من الله عز وجل، علموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله عز وجل، واستبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من خُلْفهم من المؤمنين ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الله (ع) عن قول الله عز وجل: محبوب، عن أبي أيوب الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل:

﴿ فيهنَّ خَيْراتُ حِسانَ ﴾ (٢) قال: هن صوالح المؤمنات العارفات، قال: قلت: ﴿ حُورُ مقصوراتٌ في الخيام ﴾ (٣)؟ قال: الحور هنّ البيض المضمومات المخدرات في خيام الدر والياقوت والمرجان، لكل خيمة أربعة أبواب، على كل باب سبعون كاعباً (١) حجاباً لهن، ويأتيهن في كل يوم كرامة من الله عز ذكره ليبشّر الله عز وجل بهن المؤمنين.

18۸ - علي بن إبراهيم، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن محمد بن عيسى، عن أبي الصباح الكناني، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن للشمس ثلاثمائة وستين برجاً، كل برج منها مثل جزيرة (٥) من جزائر العرب، فتنزل كل يوم على برج، فإذا غابت انتهت إلى حدّ بطنان العرش، فلم تزل ساجدة إلى الغد، ثم تُرد إلى موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان معها، وإن وجهها لأهل السماء وقفاها لأهل الأرض، ولو كان وجهها لأهل الأرض لاحترقت الأرض ومن عليها من شدّة حرّها، ومعنى سجودها ما قال سبحانه وتعالى: ﴿أَلُم تَر أَن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمسُ والقمرُ والنجومُ والجبالُ والشجر والدوابُ وكثير من الناس﴾ (١).

۱٤٩ \_ عدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عَمّن حدثه، عن جابر بن يزيد قال: حدثني محمد بن علي (ع) سبعين حديثاً لم أحدّث بها أحداً

<sup>(</sup>١) آل عمران/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) و (٣) الرحمن/٧٠ و ٧٢. وخبرات جسان: أي خيّرات الأخلاق جسان الوجوه.

<sup>(</sup>٤) الكاعب: هي المرأة حين يبدو ثدياها للنهود، والجمع كواعب.

<sup>(</sup>٥) في هذا التعبير كناية عن سعة البرج.

<sup>(</sup>٦) الحج/١٨.

قط، ولا أحدّث بها أحداً أبداً، فلما مضى محمد بن علي (ع)، ثَقُلَت على عُنُقي وضاق بها صدري، فأتيت أبا عبد الله (ع) فقلت: جُعِلتُ فداك، إن أباك حدثني سبعين حديثاً لم يخرج مني شيء منها، ولا يخرج شيء منها إلى أحد، وأمرني بسترها، وقد ثقلَت على عنقي وضاق بها صدري، فما تأمرني؟ فقال: يا جابر إذا ضاق بك من ذلك(١) شيء فاخرج إلى الجبّانة(٢) واحتفر حفيرة ثم دَلَّ رأسك فيها وقل: حدثني محمد بن علي بكذا وكذا، ثم طمه، فإن الأرض تستر عليك، قال جابر: ففعلت ذلك فخف عنى ما كنت أجده.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران مثله.

10٠ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد الله (ع): لآخذن البريء منكم بذنب السقيم، ولم لا أفعل، ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدثونهم، فيمر بكم المار فيقول: هؤلاء شرّ من هذا، فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون، زبرتموهم (٢) ونهيتموهم كان أبر بكم وبي.

101 ـ سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى:

﴿ فلما نسُوا ما ذكّروا به أنجينا الذين ينهَوْنَ عن السوء ﴾ (٤) قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتَمِروا وأُمَرُوا فنجَوا، وصنف ائتمروا ولم يأمروا فَمُسِخوا ذراً، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا.

107 ـ عنه، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: كتب أبو عبد الله (ع) إلى الشيعة: ليعطفنَّ ذوو السن منك والنَّهيٰ (٥) على ذوي الجهل وطلاّب الرئاسة، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين.

107 محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، جميعاً، عن صالح بن أبي حمّاد، عن أبي جعفر الكوفي، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل جعل الدين دولة لآدم (ع) ودولة لإبليس، فدولة آدم هي دولة الله عز وجل، فإذا أراد الله عز وجل أن

<sup>(</sup>١) أي من كتمان ما أؤتمنت عليه من سرّ.

<sup>(</sup>٢) الجبَّانة: المصلى في الصحراء. وقد تطلق على المقبرة، ربما لأن المصلَّى يكون فيها غالباً.

<sup>(</sup>٣) أي زجرتموهم.

<sup>(</sup>٤) الأعراف/١٦٥.

<sup>(</sup>٥) عطف عنه: أي مال وانصرف بوجهه عنه، والنّهىٰ: جمع النهية وهي العقل.

يُعْبَدَ علانية أظهر دولة آدم، وإذا أراد الله أن يُعْبَدَ سراً كانت دولة إبليس، فالمذيع لما أراد الله ستره مارق من الدين(١).

### حديث الناس يوم القيامة

١٥٤ ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال يا جابر: إذا كان يوم القيامة، جَمَع الله عز وجل الأولين والآخرين لفصل الخطاب، دُعي رسول الله (ص)، ودُعي أمير المؤمنين (ع)، فَيُحْسى رسول الله (ص) حُلة (٢) خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي (ع) مثلها، ويكسى رسول الله (ص) حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي (ع) مثلها، ثم يصعدان عندها، ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله ندخل (٣) أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يُدعى بالنبيين (ع) فَيُقَامُون صفَّين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب الناس، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النّار، بعث رب العزة علياً (ع) فأنزلهم من الجنة وزوّجهم، فعلي والله الذي يزوّج أهل الجنة في الجنة وما ذاك إلى أحد غيره، كرامةً من الله عز ذكره وفضلاً فضله الله به ومنَّ به عليه، وهو والله يُذخل أهل النار النار (٤)، وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها، لأن أبواب الجنة إليه، وأبواب النار إليه .

١٥٥ ـ علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: خالطوا الناس، فإنه إن لم ينفعكم حب علي وفاطمة (ع) في السر، لم ينفعكم في العلانية (٥).

١٥٦ ـ جعفر، عن عنبسة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إياكم وذكر علي وفاطمة (ع)،

<sup>(</sup>١) أي خارج منه، ولذا سمّي الخوارج مارقة.

 <sup>(</sup>٢) الحلّة: عبارة عن ثوبين من صنف واحد، وجمعه خُلل.

 <sup>(</sup>٣) وذلك لأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه بولايته لهم ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وعرفوه بإنكاره
 حقهم (ع) ووالى فى الدنيا مغتصبى هذا الحق.

<sup>(</sup>٤) وقد ورد من طرق العامة والخاصة أنه (ع) قسيم الجنة والنار.

<sup>(</sup>٥) وأراد بالناس من أنكر حرمتهما أو أبغضهما وأبغض أولادهما الطاهرين وشيعتهم وكره استماع فضائلهم وتقدمهم على الأمة كلهم، ولما كانت مخالطتهم توجب حماء محبتهم وسترها خوفاً منهم أمر بالمخالطة دفعاً لضررهم بتركها وعلّل بأن المحبة أمر قلبي لا تنافي المخالطة وأن تلك المحبة القلبية هي النافعة إذ لولم تنفع، لم تنقع المحبة العلنية اللسائية إذ نفع هذه فرع لنفع تلك. . . » المازندراني ١٧٣/١٢.

فإن الناس(١) ليس شيء أبغض إليهم من ذكر على وفاطمة (ع):

١٥٧ ـ جعفر، عن عنبسة، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله عزَّ ذِكْرُه إذا أراد فناء دولةٍ قَوْمٍ أمر الفَلَكَ فأسرع السير فكانت على مقدار ما يريد.

10۸ ـ جعفر بن بشير، عن عمرو بن عثمان، عن أبي شبل قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله (ع)، فقال له سليمان بن خالد: إن الزيدية قوم قد عرفوا وجرّبوا وشهرهم الناس، وما في الأرض محمدي أحب إليهم منك، فإن رأيت أن تدنيهم وتقرّبهم منك فافعل، فقال: يا سليمان بن خالد، إن كان هؤلاء السفهاء يريدون أن يصدّونا عن علمنا إلى جهلهم من فلا مرحباً بهم ولا أهلًا، وإن كانوا يسمعون قولنا وينتظرون أمرنا (٣) فلا بأس.

109 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: انقطع شِسْع (٤) نعل أبي عبد الله وهو في جنازة، فجاء رجل بشسعه لِيُناوِلَه فقال: أمسِكُ عليك شِسْعَك، فإن صاحب المصيبة (٥) أوْلي بالصبر عليها.

17٠ ـ سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: الحجامة في الرأس هي المغيثة، تنفع من كل داء(٢) إلا السّام وَشَبَرَ(٧) من الحاجبين إلى حيث بلغ أبهامه، ثم قال: ههنا.

١٦١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: أتدري يا رفاعة لم سمّي المؤمن مؤمناً ؟ قال: قلت: لا أدري ، قال: لأنه يؤمن على الله عز وجل فيجيز (الله) له أمانه (^).

١٦٢ \_ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن حنان، عن أبي عبد

<sup>(</sup>١) يعنى بالناس: المخالفين لأهل البيت (ع).

<sup>(</sup>۲) باستعجالهم الأمر بخروجهم بالسيف.

<sup>(</sup>٣) وهو خروج الإمام الحجّة عجّل الله فَرَجه.

<sup>(</sup>٤) الشِمع: هو سيور النعل الذي يكون بين إصبعي القدم.

<sup>(</sup>٥) المصية: \_مطلقاً \_كل ما يثقل على النفس تحمّله، والمراد بها هنا، انقطاع شِسع نعله (ع) وهو في تلك الحال من التشييم.

<sup>(</sup>٦) أي كل داء مما يختص بالدم.

<sup>(</sup>٧) شَبَر: أي قاسه بِثِيْبُر يده.

<sup>(</sup>٨) أراد بالمؤمن، المؤمن الكامل الإيمان.

الله (ع) أنه قال: لا يُبالىٰ الناصب صلّى أم زنا، وهذه الآية نزلت فيهم: ﴿عاملةٌ ناصبة تَصْلَىٰ الله (ع) أنه قال: (١).

177 \_ سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، ويزيد بن حمّاد، جميعاً، عن عبد الله (ع) أنه قال: لو أن غير ولي عبد الله (ع) أنه قال: لو أن غير ولي على (ع) أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يـزخّ زخيخاً (٣) فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال: الحمد لله، كان (٤) دماً مسفوحاً، أو لحم خنزير.

178 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله (ع): كيف صنعتم بعمّي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه، فلما شفّ الناس أخذنا جثته فدفناه في جُرْفٍ على شاطىء الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال: أفلا أو قرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات، صلى الله عليه ولعن الله قاتله(٥).

١٦٥ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز ذكره أذن في هلاك بني أمية بعد إحراقهم زيداً بسبعة أيام.

١٦٦ ـ سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عمن ذكره، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله جل ذكره ليحفظ من يحفظ صديقه.

17٧ - سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن سعدان، عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن الأول (ع) والناس في الطواف في جوف الليل، فقال: يا سماعة؛ إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك، وعَوِّضَهُمْ الله عزّ وجَلّ.

١٦٨ - سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سليمان المسترق، عن صالح

<sup>(</sup>١) الغاشية /٣ و ٤. وناصبة: تعِبةً في النار. «لعل المراد أن صلاته غير نافعة له أو أن صلاته أيضاً معصية كالزنا لأن الصلاة الفاقدة لبعض شرائط صحنها معصية يعذّب بها صاحبها كما يعذب من صلى بغير طهارة..» المازندراني / ١٧٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) هذا التظنى من الراوي.

<sup>(</sup>٣) زُخَّه يَزُخُه زخيخاً: أي رفعه بيده.

<sup>(</sup>٤) وإنما كان بمنزلة الدم أو لحم الخنزير لأنه بالنسبة لغير الموالي لهم (ع) مغصوب إذ هم قد أباحوه لشيعتهم فقط.

<sup>(</sup>٥) وقد دل الحديث على مدح زيد (ع) ورضا المعصوم (ع) عنه.

الأحول قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: آخا رسول الله (ص) بين سلمان وأبي ذر، واشترط على أبى ذر أن لا يعصى سلمان (١٠).

179 ـ سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن خطاب بن محمد، عن الحارث بن المغيرة قال: لقيني أبو عبد الله (ع) في طريق المدينة فقال: من ذا، أُحَارِث؟ قلت: نعم، قال: أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، ثم مضى، فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت: لقيتني فقلت: لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، فدخلني من ذلك أمر عظيم، فقال: نعم، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون، وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذّلوه (٢) وتقولوا له قولاً بليغاً؟ فقلت (له): جُعِلْتُ فداك، إذاً لا يطبعونا ولا يقبلون منا؟ فقال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم (٣).

1۷٠ ـ سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيّابة بن أيوب، ومحمد بن الوليد، وعلي بن أسباط، يرفعونه إلى أمير المؤمنين (ع) قال: إن الله يعذب الستة بالستة: العرب بالعصبية، والدهاقين بالكِبْر، والأمراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، وأهل الرساتيق بالجهل (٤).

الله (ع) قال: ما كان شيء أحب إلى رسول الله (ص) من أن يظل خائفاً جائعاً في الله عز وجل (٥٠).

ابن عمير، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عيد الرحمن بن الحجّاج، وحفص بن البختري، وسَلَمَة بيّاع السابريّ، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا أخذ كتاب علي (ع) فنظر فيه قال: من يطيق ذا؟ قال: ثم يعمل به، وكان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه حتى يُعْرف ذلك

<sup>(</sup>١) دل الحديث على أفضلية سلمان الفارسي، ولزوم عدم تقدم المفضول على الفاضل فيكون إرشاداً إلى حكم العقل بذلك.

<sup>(</sup>٢) العُذُّل: الملامة.

<sup>(</sup>٣) دل الحديث على لزوم هجر العاصي بعد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وعدم إثتماره وعدم انتهائه.

 <sup>(</sup>٤) الرساتيق: جمع رستاق وهو الناحية التي هي طرف الإقليم، والمقصود بالجهل الجهل بالأحكام الشرعية والأداب
 الإلهية فسكان الرساتيق كالأعراب.

<sup>(</sup>٥) مر هذا الحديث بعينه فيما سبق من الكتاب فراجع.

في وجهه، وما أطاق أحد عمل علي (١) (ع) من ولده من بعده إلا علي بن الحسين (ع).

1۷۳ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن ولي علي (ع) لا يأكل إلا الحلال، لأن صاحبه كان كذلك، وإن ولي عثمان لا يبالي أَحَلاًلاً أكل أو حراماً لأن صاحبه كذلك، قال: ثم عاد إلى ذكر علي (ع) فقال: أمّا وَالذي ذهب بنفسه، ما أكل من الدنبا حراماً، قليلاً ولا كثيراً حتى فارقها، ولا عرض له أمران كلاهما لله طاعة إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولا نزلت برسول الله (ص) شديدة قط إلا وجَّهة فيها ثقة به، ولا أطاق أحد من هذه الأمة عمل رسول الله (ص) بعد فيره، ولقد كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر إلى الجنة والنار، ولقد أعتق ألف مملوك من صلب ماله كل ذلك تَحْفى فيه يداه (٢٠)، وتعرق جبينه التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار، وما كان قوته إلاّ الخلّ والزيت، وحلواه التمر إذا وجده، وملبوسه الكرابيس (٣)، فإذا فضل عن ثيابه شيء دعا بالجَلَم (٤) فجزه.

178 ـ أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن خالد، عن عامل كان لمحمد بن راشد قال: حضرت عشاء جعفر بن محمد (ع) في الصيف، فأتي بخوان عليه خبز، وأتي بجفنة فيها ثريد ولحم تفور، فوضع يده فيها فوجدها حارة ثم رفعها وهو يقول: نستجير بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نحوذ بالله من النار، وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيها ووضعنا أيدينا حين أمْكَنتنا فأكل وأكلنا معه، ثم إن الخوان رُفع فقال: يا غلام؛ ائتنا بشيء، فأتي بتمر في طبق، فمددت يدي فإذا هو تمر، فقلت: أصلحك الله، هذا زمان الأعناب والفاكهة؟ قال: إنه تمر، ثم قال: ارفع هذا وائتنا بشيء، فأتي بتمر، فمددت يدي، فقلت: هذا تمر؟ فقال: إنه طبّ.

۱۷۵ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحَكَم، عن معاوية بن وهب، عن أبى عبد الله (ع) قال: ما أكل رسول الله (ص) متكتًا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن

<sup>(</sup>١) أي عمل على في العبادة والزهد والتقشف.

 <sup>(</sup>٢) الحفا: رقة القدم والخف والحافر من كثرة المشي، ورقه اليد من كثرة العمل، وهو كناية هنا عن الاجتهاد في
 العمل وكناية عن المبالغة في الجهد.

<sup>(</sup>٣) جمع كِرباس: وهو الثوب الّخشن، فارسي معرّب.

<sup>(</sup>٤) الجَلْم: المقراض أو المقصّ.

قبضه تواضعاً لله عز وجل، وما رأى ركبتيه (١) أمام جليسه في مجلس قط، ولا صافح رسول الله (ص) رجلًا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، ولا كافأ رسول الله (ص) بسيئة قط، قال الله تعالى له:

﴿إِدفَع بالتي هي أُحْسَنُ السيئة ﴾ (٢)، ففعل، وما منع سائلاً قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال: يأتي الله به، ولا أعطى على الله عز وجل شيئاً قط إلا أجازه الله، إن كان ليعطي الجنة فيجيز الله عز وجل له ذلك، قال: وكان أخوه (٦) من بعده، والذي ذهب بنفسه، ما أكل من الدنيا حراماً قط حتى خرج منها، والله إن كان ليعرض له الأمران كلاهما لله عز وجل طاعة، فيأخذ بأشدهما على بدنه، والله لقد أعتق ألف مملوك لوجه الله عز وجل دَبرَتُ (٤) فيهم يداه، والله ما أطاق عمل رسول الله (ص) من بعده أحد غيره، والله ما نزلت برسول الله (ص) نازلة قط إلا قدّمه فيها ثقة منه به، وإن كان رسول الله (ص) ليبعثه برايته فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ثم ما يرجع حتى يفتح الله عزّ وجلّ له.

1V7 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن زيد بن الحسن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان علي (ع) أشبه الناس طُعْمة (٥) وسيرة برسول الله (ص)، وكان يأكل الخبز والزيت، ويطعم الناس الخبز واللحم، قال: وكان علي (ع) يستقي ويحتطب، وكانت فاطمة (ع) تطحن وتعجن وتخبز وترقع، وكانت من أحسن الناس وجهاً، كأن وجنتيها وردتان صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين.

۱۷۷ ـ سهل بن زياد، عن الريّان بن الصّلْت، عن يونس رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله عز وجل لم يبعث نبياً قط إلا صاحب مِرّة (١) سوداء صافية (٧)، وما بعث الله نبياً قط حتى يقرّ له بالبَداء.

<sup>(</sup>١) كناية عن عدم مدّهما أمام جليسه احتراماً له وعملًا بأدب الله سبحانه. وقيل: أي إن احتاج لعلة إلى كشف ركبتيه ليرى ما بهما لم يفعل ذلك أمام جليسه.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون/٩٦.

<sup>(</sup>٣) يعني علياً (ع).

<sup>(</sup>٤) دَبَرُ: أي تَقَرُّح، والدُّبَر: القرحة.

<sup>(</sup>٥) الطُعْمة: المأكلة، وهي ما يؤكل.

<sup>(</sup>٦) المِرَّة: المزاج من أمزجة الإنسان.

<sup>(</sup>٧) صافية: أي غير مثوبة بكدرة لذات الدنيا وأمراض النفس.

١٧٨ ـ سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الحميد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع)
 قال: لما نفروا برسول الله (ص) ناقته قالت له الناقة: والله لا أزلت خُفاً عن خُف ولو قُطَعتُ إِرْباً
 إرْباً

1۷۹ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: يا ليتنا سيّارَة (١) مثل آل يعقوب حتى يحكم الله بيننا وبين خلقه.

۱۸۰ - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن قُتيبة، عن حفص بن عمر، عن إسماعيل بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل يقول: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، إنما أتقبل هواه وهمّه، فإن كان هواه وهمه في رضاي جعلتُ همه تقديساً وتسيحاً.

۱۸۱ ـ سهل بن زیاد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن میمون، عن الطیّار، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل:

﴿ سنريهم آياتِنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق﴾ (٢) قال: خَسْفٌ ومَسْحُ وَقَذْف، قال: قلت: حتى يتبيّن لهم؟ قال: دَعْ ذا، ذاك قيام القائم.

۱۸۲ ـ سهل، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، وابن سنان، وسماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): طاعة على ذلّ ومعصيته كُفْرٌ بالله، قيل: يا رسول الله، كيف تكون طاعة على ذلّا ومعصيته كفراً بالله؟ فقال: إن علياً يحملكم على الحق، فإن أطعتموه ذللتم، وإن عصيتموه كَفَرْتُمْ بالله.

المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار أو المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار أو غيره قال: قال أبو عبد الله (ع): نحن بنو هاشم، وشيعتنا العرب، وسائر الناس الأعراب (٥٠).

<sup>(</sup>١) «السيارة: القافلة، ولعل المراد بهم من دخلوا عليه (يوسف) حتى عرفوه وأخبروا يعقوب بحاله وموضعه، وقد تمنى (ع) ظهور المهدي (ع) المنتظر في وقته وأخبار المخبرين به ليستولي على أعدائه ويظهر دين آبائه...» المازندراني ١٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) فصّلت/٥٣.

<sup>(</sup>٣) طاعته (ع) ذلَّ لمن أطاعه عند مبغضيه من المخالفين.

<sup>(</sup>٤) الترديد من الراوي .

 <sup>(</sup>٥) العل المراد أن الشيعة عرب بعد الموت يتكلمون بلسان العرب وسائر الناس وهم المخالفون كفّار من العجم... وهم يتكلمون في القيامة بلسان الفرس... إلخ، المازندراني ١٨٥/١٢.

1۸٤ ـ سهل، عن الحسن بن محبوب، عن حنان، عن زرارة قال: قال أبو عبـ د الله (ع): نحن قريش، وشيعتنا العرب، وسائر الناس علوج (١) الروم.

۱۸۵ ـ سهل، عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: كأني بالقائم (ع) على منبر الكوفة، عليه قباء فيخرج من وِرْيان (۲) قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب، فيفكه فيقرأه على الناس، فيجفلون عنه إجفال الغنم، فلم يبق إلا النْقَبَاء (۳)، فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجاً حتى يرجعوا إليه، وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به.

۱۸٦ ـ سهل بن زياد، عن بكربن صالح، عن ابن سنان، عن عمروبن شمّر، عن جابر، عن أبي عبد الله (ع) قال: الحكمة ضالّة (٤) المؤمن، فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها.

۱۸۷ ـ سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد أو غيره، عن سليمان كاتب علي بن يقطين، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين (ع)، وابنته جَعْدَة سَمّت الحسن (ع)، ومحمد ابنه شرك في دم الحسين (ع).

۱۸۸ على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أسامة قال: زاملت أباعبد الله (ع) قال: فقال لي: إقرأ (قال): فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها، فَرَقَّ وبكى، ثم قال: يا أبا أسامة، ارعوا قلوبكم بذكر الله عز وجل، واحذروا النَّكْتَ (٥) فإنه يأتي على القلب تارات أو ساعات الشك من صباح ليس فيه إيمان ولا كفر، شبه الخِرقة البالية أو العظم النَّخِر (١). يا أبا أسامة؛ أليس ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شراً ولا تدري أين هو؟ قال: قلت له: بلى إنه ليصيبني، وأراه يصيب الناس، قال: أجل ليس يعرى منه أحد. قال: فإذا كان ذلك فاذكروا الله عز وجل، واحذروا النَّكْتَ فإنه إذا

<sup>(</sup>١) علوج: جمع عِلج، وهو الرجل من كفار العجم، وبعض العرب يطلقه على الكافر مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) الوريان: الجيب، ولعله معرّب: كريبان.

<sup>(</sup>٣) النقباء: جمع نقيب، وهو العريف على القوم.

<sup>(</sup>٤) لا يخفى ما في هذا الكلام من استعارة، وذلك أنه (ع) جعل الحكمة للمؤمن بمنزلة الضالة التي هو ناشد لها وساع في طلبها لأنها أشبه بحكمته وسليقته وأولى بالإنضمام إلى أخواتها في قلبه فحيثما سمعها من قائل حتى غير حُكيم \_ أو مرشد غير رشيد فهو أحق بالحيازة لها والغلبة عليها.

 <sup>(</sup>٥) المراد به دخول شيء من المفاسد فيه (القلب) كالكفر ونحوه فيتأثر به، ومنه النكتة، وهي النقطة، وشبه الوسخ.

<sup>(</sup>٦) النَّخِرُ: المتفتت البالي.

أراد بعبد خيراً نَكَتَ إيماناً، وإذا أراد به غير ذلك نَكَتَ غير ذلك، قال: فلت: ما غير ذلك جُعِلْتُ فداك (ما هو)؟ قال: إذا أراد كفراً نَكَتَ كفراً.

۱۸۹ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني لا أكاد ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء آخذ به ، قال: أوصيك بتقوى الله ، وصدقِ الحديث، والورع والاجتهاد ، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع معه ، وإياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك ، وكفى بما قال الله عز وجل لرسوله (ص):

﴿ وَلَلَ تُعْجِبُكُ أَمُوالُهُم وَلَا أُولَادُهُم ﴾ (١) وقال الله عز وجل لرسوله: ﴿ وَلَا تَمدَّنَّ عَبِيكَ الله ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا ﴾ (٢)، فإن خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله (ص)، فإنما كان قوته الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السّعف إذا وجده، وإذا أُصِبْتَ بمصيبة فاذكر مُصابك برسول الله (ص) فإن الخلق لم يُصابوا بمثله (ع) فطُ.

۱۹۰ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن السري، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله (ص) مرَّ بنا ذات يوم ونحن في نادينا وهو على ناقته، وذلك حين رجْع من حجة الوداع، فوقف علينا فسلّم، فرددنا عليه السلام، ثم قال: ما لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس حتى كأن الموت في هذه الدنيا على غيرهم كُتِب، وكأن الحق في هذه الدنيا على غيرهم وَجُب، وحتى كأن لم يسمعوا ويروا من خَبر الأموات قبلَهم، سبيلهم سبيل قوم سَفْرٍ (٣) عما قليل إليهم راجعون، بيوتهم أجداثهم (٤)، ويأكلون تراثهم، فيظنون أنهم مخلّدون بعدهم، هيهات هيهات راجعون، بيوتهم أجداثهم أقلهم، لقد جهلوا ونسوا كل واعظ في كتاب الله، وآمنوا شر كل عاقبة سوء، ولم يخافوا نزول فادحة وبوائق (٥) حادثة.

طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس. طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه.

<sup>(</sup>١) التوبة/٥٥.

<sup>.181/</sup>db (t)

<sup>(</sup>٣) سُفّر: جمع مسافر.

<sup>(</sup>٤) جمع جَدَثَ: وهو القبر.

<sup>(</sup>٥) جمع باثقة، وهي الداهية والشر الشديد.

طوبى لمن تواضع لله عز ذكره، وزهد فيما أحل الله له من غير رغبة عن سيرتي، ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سُنتي (١)، واتبع الأخيار من عترتي من بعدي، وجَانَبَ أهل الخُيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا، المبتدعين خلاف سنتي، العاملين بغير سيرتي.

طوبي لمن اكتسب من المؤمنين مالاً من غير معصية فأنفقه في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة.

طوبي لمن حَسَّنَ مع الناس خُلُقَه، وبـذل لهم معونته، وعدل(٢) عنهم شره.

طوبى لمن أنفق القَصْد (٣)، وبذل الفَضْلِ (٤)، وأمسك قوله عن الفضول (٥)، وقبيح الفعل.

191 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، رفعه، عن بعض الحكماء (1) قال: إن أحق الناس أن يتمنى الغنى للناس أهلُ البخل، لأن الناس إذا استغنّوا كفّوا عن أموالهم، وإن أحق الناس أن يتمنى صلاح الناس أهل العيوب، لأن الناس إذا صلحوا كفّوا عن تَتبّع عيوبهم، وإن أحق الناس أن يتمنى حلم الناس أهلُ السفه الذين يحتاجون أن يُعفى عن سفههم، فأصبح أهل البخل يتمنّون فقر الناس، وأصبح أهل العيوب يتمنون فسقَهم، وأصبح أهل الذنوب يتمنون سَفَهَهُمْ، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل، وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب، وفي السفه المكافأة بالذنوب.

197 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله (ع): يا حَسَن؛ إذا نَزَلَتْ بك نازلة فلا تَشْكُها إلى أحد من أهل الخلاف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إما كفاية بمال، وإما معونة بجاه، أو دعوة فتُسْتَجاب، أو مشورة برأي.

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

١٩٣ ـ على بن الحسين المؤدّب وغيره، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

<sup>(</sup>١) أي شريعتي، بحيث أخذ بأهداب الرهبانية التي هي ليست من الإسلام.

<sup>(</sup>٢) أي صرف.

<sup>(</sup>٣) أي ما لا إسراف فيه ولا تقتير. وهو الوسط.

<sup>(</sup>٤) وهو الزائد عن حد الكفاف.

<sup>(</sup>٥) فضول الكلام: هو ما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه.

<sup>(</sup>٦) قيل بأن المراد بهم الأئمة (ع).

إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: خطب أمير المؤمنين (ع) فقال: الحمد لله الخافض الرافع، الضار النافع، الجواد الواسع، الجليل ثناؤه، الصادقة أسماؤه، المحيط بالغيوب وما يخطر على القلوب، الذي جعل الموت بين خلقه عدلاً، وأنعم بالحياة عليهم فضلاً، فأحيا وأمات وقدر الأقوات، أحكمها بعلمه تقديراً، وأتقنها بحكمته تدبيراً إنه كان خبيراً بصيراً، هو الدائم بلا فناء، والباقي إلى غير منتهى، يعلم ما في الأرض وما في السماء وما بينهما وما تحت الثرى.

أحمده بخالص حمده المخزون، بما حمده به الملائكة والنبيون، حمداً لا يُحصى له عدد ولا يتقدمه أمد ولا يأتي بمثله أحد، أؤمن به وأتوكل عليه، وأستهديه وأستكفيه، وأستقضيه بخير وأسترضيه(١).

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليُظْهرَه على الدين كلّه ولو كره المشركون، صلى الله عليه وآله.

أيها الناس، إن الدنيا ليست لكم بدار ولا قرار، إنما أنتم فيها كَرَكْبِ عرّسوا فأناخوا(٢)، ثم استقلّوا فغدَوا وراحوا، دخلوا خفافاً وراحوا خفافاً، لم يجدوا عن مضيًّ نزوعاً (٣)، ولا إلى ما تركوا رجوعاً، جُدَّ بهم فجدّوا، وركنوا إلى الدنيا فما استعدّوا، حتى إذا أخذ بكظمهم (٤)، وخلصوا إلى دار قوم جفّت أقلامهم (٥)، لم يبق من أكثرهم خبر ولا أثر، قلّ في الدنيا لَبنّهم، وعجل إلى الآخرة بعثهم، فأصبحتم حلولاً في ديارهم، ظاعنين (٢) على آثارهم، والمطايا بكم تسير سيراً، ما فيه أَيْنُ (٧) ولا تفتير، نهاركم بأنفسكم دؤوب وليلكم بأرواحكم ذَهوب، فأصبحتم تحكون من حالهم حالاً، وتحتذون من مسلكهم مثالاً، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنما أنتم فيها سَفْرٌ حلول، الموت بكم نزول، تُنتَضَلُ فيكم مناياه (٨)، وتمضي بأخباركم مطاياه إلى

<sup>(</sup>١) أي التمس منه أن يكون لي قاضياً حاكماً بخير وأن يكون راضياً عني .

<sup>(</sup>٢) الرُّكْب: جمع راكب. والتَّعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة من عناء السفر.

<sup>(</sup>٣) نزع من الأمر نزوعاً: انتهى عنه وأباه. والمقصود هنا أنهم لم يجدوا بدأ من الموت.

<sup>(</sup>٤) الكظم: مخرج النفس.

<sup>(</sup>٥) جفّت أقلامهم : «كناية عن عدم التغيير» كما في الوافي . أو «جفت أقلام الناس عن كتابة آثارهم لبعد عهدهم ومحو ذكرهم» كما في المرآة .

<sup>(</sup>٦) الطِعن: ضد الإقامة. أي مرتحلين.

<sup>(</sup>٧) الأين: الإعياء.

<sup>(</sup>٨) يعني «ترمى إليكم اختباراته وبلاياه وكأنه جعل المنايا أشخاصاً تتناضل بالسهام فمن الناس من بموت قتلاً ومنهم من يموت غرقاً ومنهم من يتردي في بئر أو يسقط عليه حائط أو يموت على فراشه » الفيض في الوافي / م ١٤ / ٢٧ .

دار الثواب والعقاب والجزاء والحساب.

فرحم الله امرءاً راقب ربه، وتنكّب (١) ذُنّبه، وكابر هواه وكذب مناه، امرءاً زم نفسه من التقوى بزمام، وألجمها من خشية ربها بلجام، فقادها إلى الطاعة بزمامها، وقَدَعَها (٢) عن المعصية بلجامها، رافعاً إلى المعاد طَرْفه، متوقعاً في كل أوان حتفه، دائم الفكر، طويل السهر، عَزوفاً عن الدنيا سأماً، كدوحاً لآخرته متحافظاً، امرءاً جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدّة وفاته، ودواء أجوائه (٣)، فاعتبر وقاس وترك الدنيا والناس، يتعلم للتفقّه والسداد، وقد وَقرَ قله ذكرُ المعاد، وطوى مهاده وهجر وساده، منتصباً على أطرافه (٤)، داخلاً في أعطافه (٥)، خاشعاً لله عز وجل، يراوح بين الوجه والكفين، خَشوعٌ في السر لربه، لدمعه صبيب ولقلبه وجيب (٢)، شديدة أسباله (٧)، ترتعد من خوف الله عز وجل أوصاله، قد عظمت فيما عند الله رغبته، واشتدت منه رهبته، راضياً بالكفاف من أمره، يظهر دون ما يكتم، ويكتفي بأقل مما يعلم، أولئك ودائع الله في بلاده، المدفوع بهم عن عباده، لو أقسم أحدهم على الله جل ذكره لأبره، أو دعا على أحد نصره الله، يسمع إذا ناجاه ويستجيب له إذا دعاه، جعل الله العاقبة للتقوى والجنة لأهلها مأوى، دعاؤهم فيها أحسن الدعاء: «سبحانك اللهم» (٨). دعاؤهم المولى على ما آتاهم ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ (٩).

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

198 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن النعمان أو (١٠) غيره، عن أبي عبد الله (ع) أنه ذكر هذه الخطبة لأمير المؤمنين (ع) يوم الجمعة:

الحمد لله أهل الحمد ووليّه (١١)، ومنتهى الحمد ومحلّه ،البدىء البديع، الأجلّ الأعظم،

<sup>(</sup>١) تنكب ذنبه: رجع عنه وعدل.

<sup>(</sup>٢) قدعها: كفّها.

<sup>(</sup>٣) الأجواء: جمع الجوى: وهو الهوى الباطن والحزن والحرقة.

<sup>(</sup>٤) أي على يديه ورجليه ورأسه.

<sup>(</sup>٥) الأعطاف: جمع عطاف وهو الرداء سمّى به لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا عنقه.

<sup>(</sup>١) وجيب القلب: أضطرابه.

<sup>(</sup>٧) الاسبال: إرسال الدمع.

<sup>(</sup>۸) يونس/۱۰.

<sup>(</sup>۹) يونس/۱۰.

<sup>(</sup>١٠) الترديد من الراوِي.

<sup>(</sup>١١) أي هو سبحانه أولى بالحمد لأنه مستحق له بذاته.

الأعزّ الأكرم، المتوحد بالكبرياء، والمتفرد بالآلاء، القاهر بعزه والمسلط بقهره، الممتنع بقوته، المهيمن بقدرته، والمتعالي فوق كل شيء بجبروته، المحمود بامتنانه وبإحسانه، المتفضّل بعطائه وجزيل فوائده، الموسع برزقه، المسبغ بنعمه، نحمده على آلائه وتظاهر نعمائه حمداً يزن عظمة جلاله ويملأ قدر آلائه وكبريائه.

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له، الذي كان في أوليته متقادماً، وفي ديموميته متسيطراً (١)، خضع الخلائقُ لوحدانيته وربوبيته، وقديم أزليته، ودانوا لدوام أبديته.

وأشهد أن محمداً (ص) عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اختاره بعلمه، واصطفاه لوحيه، وائتمنه على سره، وارتضاه لخلقه، وانتدبه لعظيم أمره، ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله، ومفتاح وحيه، وسبباً لباب رحمته، ابتعثه على حين فترة من الرسل وهدأة من العلم، واختلاف من الملل، وضلال عن الحق، وجهالة بالرب، وكفر بالبعث والوعد، أرسله إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قد فضّله وفصّله، وبيّنه وأوضحه وأعزه وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد، ضرب للناس فيه الأمثال، وصرّف فيه الآيات لعلّهم يعقلون، أحلّ فيه الحلال وحرّم فيه الحرام، وشرع فيه الدين لعباده عُذْراً ونُذْراً لئلاّ يكون للناس على الله حجّة بعد الرّسُل ويكون بلاغاً لقوم عابدين، فبلّغ رسالته، وجاهد في سبيله، وعبده حتى أتاه اليقين (ص) وسلم تسليماً كثيراً.

أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه ، وإليه يصير غداً ميعادها ، وبيده فناؤها وفناؤكم ، وتصرّم أيامكم ، وفناء آجالكم ، وانقطاع مدتكم ، فَكَأَنْ قد زالت عن قليل عنّا وعنكم كما زالت عمن كان قبلكم ، فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزوّد من يومها القصير ليوم الأخرة الطويل ، فإنها دار عمل والآخرة دار القرار والجزاء ، فتجافوا عنها ، فإن المغتر من اغترّ بها ، لن تعدوا الدنيا إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة فيها المحبين لها ، المطمئنين إليها ، المفتونين بها ، أن تكونوا كما قال الله عز وجل :

﴿ كَمَاءٍ أَنْزِلْنَاهُ مِن السَمَاءُ فَاحْتَلُطُ بِهُ نِبَاتَ الْأَرْضُ مِمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامِ الْآيَةِ ﴾ (٢) مع أنه لم يصب امرء منكم في هذه الدنيا حُبْرة (٣) إلا أورثته عُبْرة، ولا يصبح فيها في جناح آمن

اي متسلطاً على جميع ما سواه.

<sup>(</sup>۲) يونس/۲٤.

<sup>(</sup>٣) الحُبْرَة: النعمة الحسنة وسعة العيش.

إلا وهو يخاف فيها نزول جائحة (١)، أو تغيّر نعمة أو زوال عافية، مع أن الموت من وراء ذلك، وهول المطّلَع والوقوف بين يدي الحكم العدل تُجزىٰ كلُ نفس بما عملت: ﴿ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ﴾ (٢).

فاتقوا الله عزّ ذِكْره، وسارعوا إلى رضوان الله والعمل بطاعته والتقرب إليه بكل ما فيه الرضا فإنه قريب مجيب، جَعَلَنا الله وإيّاكم ممن يعمل بمحابّه ويجتنب سُخْطه، ثم إن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله جلّ وعز، قال الله عز وجلّ:

﴿وإذا قُرىءَ القرآن فاستمعوا له وأنصِتوا لعلَّكم تُرحمون﴾ (٣).

أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، والعصر إن الإنسان لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالحق وتواصّوا بالصير ﴾ (٤) . ﴿ إن الله وملائكته يُصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ﴾ (٥) اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنّن على محمد وآل محمد، وسلّم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صلّبت وباركت وترحّمت وتحنّنت وسلّمت على إبراهيم وآل براهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعْطِ محمداً الوسيلة (٢) والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة، اللهم اجعل محمداً وآل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفاً يوم القيامة، وأقربَهم منك مقعداً، وأوجههم عندك يوم القيامة جاهاً، وأفضلهم عندك منزلة ونصيباً، اللهم أعْطِ محمداً أشرف المقام، وحباء السلام، وشفاعة الإسلام، اللهم وألحقنا به غير خزايا ولا ناكبين ولا نادمين ولا مُدلًى ألين إلّه الحق آمين.

ثم جلس قليلًا ثم قام فقال:

الحمد لله أحق من خُشي وحُمِد، وأفضل من أُتقِيَ وعُبد، وأولى من عُظّم ومُجّد، نحمده لعظيم غنائه، وجزيل عطائه، وتَظَاهر نعمائه، وحُسْن بلائه، ونؤمن بهداه الذي لا يخبو ضياؤه،

<sup>(</sup>١) الجايحة: آفة تصيب الثمار فتهلكها، والفتنة المبيرة والمصيبة العظيمة.

<sup>(</sup>٢) النجم/٢١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) العصر/١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب/٥٦.

<sup>(</sup>٦) «الوسيلة: أعلى درجات الجنة ونهاية القرب، وأيضاً المنبر يوضع يوم القيامة له ألف مرقاة، وهذه الأمور التي طلبها له (ص) كلها حاصلة له، وليس الغرض من طلبها طلب حصولها له لاستحالة تحصيل الحاصل بل الغرض منه إظهار الشغف والسرور بحصولها له وطلب التقرب منه بذكر فضائله والرضا بها» المازندراني ٢١٤/١٢.

ولا يتهمّدُ سناؤه، ولا يوهن عراه، ونعوذ بالله من سوء كل الرّيب وظُلمَ الفتن، ونستغفره من مكاسب الذنوب، ونستعصمه من مساوىء الأعمال ومكاره الأمال، والهجوم في الأهوال، ومشاركة أهل الريب، والرضا بما يعمل الفجّار في الأرض بغير الحق، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياءِ منهم والأموات، الذين توفيتهم على دينك ومِلّة نبيك (ص)، اللهم تقبّل حسناتِهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وأدخِلْ عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان، واغفر للأحياء من المؤمنين والمؤمنات، الذين وحدوك وصدّقوا رسولك، وتمسّكوا بدينك، وعملوا بفرائضك، واقتدوا بنبيك، وسنّوا سنتك، وأحلّوا حلالك وحرّموا حرامك، وخافوا عقابك، ورجَوا ثوابك، ووالوا أولياءَك وعادوا أعداءك، اللهم أقبّل حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم وأدخِلهم برحمتك في عبادك الصالحين إلّه الحق آمين.

190 ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لكل مؤمن حافظ وسايب، قلت: وما الحافظ وما السايب يا أبا جعفر؟ قال: الحافظ من الله تبارك وتعالى حافظ من الولاية (۱) يحفظ به المؤمن أينما كان، وأما السايب (۲) فبشارة محمد (ص) يبشر الله تبارك وتعالى بها المؤمن أينما كان وحيثما كان (۳).

197 \_ عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجّال، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: خالط الناس تَخْبُرهُم ومتى تَخْبرهم تَقْلُهُمْ (٤).

19۷ ـ سهل، عن بكر بن صالح، رفعه، عن أبي عبد الله (ع) قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن كان له في الجاهلية أصل فله في الإسلام أصل.

۱۹۸ ـ سهل بن زیاد، عن بکر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن معاویة بن وهب قال: تمثّل أبو عبد الله (ع) ببیت شعر لابن أبي عقب.

<sup>(</sup>١) «أي بأن لا يُزُل من ولاية الحق إلى ولاية الباطل يحفظه الله بذلك الحافظ المؤمن من الخروج عنها أينما كان من شرق الأرض أو غربها أو سهلها أو جبلها أو برها أو بحرها». المازندراني ٢١٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) «كأنه من السّيب بمعنى العطاء أو الجَرْي» ن. م.

 <sup>(</sup>٣) «لعل هذه البشارة عند لقاء الموت فإنه يحضر المؤمن ويبشره بكرامة الله ورحمته ويخبره بمآل حاله في الجنة كما
 دلت عليه الروايات» ن. م.

<sup>(</sup>٤) «المعنى: خالط الناس وجرّبهم فإنك إن خالطتهم وجربتهم تعرف مآل حالهم في الأخرة وانهماكهم في تحصيل الدنيا وجمع زخارفها وخبث عقايدهم وسوء أخلاقهم وكمال بعدهم عن ذكر الله تعالى ومتى تخبرهم وتعرفهم بهذه الخصال الذميمة تَقُلُهُم يعنى تبغضهم أشد بغض. . » ن . م .

ويُنْحَر بِالزَّوْرَاء منهم لـدى الضحى ثمانون أَلْفًا مثل مَا تُنْحَرُ البُّـدْنُ

وروى غيره: البُزْل.

ثم قال لي: تعرف الزُّوراء؟

قال: قلت: جُعِلْتُ فداك، يقولون: إنها بغداد، قال: لا، ثم قال (ع): دخلت الرِّي؟ قلت: نعم، قال: أثيتَ سوق الدوابّ؟ قلت: نعم، قال: رأيت الجبل الأسود عن يمين الطريق؟ تلك الزوراء، يُقتل فيها ثمانون ألفاً منهم ثمانون رجلًا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافة، قلت: ومن يقتلهم جُعِلْتُ فداك؟ قال: يقتلهم أولاد العَجَم.

199 ـ على بن محمد، عن على بن العباس، عن محمد بن زياد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿والذين إذا ذُكِرٌ وا بآياتِ ربهم لم يَخِرٌ وا عليها صُمَّا وعمياناً ﴾(١)؟ قال: مستبصرين ليسوا بشكّاك.

• ٢٠٠ ـ عنه، عن علي، عن إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ولا يؤذَنُ لهم فيعتذرون﴾ (٢) فقال: الله أجلّ وأعدل (وأعظم) من أن يكون لعبده عذر ولا يدعه يعتذر به، ولكنه فُلج (٣) فلم يكن له عذر.

الله (ع) في قوله عزّ ذِكْرُه: ﴿ وَمِن يَتِّقِ الله يجعل له مَخرجاً ويرزقه من حيث لا عبد الله (ع) في قوله عزّ ذِكْرُه: ﴿ وَمِن يَتِّقِ الله يجعل له مَخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ (٤) قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم (٥) وينفقون أموالهم ويُتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء، فأولئك الذين يجعل الله عزّ ذِكْرُه لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

وفي قول الله عز وجل: ﴿ هِل أَتَاكُ حديث الغاشية ﴾ (٢)؟ قال: الذين يَغُشُّون الإمام إلى

<sup>(</sup>١) الفرقان/٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرسلات/٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفُلْج: الغلبة. وفُلِجَ: أي غُلِب بالحجّة.

<sup>(</sup>٤) الطلاق/٢ و٣.

 <sup>(</sup>٥) أى فوقية دنيوية بالمال والثروة.

<sup>(</sup>٦) الغاشية/١.

قوله عز وجل: ﴿لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع﴾(١) قال: لا ينفعهم ولا يغنيهم، لا ينفعهم الدخول ولا يغنيهم القعود.

٢٠٢ \_عنه، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل:

«ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم يُنبَّهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم (٢) قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان (١) وأبي عبيدة الجرّاح، وعبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أبي حُذَيفة، والسغيرة بن شعبة، حبث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبداً، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآبة، قال: قلت: قوله عز وجل: ﴿أَمْ أَبْرَموا(٤) أمراً فإنا مُبْرِمون أم يحسبون أنّا لا نسمع سرَّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (٥) قال: وهاتان الآبتان نرلتا فيهم ذلك اليوم، قال أبو عبد الله (ع): لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين (ع)، وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله (ص) أنْ إذا كُتِبَ الكتاب قُتِلَ الحسين وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كله.

قلت: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصْلِحوا بينهما بالعدل﴾ (٦).

قال: الفئتان، إنما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة، وهم أهل هذه الآية، وهم الذين بَغُوا على أمير المؤمنين (ع)، فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتى يفيئوا ويرجعوا عن رأيهم، لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين، وهي الفئة الباغية كما قال الله تعالى، فكان الواجب على أمير

<sup>(</sup>١) الغاشية/٧.

<sup>(</sup>۲) المجادلة/٧.

<sup>(</sup>٣) يعنى الأول والثاني.

<sup>(</sup>٤) أَبْرَمُوا: أي أحكمُوا.

<sup>(°)</sup> الزخرف/۷۹ و ۸۰ والمعنى إن أحكم هؤلاء الكافرون أمراً يكيدون به الحق فإنا محكمون لهم ما يخزيهم من النكال والعذاب. والمقصود بقوله: ورسلنا: أي الحفظة الكتبة.

<sup>(</sup>٦) الحجرات/٩.

المؤمنين (ع) أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم، كما عدل رسول الله (ص) في أهل مكة، إنما منّ عليهم وعفى، وكذلك صنع أمير المؤمنين (ع) بأهل البصرة حين ظفر بهم مثل ما صنع النبي (ص) بأهل مكة حذْوَ النعل بالنعل.

قال: قلت: قوله عز وجل: ﴿والمؤتفكةَ أَهُوى ﴾(١)، قال: هم أهل البصرة هي المؤتفكة، قلت: ﴿والمؤْتَفِكَاتِ أَتتهم رسلُهم بالبينات ﴾(٢)؟ قال: أولئك قوم لوط ائتفكت عليهم: انقلبت عليهم.

حنان قال: سمعت أبي يروي عن أبي جعفر (ع) قال: كان سلمان جالساً مع نفر من قريش في حنان قال: سمعت أبي يروي عن أبي جعفر (ع) قال: كان سلمان، فقال له عمر بن الخطاب: المسجد، فأقبلوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى بلغوا سلمان، فقال له عمر بن الخطاب: أخبرني من أنت ومن أبوك وما أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالاً فهداني الله عز وجل بمحمد (ص)، وكنت عائلاً فأغنناني الله بمحمد (ص) وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمد (ص)، هذا نسبي وهذا حسبي، قال: فخرج رسول الله (ص) وسلمان رضي الله عنه يكلّمهم، فقال له سلمان: يا رسول الله؛ ما لقيت من هؤلاء، جلست معهم فأخذوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى إذا بلغوا إليّ قال عمر بن الخطاب: من أنت وما أصلك وما حسبك؟ فقال النبي (ص): فما قلت له يا سلمان؟ قال: قلت له أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالاً فهداني الله عز ذكره بمحمد (ص)، وكنت عائلاً فأغناني الله عز ذكره بمحمد (ص)، وكنت مملوكاً فأعتقني الله عز ذكره بمحمد (ص)، هذا نسبي وهذا حسبي، فقال رسول الله (ص): وملوكاً فأعتقني الله عز ذكره بمحمد (ص)، هذا نسبي وهذا حسبي، فقال رسول الله عز وجل: المعشر قريش، إن حسب الرجل دينه، ومروءته خُلقه، وأصله عقله»، وقال الله عز وجل:

﴿إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوباً وَقَبَائِلُ لَتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمَكُم عَنْدَ اللهُ عَزِ أَتَقَاكُم ﴾ (٣) ثم قال النبي (ص) لسلمان: ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل، وإن كانت التقوى لك عليهم فأنت أفضل.

٢٠٤ ـ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما وَليَ علي (ع) صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم

<sup>(</sup>١) النجم/٥٣. والمؤتفكة: المخسوف بها المقلوب عاليها سافلها، وهي قرية قوم لوط.

<sup>(</sup>٢) التوبة/٧٠. أنظر النعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٣) الحجرات/١٣.

قال: إني والله لا أرزؤكم (١) من فيئكم درهماً ما قام لي عِذْق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم (٢)، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه فقال له: والله لتجعلني وأسود (٣) بالمدينة سواءاً، فقال: اجلس، أما كان ههنا أحد يتكلم غيرك، وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى.

7٠٥ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) قال: قام رسول الله (ص) على الصفا فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، إني رسول الله إليكم، وإني شفيق عليكم، وإن لي عملي ولكل رجل منكم عمله، لا تقولوا: إن محمداً منّا وسندخل مدخله، فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبد المطلب إلا المتقُونَ، ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم ويأتي الناس يحملون الآخرة، ألا إني قد أعذرت إليكم فيما بيني وبينكم، وفيما بيني وبين الله عزّ وجلّ فيكم (٤).

7°7 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سُويد، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: رأيت كأني على رأس جبل والناس يصعدون إليه من كل جانب، حتى إذا كثروا عليه، تطاول بهم في السماء وجعل الناس يتساقطون عنه من كل جانب، حتى لم يبق منهم أحد إلا عصابة يسيرة، ففعل ذلك (٥) خمس مرات، في كل ذلك يتساقط عنه الناس ويبقى تلك العصابة، أما إن قيس بن عبد الله بن عجلان في تلك العصابة، قال: فما مكث (١) بعد ذلك إلا نحواً من خمس حتى هلك.

٢٠٧ ـ عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: حدثني أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رجلًا كان على أميال من المدينة، فرأى في منامه فقيل له: إنطَلِقْ فصل على أبي جعفر (ع)، فإن الملائكة تغسله في البقيع، فجاء الرجل فوجد

<sup>(</sup>١) أي لا أنقصكم.

<sup>(</sup>٢) «أي فلتكن قلوبكم موافقة لألسنتكم في الجواب ولا تقولوا بأفواهكم ما ليس في قلوبكم،

<sup>(</sup>٣) لعله قصد من أعتقه عمار بن ياسر فساوى أمير المؤمنين (ع) بينه وبين سائر المسلمين بمن فيهم عمّار فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير.

 <sup>(</sup>٤) «ولعل المراد أني أبديت عذراً يرتفع عني اللوم فيما بيني وبينكم من أن القرابة لا تنفعكم وفيما بيني وبين الله عز
 وجل فيكم من تبليغ ما هو المطلوب منكم وهو التقرى» المازندراني ٢٢//١٢.

<sup>(</sup>٥) أي تطاول بهم في السماء، والضمير يعود إلى الجبل.

<sup>(</sup>٦) يعني أبا جعفر (ع).

أبا جعفر (ع) قد توفي .

٢٠٨ ـ علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قوله تعالى :

﴿ وكنتم على شَفَا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها (١) (بمحمد) ﴿ هكذا والله نزل بها جبرئيل (ع) على محمد (ص).

٢٠٩ ـ عنه، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (ع): ﴿ لَن تَنَالُوا البر حتى تُنفقوا ما تحبّون ﴾ (٢) هكذا فأقْرَأُها.

٢١٠ عنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع): ﴿ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم (وسلموا للإمام تسليماً) أو أخرجوا من دياركم (رضى له)، ما فعلوه إلا قليل منهم ولو (أن أهل الخلاف) فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشدَّ تثبيتاً ﴾(٣)، وفي هذه الآية: ﴿ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قَضَيْتَ (من أمر الوالي) ويُسَلموا (لله الطاعة) تسليماً ﴾(٤).

المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة السلولي صاحب رسول الله (ص)، عن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة السلولي صاحب رسول الله (ص)، عن أبي الحسن الأول (ع) في قول الله عز وجل: ﴿أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعْرِضْ عنهم (فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب) وعِظْهُم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً (٥).

٢١٢ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَينة، عن بريد بن معاوية قال: تلا أبو جعفر (ع): ﴿ أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا اللهِ وَأُولِي الأَمْرِ مَنْكُم ﴾ (٦)، فإن

<sup>(</sup>١) آل عمران/١٠٣. وشفا حفرة: أي طرفها وحرفها، وهما منها.

 <sup>(</sup>٢) آل عمران/٩٢. وفيها: ممّا تحبّون. «والفرق بينهما أن (ممّا) ظاهر في التبعيض مع احتمال أن يكون (من) لبيان الجنس، و (ما) ظاهر في بيان الجنس مع احتمال أن يكون للعموم، ولو كان المحبوب متعدداً ينبغي إنفاق الأحبّ، ويندرج فيه الإنفاق الواجب وغيره» المازندراني ٢٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) و (٤) النساء/٦٦ و ٦٥. وما بين القوسين فهو تفسِير ولّيس من أصل القرآن الموجود في المصحف.

 <sup>(</sup>٥) النساء/٦٣. وما بين القوسين من التفسير. قوله: فأعرض عنهم: أي لا تعاقبهم. وعِظْهُمْ: خوفهم بالله ونقمته.
 قولاً بليغاً: أي شافياً.

 <sup>(</sup>٦) النساء/٥٩، وتتمة الآية في المصحف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
 الآخر ذلك خير واحسنُ تأويلًا.

خفتم تنازعاً في الأمر فأرْجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم، ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخّص في منازعتهم، إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: ﴿أَطِيعُوا اللهُ وأَطِيعُوا اللهِ وأَلَا وأَل

## حديث قوم صالح (ع)

٢١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: قال: إن رسول الله (ص) سأل جبرئيل (ع): كيف كان مهلِكَ قوم صالح (ع)؟ فقال: يا محمد؛ إن صالحاً بُعِث إلى قومه وهو ابن ست عشرة سنة، فلبث فيهم حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبونه إلى خير، قال: وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله عز وجل، فلما رأى ذلك منهم قال: يا قوم بُعِثْتُ إليكم وأنا ابن ست عشرة سنة، وقد بلغت عشرين ومائة سنة، وأنا أعرض عليكم أمرين: إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلَّهي فيجببكم فيما سألتموني الساعة، وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابتني بالذي أسألها خرجت عنكم فقد سئمتكم وسئمتموني، قالوا: قد أنصفتَ يا صالح، فاتَّعَدُوا(١) ليوم يخرجون فيه، قال: فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم(٢)، ثم قرّبوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربوا، فلما أن فرغوا دعوه فقالوا: يا صالح سُلْ، فقال لكبيرهم: ما اسم هذا(٢)؟ قالوا: فلان، فقال له صالح: يا فلان أجِب، فلم يجبه، فقال صالح: ما له لا يجيب؟ قالوا: أَدْعُ غيره، قال: فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه منها شيء، فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها: ما لكِ لا تجيبين صالحاً؟ فلم تجب، فقالوا: تنحُّ عنَّا ودعنا وآلهتنا ساعة، ثم نحُّوا بسطهم وفرشهم ونَحُّوا ثيابهم وتمرَّغوا على التراب وطرحوا التراب على رؤوسهم وقالوا لأصنامهم: لئن لم تُجِبْنَ صالحاً اليوم لتُفْضَحنَّ، قال: ثم دعوه فقالوا: يا صالح ادْعُها، فدعاها، فلم تجبه، فقال لهم: يا قوم، قد ذهب صدر النهار، ولا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حتى ادعو إلهي فيجيبكم الساعة، فأنْتُدِبَ(٤) له منهم سبعون رجلًا من كبرائهم والمنظور إليهم منهم، فقالوا: يا صالح، نحن نسألك فإن إجابك ربك اتَّبعناك وأجبناك ويبايعك جميع أهل قريتنا، فقال لهم صالح (ع): سَلُونِي ما شئتم، فقالوا: تقدّم بنا إلى هذا الجبل، \_ وكان الجبل قريباً منهم \_، فانطلق معهم صالح فلما انتهوا إلى الجبل قالوا:

<sup>(</sup>١) أي ضربوا موعداً. أي تواعدوا.

<sup>(</sup>٢) أي ظهر بلدهم.

<sup>(</sup>٣) أي هذا الصنم.

<sup>(</sup>ع) انتدب: على المعلوم والمجهول، نَدَبَهُ فانتدب: أي أجاب.

يا صالحُ ادْعُ لنا ربك يُخرِج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء، شقراء، وبراء (١)، عشراء (٢)، بين جنبيها مِيل، فقال لهم صالح: لقد سألتموني شيئاً يَعْظُمُ عليَّ ويهون على ربي حلَّ وعزَّ، قال: فسأل الله تعالى صالحُ ذلك فانصدع الجبل صَدْعاً كادت تطير منه عقولهم لما سمعوا ذلك، ثم اضطرب ذلك الجبل اضطراباً شديداً كالمرأة إذا أخذها المخاض، ثم لم يفجأهم إلا رأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع، فما استتمت رقبتها حتى اجترَّت، ثم خرج سائر جسدها، ثم استوت قائمة على الأرض، فلما رأوا ذلك قالوا: يا صالح ما أسرعَ ما أجابك ربك، ادعُ لنا ربَّكَ يُخرِج لنا فصيلَها، فسأل الله عز وجل ذلك فرمت به فدبَّ حولها، فقال لهم: يا قوم أبقيَ شيء؟ قالوا: لا، انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بك، قال: فرجعوا فلم يبلغ السبعون إليهم حتى ارتد منهم أربعة وستون رجلًا وقالوا: سحر وكذب، قالوا: فانتهوا إلى الجميع فقال الستة: حتَّى، وقال الجميع: كذب وسِحْر، قال: فانصرفوا على ذلك، ثم ارتاب من الستة واحد فكان فيمن عَقَرها.

قال ابن محبوب: فحدَّثت بهذا الحديث رجلاً من أصحابنا يقال له سعيد بن يزيد، فأخبرني أنه رأى الجبل الذي خرجت منه بالشام، قال: فرأيت جنبها قد حَكَّ الجبل فأثَّر جنبها فيه، وجبل آخر بينه وبين هذا مِيلُ.

على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ﴿ كَذَبَتُ ثُمُودُ بِالنَّذُرِ على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ﴿ كَذَبَتُ ثُمُودُ بِالنَّذُرِ فَقَالُوا أَبْسُرا مَنّا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسُعُر أَأْلِقِيَ الذِّكُرُ عليه من بيننا بل هو كذَاب أَشِر ﴾ (٣)؟ قال: هذا كان بما كذّبوا به صالحاً ، وما أهلك الله عزوجل قوماً قط حتى يبعث إليهم قبل ذلك الرسل فيحتجوا عليهم ، فبعث الله إليهم صالحاً فدعاهم إلى الله فلم يجيبوا وعَتَوا عليه ، وقالُوا: لن نؤمن لك حتى تُخْرِجَ لنا من هذه الصخرة ناقة عَشْراء ، وكانت الصخرة يعظمونها ويعبدونها ويذبحون (٤) عندها في رأس كل سنة ، ويجتمعون عندها فقالُوا له: إن كنت كما تزعم فيأ رسولاً فادعُ لنا إلهك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء ، فأخرجها الله كما طلبوا منه .

<sup>(</sup>١) وَبُراء: كثيرة الوبر.

 <sup>(</sup>٢) الناقة العشراء: هي التي مضى عليها من اليوم الذي أرسل فيه الفحل عليها عشرة أشهر وزال عنها المخاص وأكثر
ما يطلق هذا الوصف على الخيل والإبل.

<sup>(</sup>٣) القمر/٢٣ و ٢٤ و ٢٥. والسُّعُر: جمع سعير، وقيل: السَّعر: العناء. أو الجنون والذكر: الوحي. والأشِر: الذي لا يبالي ما قال، والبِّطر.

<sup>(</sup>٤) أي القرابين.

ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا صالح، قل لهم: إن الله قد جعل لهذه الناقة (من الماء) شرب يوم ولكم شرب يوم، وكانت الناقة إذا كان يوم شربها شربت الماء ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك، فإذا كان الليل، وأصبحوا، غَدَوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم، فمكثوا بذلك ما شاء الله.

ثم إنهم عَتَوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها، لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم، ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلاً ما أحبّ، فجاءهم رجل أحمر، أشقر، أزرق ولد زنا لا يُعْرَفُ له أب يقال له: قُدَار، شقي من الأشقياء مشؤوم عليهم، فجعلوا له جعلاً، فلما توجهت الناقة إلى الماء الذي كانت تَرِدُه، تركها حتى شربت الماء وأقبلت راجعة، فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئاً فضربها ضربة أخرى فقتلها وخرّت إلى الأرض على جنبها وهرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل فرغى ثلاث مرات إلى السماء، وأقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه في ضربته، واقتسموا لحمها فيما بينهم، فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منها، فلما رأى ذلك صالح واقتسموا لحمها فيما بينهم، فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منها، فلما رأى ذلك صالح صالح (ع): إن قومك طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثتها إليهم حجةً عليهم، ولم يكن عليهم فيها ضرر، وكان لهم منها أعظم المنفعة، فقل لهم: إني مرسل عليكم عذابي إلى ثلاثة أيام، فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم، وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث، فأتاهم صالح (ع) فقال لهم:

يا قوم، إني رسول ربكم إليكم، وهو يقول لكم: إن أنتم تُبتُم ورجعتم واستغفرتم غفرتُ لكم وتبتُ عليكم، فلما قال لهم ذلك كانوا أعتى ما كانوا وأخبث، وقالوا: ﴿يا صالح ائتنا بما تَعِدُنا إن كنتَ من المرسَلين﴾(١) قال: يا قوم إنكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني وجوهكم محمرة، واليوم الثالث وجوهكم مسودة، فلما كان أول يوم أصبحوا ووجوههم مصفرة، فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: قد جاءكم ما قال لكم صالح، فقال العتاة منهم: لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله وإن كان (٢) عظيماً، فلما كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة، فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم، قد جاءكم ما قال لكم صالح، فقال العتاة منهم: لو أهلكنا جميعاً ما سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها، ولم يتوبوا

<sup>(</sup>١) الأعراف/٧٧. وفي سورة الشعراء/١٥٤: فَأْتِ بآية إن كنت من الصادفين.

<sup>(</sup>٢) أي قوله. ويحتمل أنه يرجع إلى صالح نفسه.

ولم يرجعوا، فلما كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودة، فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم، أتاكم ما قال لكم صالح، فقال العتاة منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح، فلما كان نصف الليل، أتاهم جبرئيل (ع) فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسماعهم، وفلقت قلوبهم، وصدعت أكبادهم، وقد كانوا في تلك الثلاثة الأيام قد تحنطوا وتكفّنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم، فماتوا أجمعين في طرفة عَيْن، صغيرهم وكبيرهم، فلم يبق لهم ناعقة ولا راغية (۱) ولا شيء إلا أهلكه الله، فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين، ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم أجمعين، وكانت هذه قصّتهم.

۲۱۵ ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبًان بن عثمان، عن الفضيل بن الزبير قال: حدثني فروة، عن أبي جعمر (ع) قال: ذاكرته شيئاً من أمرهما (۲)، فقال: ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة (۳)، وهم يعلمون أنه (٤) كان ظالماً، فكيف يا فَرْوَة إذا ذكرتم صَنَميهم.

۲۱٦ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن سدير قال: كنّا عند أبي جعفر (ع) فذكرنا ما أُحْدَثَ الناس بعد نبيهم (ص)، واستذلالهم أمير المؤمنين (ع)، فقال رجل من القوم: أصلحك الله، فأين كان عزّ بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبو جعفر (ع): ومن كان بقي من بني هاشم، إنما كان جعفر وحمزة فمضيا، وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام: عباس وعقيل، وكانا من الطلقاء (٥)، أما والله لو أن حمزة وجعفراً كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه ولو كانا (٢) شاهديهما لأتلفا نفسيهما.

۲۱۷ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله (3) قال : من اشتكى الواهنة (7) ، أو كان به

 <sup>(</sup>١) النعيق: الصوت والصياح. والمعنى أنه لم يبق منهم أحد ليخبر بموتهم أو يرعاهم بعده. وفي الوافي: راعية ولا ناعية. وفي بعض النسخ: ثاغية ولا راعية، والثغاء صوت الشاة والرغاء صوت الناقة.

<sup>(</sup>٢) يعني الأول والثاني.

<sup>(</sup>٣) هي مدة ملك بني أمية .

<sup>(</sup>٤) الضمير يرجع إلى عثمان.

<sup>(</sup>٥) كان (صُ) قد أطلقهما يوم بدر ولم يسترقهما.

<sup>(</sup>٦) يعني الأول والثاني.

 <sup>(</sup>٧) الواهنة: ربح تأخذ في المنكبين أو العضد. وفي بعص النسخ: الواهية: وهي الخرّاج والدمّل والجراحة وفي القاموس: الوهي: الشق.

صداع أوغَمْرَة بول (١)، فليضع يده على ذلك الموضع وليقل: اسكُنْ سكّنتك بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم.

٢١٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة (٢)، عن أبي عبد الله (ع)، قال: الحزم في القلب، والرحمة والغِلْظة في الكبد، والحياء في الرّية.

وفي حديث آخر لأبي جميلة: العقل مسكنه في القلب.

719 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: اشتكى غلام إلى أبي الحسن (ع) فسأل عنه، فقيل: إنه به طحالًا، فقال: اطعموه الكرّاث ثلاثة أيام، فأطعمناه إيّاه، فقعد الدم ثم بَرأً.

۲۲۰ ـ محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم قال: سألت أبا جعفر (ع) وشَكَوْتُ إليه ضعفَ معدتي، فقال: اشرب الحَزَاءِ(٣) بالماء البارد، ففعلت فوجدت منه ما أُحِب.

7۲۱ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكو بن صالح قال: سمعت أبا الحسن الأول (ع) يقول: من الربح الشابكة والحام (٤) والأبردة في المفاصل، تأخذ كفّ حُلْبة وكفّ تين يابس، تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة، ثم تصفّى ثم تبرد، ثم تشربه يوماً، وتغب يوماً حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح رُوِيّ.

7۲۲ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن نوح بن شعيب، عمن ذكر من أبي الحسن (ع) قال: من تغيّر عليه ماء الظهر (٥) فلينقع له اللبن الحليب والعسل.

٢٢٣ ـ الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن حمران

<sup>(</sup>١) غمرة الشيء: شدته ومزدحمه. والظاهر أن المراد به هنا احتباس البول، ويحتمل أنه سلس البول. وفي بعض النسخ: غمزة بول، بدل: غمرة بول. والغمز: العصر.

<sup>(</sup>٢) واسمه المفضّل بن صالح.

<sup>(</sup>٣) الحزاء: نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقاً منه، والواحدة: حَزاة وحَزَاءة.

<sup>(</sup>٤) الحام: الحار.

 <sup>(</sup>٥) العل المراد به المني، وبتغيّره فتوره وضعفه وقله الباء» المازندراني ٢٣٨/١٢.

قال: قال أبو عبد الله (ع): فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحِجَامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال لي: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، قال: فقال: صدقوا، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أمّا علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت، أو ما شاء الله (١).

۲۲٤ ـ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من الكوفيين، عن أبي عروة أخي شعيب، أو $(^{7})$  عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الأول (3)، وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس: إن من احتجم فيه أصابه البَرَص، فقال: إنما يُخاف ذلك على من حملته أمه في حَيْضها.

٢٢٥ ـ محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه (٣).

7۲٦ \_ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبي سلمة ، عن معتب عن أبي عبد الله (ع) قال: الدواء أربعة (٤): السَّعوط (٥) والحِجامة والنورة والحُقْنَة .

77٧ \_ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله (ع) السعالَ وأنا حاضر، فقال له: خذ في راحتك شيئاً من كاشم (٢)، ومثله من سكر، فاستفّه (٧) يوماً أو يومين، قال ابنُ أُذينة: فلقيت الرجل بعد ذلك، فقال: ما فعلته إلا مرة واحدة حتى ذَهب (٨).

۲۲۸ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن موسى بن عمران (ع) شكا إلى ربه تعالى البلّة والرطوبة،

<sup>(</sup>١) دل الحديث على أن الحجامة مكروهة يوم الثلاثاء، وربما قبل بالحرمة لأنها قد تؤدي إلى التهلكة.

<sup>(</sup>٢) الترديد من الراوي.

<sup>(</sup>٣) أنظر التعليقة رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) «خِصّها بالذكر لكونها أنفع الأدوية في الأمراض المخصوصة التي يعرفها أهل الصناعة» المازندراني ٢١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) السَّعوط: الدواء الذي يجعل في الأنف.

<sup>(</sup>٦) الكاشم: الأنجدان الرومي، وهو معرّب: أنكدان، وأنكوان.

<sup>(</sup>٧) الاستفاف: تناول الدواء غير ملتوت، وذلك الدواء سَفُوف.

<sup>(</sup>٨) يعني السعال.

فأمره الله تعالى أن يأخذ الهليلج، والبليلج، والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه، ثم قال أبو عبد الله (ع): هو الذي يسمّونه عندكم الطريفل.

۲۲۹ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى عن أخيه العلاء، عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب (۱) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني رجل من العرب، ولي بالطب بصر، وطبّي طب عربي، ولست آخذ عليه صَفَداً (۲) فقال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح (۳)، ونكوي بالنار؟ قال: لا بأس، قلت: ونسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون؟ قال: لا بأس، قلت: إنه ربما مات؟ قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ؟ قال: ليس في حرام شفاء (٤)، قد اشتكى رسول الله (ص) فقالت له عائشة: بك خات الجَنْب؟ فقال: أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجَنْب، قال: فأَمر فَلُدَّ بصَبر (٥).

٢٣٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به، وربما قتله؟ قال: يقطع (٦) ويشرب.

٢٣١ ـ أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن فضًال، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحكم بن مسكين، عن حمزة بن الطيّار قال: كنت عند أبي الحسن الأول (ع) فرآني أتأوّه، فقال: ما لَكَ؟ قلت: ضِرْسي، فقال: لو احتجمت، فاحتجمتُ فسكن، فأعلمته فقال لي: ما تداوى الناس بشيء خير من مصّة دم أو مَزْعَة عسل، قال: قلت: جُعِلْتُ فداك، ما المزعة [من] عسل؟ قال: لعقة عَسَل.

٢٣٢ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر المجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول: دواء الضرس؛ تأخذ حنظلة فتقشرها، ثم تستخرج دهنها، فإن كان الضرس مأكولًا منحفراً تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شيئاً

<sup>(</sup>١) المتطبّب: المتعاطى علم الطب.

<sup>(</sup>٢) الصَفَد: الوثاق والعطاء، والمقصود به هنا الأجر.

<sup>(</sup>٣) بطَّ الدمَل: شقَّه.

<sup>(</sup>٤) حمل على ما إذا لم يكن ضرورة، والمشهور عند أصحابنا حرمة التداوي بالحرام إلا عند الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات.

<sup>(</sup>٥) اللَّذود: ما يسقِاه المريض في أحد شقي الفم، ولديد الفم جانباه. والصبّر: من السموم.

ر٦) قطع العِرْق: فَصْدُه.

وتُجعل في جوف الضرس، وينام صاحبه مستلقيا، يأخذه ثلاث ليال، فإن كان الضرس لا أكْلَ فيه، وكانت ريحاً، قطر في الأذن التي تلي ذلك الضرس ثلاث ليالي كل ليلة قطرتين، أو ثلاث قطرات يبرأ بإذن الله، قال وسمعته يقول: لوجع الفم والدم الذي يخرج من الأسنان، والضَّرَبان (۱) والحمرة التي تقع في الفم، تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت، فتجعل عليها قالباً من طين، ثم تثقب رأسها وتدخل سكيناً جوفها فتحك جوانبها برفق، ثم تصب عليها خلّ تمر حامضاً شديد الحموضة، ثم تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً، ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره، فيدلك به فيه (۲) ويتمضمض بِخَلّ، وإن أحب أن يحوّل ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة (۲)، فعل، وكلما فني خله أعاد مكانه، وكلما عتق كان خيراً له إن شاء الله.

777 ـ عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن أسباط، عن عبد الرحمان بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جُعِلْتُ لك الفذاء، إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحلّ النظر فيها (٤)، وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس يقولون، لا تضر بدينك، ثم قال إنكم تنظرون في شيء منها، كثيرة لا يُدرك وقليله (٥) لا يُتَنفّع به، تحسبون على طالع القمر، ثم قال: أتدري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة؟ قلت: لا والله، قال: أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة؟ قلت: لا، قال: أفتدري كم بين السنبلة من دقيقة؟ قلت: لا والله ما سمعته من أحد من المنجّمين قطّ، قال: أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت: لا والله ما سمعته من منجّم قط، قال: عالمين كل واحد منهما إلى صاحبه ستون أو سبعون دقيقة - شك عبد الرحمان - ثم قال: يا عبد الرحمن، هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي وسط اللاً جَمة وعدد ما عن يسارها، وعدد ما خلفها، وعدد ما أمامها، حتى لا يخفى عليه من عن يمينها، وعدد ما عن يسارها، وعدد ما خلفها، وعدد ما أمامها، حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.

٢٣٤ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، قال: أخبرنا النضو بن قرواش الجمّال قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمال يكون بها

<sup>(</sup>١) الضَرَبان: الاضطراب ووثوب العرق والجرح وتموجهما.

<sup>(</sup>٢) أي فمه.

<sup>(</sup>٣) البستوقة: وعاء من الفخّار، معرّب بستو.

<sup>(</sup>٤) يقصد العمل بالتنجيم.

<sup>(</sup>٥) أي الذي يمكن أن تدركه العقول.

الجَرَب، أعزلها عن إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفّرتُ لها حتى تشرب الماء؟ فقال أبو عبد الله (ع): إن أعرابياً أتى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله، إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جَربٌ فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي؟ فقال له رسول الله (ص): يا أعرابي فمن أعدى الأول(١)؟ ثم قال رسول الله (ص): لا عدوى، ولا طِيرَة، ولا هامة(٢)، ولا شوم، ولا صَفَر (٣)، ولا رضاع بعد فصال، ولا تعرّب بعد هجرة، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يُتْمَ بعد إدراك(٤).

٢٣٥ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمروبن حُرَيث، قال: قال أبو عبد الله (ع): الطِّيَرَةُ على ما تجعلها، إن هوَّنْتَها تَهَوَّنتُ، وإن شَدَّدتها تشدَّدَتُ، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً.

٢٣٦ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «كفارة الطيرة التوكّل».

٢٣٧ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، وغيره، عن بعضهم، عن أبي عبد الله (ع)، وبعضهم، عن أبي جعفر (ع)، في قول الله عز وجلّ : ﴿أَلُم تَر إِلَى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ﴾(٥)، فقال: إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام، وكانوا سبعين ألف بيت، وكان الطاعون يقع فيهم في كل أوان، فكانوا إذا أحسّوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوّتهم، وبقي فيها الفقراء لضعفهم، فكان الموت يكثر في الذين أقاموا، ويقلّ في الذين خرجوا، فيقول الذين خرجوا: لوكنا أقمنا لكثر فينا الموت، ويقول الذين أقاموا: لوكنا خرجنا لقلّ فينا الموت، قال : فاجتمع رأيهم جميعاً أنه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسّوا به خرجوا كلهم من المدينة، فلما أحسّوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنحّوا عن الطاعون حذر الموت، فساروا في البلاد ما شاء الله.

<sup>(</sup>١) غرضه (ص) تتبيه الأعرابي إلى أن الجَرَب أو غيره لا يعدي وإلا فمن أين جاءت العدوى للمصاب الأول، وإنما الذي يمرض ويشفى هو الله سبحانه.

<sup>(</sup>٢) الهامة: الرأس، واسم طائر هو البومة وكانوا يتشأمون بها.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن الأثير: كانت العرب تزعم أذ في البطن حية يقال لها صفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلونه هو الشهر الحرام فأبطله، المازندراني ٢٤٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) أي بعد بلوغ واحتلام.

<sup>(</sup>٥) البقرة/٢٤٣.

ثم إنهم مرّوا بمدينة خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون، فنزلوا بها، فلما حطّوا رحالهم واطمأنوا بها، قال لهم الله عز وجل: موتوا جميعاً، فماتوا من ساعتهم، وصاروا رميماً يلوح (١)، وكانوا على طريق المارة، فكنستهم المارة فنحّوهُمْ وجمعوهم في موضع، فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حِزْقيل، فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر، وقال: يا رب؛ لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتّهُمْ، فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك، فأوحى الله عز نعم يا رب، فأحيهم، قال: فأوحى الله عز وجل إليه أن قل كذا وكذا، \_ فقال الذي أمره الله عز وجل أن يقول \_ فقال أبو عبد الله (ع): وهو الاسم الأعظم \_، فلما قال حِزْقيل ذلك الكلام، نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض، فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم إلى بعض يسبّحون الله عزّ ذِكْرُه ويكبّرونه ويهلّلونه، فقال حِزْقيل عند فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم إلى بعض يسبّحون الله عز ذِكْرُه ويكبّرونه ويهلّلونه، فقال حِزْقيل عند ذلك: أشهد أن الله على كل شيء قدير. قال عمر بن يزيد: فقال أبو عبد الله (ع): فيهم نزلت هذه الآية.

7٣٨ - ابن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أخبرني عن قول يعقوب (ع) لبنيه: ﴿ اذهبوا فَتَحَسَّسوا من يوسف وأخيه ﴾ (٢) ، أكان يعلم أنه حي وقد فارقه منذ عشرين سنة؟ قال: نعم، قال: قلت: كيف علم؟ قال: إنه دعا في السحر وسأل الله عز وجل أن يهبط عليه ملك الموت، فقال له بريال: ما حاجتك يا يعقوب؟ قال: أخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرقة؟ قال: بل أقبضها متفرقة روحاً وحاً، قال له: فأخبرني هل مر بك روح يوسف فيما مرّ بك؟ قال: لا، فعلم يعقوب أنه حي، فعند ذلك قال لولده: ﴿ إذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ﴾.

۲۳۹ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحُصَين ، عن خالد بن يزيد القمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فَتَنَهُ ﴿(٣) ، قال : حيث كان النبي (ص) بين أظهرهم ﴿فَعَمُوا وصَمُوا ﴾ (١) حيث قبض رسول الله (ص) : ﴿ثم تاب الله عليهم ﴾ (٥) حيث قام أمير المؤمنين (ع) ، قال : ﴿ثم عَمُوا وصَمُوا ﴾ إلى الساعة .

٢٤٠ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي

<sup>(</sup>١) أي صاروا عظاماً خالصة تظهر وتبرق.

<sup>(</sup>٢) يوسف/٨٧، وتحسَّبوا: أي التمسوا وتعرَّفوا.

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) و (٦) المائدة/٧١ وتتمة الآية: كثير منهم والله بصير بما يعملون.

عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿لَعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، والقردة على لسان على لسان داود، والقردة على لسان عيسى بن مريم (ع).

78۱ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قرأ رجل على أمير المؤمنين (ع): ﴿فَإِنْهُم لا يَكذَّبُونَكُ وَلَكنَّ الظّالَمِينَ بِآياتِ الله يجحدون ﴾ (٢)، فقال: بلى والله، لقد كذّبوه أشد التكذيب، ولكنها مخففة: ﴿لا يكذِّبُونَكُ ﴾، لا يأتون بباطل يكذبون به حقك.

787 \_ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَمِن أَظَلَمُ مَمْن افْتَرَى على الله كذباً أو قال أُوحِيَ إليّ ولم يُوحَ إليه شيء﴾ (٣) قال: نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان استعمله على مصر وهو ممن كان رسول الله (ص) يوم فتح مكة هَدَر دمه، وكان يكتب لرسول الله (ص) فإذا أنزل الله عز وجل: ﴿إِن الله عزيز حكيم﴾، كتب: ﴿إِن الله عليم حكيم﴾، فيقول له رسول الله (ص): «دَعُها(٤) أإن الله عليم حكيم (٥)»، وكان ابن أبي سرح يقول للمنافقين: إني لأقول من نفسي مثل ما يجيء به فما يغيّر عليّ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه الذي أنزل (٢).

٢٤٣ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله عز وجل: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةً ويكونَ

<sup>(</sup>١) المائدة/٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام/٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام / ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) أي أسقطها واتركها.

<sup>(</sup>٥) أي هو سبحانه كذلك في الواقع ونفس الأمر ولكن المنزَل: إنَّ الله عزيز حكيم.

<sup>(</sup>٦) ومن الواضح أن ابن أبي سرح كان من الكذابين على رسول الله (ص)، فالله سبحانه وإن كان عليماً حكيماً وعزيزاً حكيماً ولكن لكل واحد من التعبيرين مقام لا يصح أحدهما في موضع الاخر، وإلاّ لكان مخلاً بالفصاحة، فقوله تعالى : ﴿إِنْ الله عزيز حكيم ﴾ إنما يرد فيما إذا كان المورد في سياق بيان نفمته وجبروته. في حين أن قوله تعالى : ﴿إِنْ الله عليم حكيم ﴾ إنما يرد فيما إذا كان المورد مورد بيان الأحكام الإلهية والتوجبهات السماوية. وحيث إنه لا يجوز لمخلوق حتى النبي (ص) أن يغير شيئاً في كتاب الله وجُهنا ما ورد في الحديث التوجبه الذي ينسجم مع ما قلنا فتأمل.

الدينُ كلُهُ لله﴾ (١) فقال: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله (ص) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها (٢) لم يقبل منهم، لكنهم يقتلون حتى يوحّد الله عز وجل، وحتى لا يكونَ شرك.

٢٤٤ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول في هذه الآية؟ ﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إنْ يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتِّكُمْ خيراً مما أُخِذَ منكم ويغفر لكم ﴾ (٣)، قال: نزلت في العباس وعقيل ونوفلِ<sup>(٤)</sup>، وقال: إن رسول الله (ص) نهى يوم بدر أن يُقْتَلَ أحدٌ من بني هاشم، وأبو البختري، فأسِروا فأرسل علياً (ع) فقال: انظر من ههنا من بني هاشم، قال: فمر عليٌّ (ع) على عقيل بن أبي طالب كرَّم الله وجهه فحاد عنه (°)، فقال له عقيل: يا بن أمَّ عَلَيَّ (<sup>٢)</sup> أما والله لقد رأيت مكانى ، قال: فرجع إلى رسول الله (ص) وقال: هذا أبو الفضل في يد فلان ، وهذا عقيل في يد فلان، وهذا نوفل بن الحارث في يد فلان، فقام رسول الله (ص) حتى انتهى إلى عقيل فقال له: يا أبا يزيد، قُتِلَ أبو جهل، فقال: إذاً لا تنازعون في تِهامة(٧)، فقال: إن كنتم أثخنتم القوم وإلَّا فاركبوا أكتافهم، فقال: فجيء بالعباس فقيل له: إفْدِ نفسك وافْدِ ابن أخيك، فقال: يا محمد، تتركني أسأل قريشاً في كفي؟ فقال: أعطِ مما خلَّفتَ عند أم الفضل وقلتَ لها: إن أصابني في وجهي هذا شيء فأنفقيه على ولدك ونفسك، فقال له: يا ابن أخي، من أخبرك بهذا؟ فقال: أتاني به جبرئيل (ع) من عند الله عز وجل، فقال: ومحلوفَه^^)، ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي ، أشهد أنك رسول الله ، قال: فرجع الأسرى كلهم مشركين إلا العباس وعقيل ونوفل كرّم الله وجوههم، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ لَمَنْ فَي أَيْدِيكُم مِنْ الْأُسْرِي إِنْ يعلم الله في قلوبكم خيراً \_ إلى آخر الآية \_. .

٧٤٥ ـ أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن

<sup>(</sup>١) الأنفال/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) حمله بعضهم على قيام القائم عجل الله فرجه.

<sup>(</sup>۳) الأنفال/۷۰.

<sup>(</sup>٤) هم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٥) اي اعرض عنه.

<sup>(</sup>٦) أيّ أعطّف عليّ أو أُقْبِل. وفي ذكر الأم زيادة استعطاف، ومنه قول هارون لموسى: يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا دأسس...

 <sup>(</sup>٧) تِهامةً: أي مكة زادها الله شرفاً.

<sup>(</sup>۸) أي بالذي يحلف به.

مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (ع) في قول الله عز وجل: ﴿أجعلتم سِقاية الحاجِّ وَعِمارةَ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر﴾(١)، نزلت في حمزة وعلي وجعفر والعباس(٢) وشَيْبَة (٣)، إنهم فخروا بالسقاية والحجابة، فأنزل الله جل وعز: ﴿أجعلتم سِقاية الحاجِّ وعمارةَ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر﴾، وكان علي وحمزة وجعفر صلوات الله عليهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، وجاهدوا في سبيل الله، لا يستوون عند الله.

٣٤٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: ﴿وإذا مسّ الإنسان ضُرَّ دعا ربه منيباً إليه﴾(٤)، قال: نزلت في أبي الفصيل (٥)، إنه كان رسول الله (ص) عنده ساحراً فكان إذا مسّه الضر\_يعني السقم \_ دعا ربه منيباً إليه \_ يعني تائباً من قوله في رسول الله (ص) ما يقول \_ ﴿ثم إذا خَوله نعمةً منه \_ يعني العافية \_ نسي ما كان يدعو إليه من قبل ﴾(٢) \_ يعني نسي التوبة إلى الله عز وجل مما كان يقول في رسول الله (ص) أنه ساحر \_ ولذلك قال الله عز وجل: ﴿قل تمتّع بكُفْرك قليلاً إنك من أصحاب النار ﴾(٧) \_ يعني إمرتك على الناس بغير حق من الله عز وجل ومن رسوله (ص) \_ قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): ثم عطف القول من الله عز وجل في علي (ع) يخبر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى فقال: ﴿أَمّن علمون أن محمداً رسول الله وإنه ساحر كذاب) إنما يتذكّر (أن محمداً رسول الله وإنه ساحر كذاب) إنما يتذكّر أولوا الألباب ﴾(٨) قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): هذا تأويله يا عمّار.

٢٤٧ \_ على بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: تلوتُ عند أبي عبد الله (ع): ﴿ وَوَا عَدَلَ مَنكُم ﴾ (٩)، فقال: ﴿ وَوَ عَدَلَ مَنكُم ﴾ هذا مما أخطأت فيه الكتّاب.

٧٤٨ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

<sup>(</sup>١) التوبة/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) وكانت لهم سقاية الحاج.

<sup>(</sup>٣) وكانت لشيبة ومن تبعه الججابة ومفتاح الكعبة.

<sup>(</sup>٤) الزُّمَر/٨.

<sup>(</sup>٥) الفصيل: هو البكر؛ ولد الناقة؟! ولعل المرادبه الأول.

<sup>(</sup>٦) و (٧) الزُّمَر/٨.

<sup>(</sup>٨) الزمر/٩.

<sup>(</sup>٩) المائدة/ ٩٥.

رجل، عن أبي جعفر (ع): ﴿لا تسألوا عن أشياء (لم تبدلكم) إن تُبْدَلكم تَسُؤْكُمْ ﴾(١).

٣٤٩ ـ علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن محمد بن سنان، عن محمد بن مروان قال: تلا أبو عبد الله (ع): ﴿وتَمَتْ كلمةُ ربك صِدقاً وعدلاً﴾؟ فقال: إن وعدلاً﴾ (٢٠)، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، إنما نقرؤها ﴿وتَمَتْ كلمةُ ربك صِدقاً وعدلاً﴾؟ فقال: إن فيها (الحسنى).

الله بن الرحمان الأصم، عن عبد الله بن القاسم البَطل، عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لِتُفْسِدُنُ في الأرض مَرّتين ﴿(٦)، قال: قُتِلَ علي بن أبي طالب (ع)، وطُعِنَ الحسن (ع)، ﴿ولَتَعْلُنَّ عُلُواً كبيراً ﴾ (٤)، قال: قُتِلَ الحسين (ع) ﴿فإذا جاء طالب (ع)، وطُعِنَ الحسن (ع)، ﴿ولَتَعْلُنَّ عُلُواً كبيراً ﴾ (بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد وعد أولاهما ﴿(٤)، فإذا جاء نصر دم الحسين (ع)، ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار ﴾ (٦)، قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم (ع) فلا يدعون واتراً لأل محمد إلا قتلوه، ﴿وكان وعداً مفعولاً ﴾ (٧)، خروج القائم (ع)، ﴿ثم رَدُدْنا لكم الكرّة عليهم ﴾ (١)، خروج الحسين (ع) في سبعين من أصحابه عليهم البيّضُ المذهب لكل بيضة وجهان، المؤدون خروج الحسين (ع) في سبعين من أصحابه عليهم البيّضُ المذهب لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين (ع)، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسّله ويكفّنه ويحنّطه ويلحدُه في حفرته الحسين بن علي (ع)، ولا يلي الوصيً إلا الوصيً إلا الوصيً إلا الوصيً .

701 ـ سهل، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن حفص التميمي قال: حدثني أبو جعفر الخثعمي قال: قال: لما سيّر عثمانُ أبا ذر إلى الرّبَذة، شيّعه أمير المؤمنين وعقيل والحسن والحسين (ع) وعمّار بن ياسر رضي الله عنه، فلما كان عند الوداع، قال أمير المؤمنين (ع): يا أبا ذر، إنك إنما غضبت لله عز وجل فارْجُ من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فأرحلوك عن الفناء، وامتحنوك بالبلاء، ووالله لو كانت السماوات والأرض على عبد رُثقاً ثم اتقى الله عز وجل جعل له منها مخرجاً، فلا يؤنسك إلا الحق، ولا يوحشك إلا الباطل.

<sup>(</sup>١) المائدة/١٠١.

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) و(٥) و (١) و (٧) الإسراء/٤ إلى ٦.

ثم تكلّم عقيل فقال: يا أبا ذر أنت تعلم أنّا نُحبك، ونحن نعلم أنك تحبنا، وأنت قد حفظت فينا ما ضيّع الناس إلا القليل، فثوابك على الله عز وجل، ولذلك أخرجك المخرجون، وسيّرك المسيّرون، فثوابك على الله عز وجل، فاتّقِ الله واعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع، واستبطاءَك العافية من اليأس، فدّع اليأس والجزع وقل: حَسْبيَ الله ونعمَ الوكيل.

ثم تكلّم الحسن (ع) فقال: يا عمّاه، إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترى، وإن الله عز وجل بالمنظَر الأعلى، فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدة ما يرد عليك لرخاء ما بَعْدَها، واصبر حتى تلقى نبيّك (ص) وهو عنك راض إن شاء الله.

ثم تكلم (١) الحسين (ع) فقال: يا عمّاه، إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما ترى وهو كلَّ يوم في شأن، إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك، فما أغناك عمّا منعوك، وما أحوجهم إلى ما منعتهم، فعليك بالصبر، فإن الخير في الصبر، والصبر من الكرم، ودع الجزع فإن الجزع لا يُغْنيكَ.

ثم تكلّم عمار رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، أوحَشَ الله من أُوْحَشَكَ، وأخافَ من أخافَك، إنه والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدنيا والحب لها، ألا إنما الطاعة مع الجماعة، والملك لمن غلب عليه، وإن هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم إليها، ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

ثم تكلّم أبو ذر رضي الله عنه فقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأبي وأمي هذه الوجوه، فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله (ص) بكم، وما لي بالمدينة شَجَن<sup>(۲)</sup> ولا سَكَن<sup>(۱)</sup> غيركم، وأنه ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشام، فآلى أن يسيّرني إلى بلدة فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة، فزعم أنه يخاف أن أفسِدَ على أخيه (أ) الناس بالكوفة، وآلى بالله لَيُسَيِّرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيساً ولا أسمع بها حسيساً، وإني والله ما أربد إلا الله عز وجل صاحباً وما لي مع الله وحشة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر قريباً من هذا الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٨٠٤ فراجع.

<sup>(</sup>٢) الشُّجَن: الحاجة، والجمع شجون.

<sup>(</sup>٣) السَّكَن: ما يُسْكن إليه.

<sup>(</sup>٤) يعنى الوليد بن عقبة وكان أخا عثمان لأمّه، والباً على الكوفة من قِبله وكان فاسقاً.

<sup>(</sup>٥) وقد أورد الصدوق رحمه الله كلام أبي ذر هذا بتفاوت في الفقيه ٢/ح ٤٠٨ فراجع.

۲۵۲ ـ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، والحجّال، جميعاً، عن ثعلبة، عن عبد الرحمان بن مسلمة الجريري قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يُوبّخونا ويُكذّبونا أنا نقول: إن صيحتين تكونان (١)، يقولون: من أين تُعْرَفُ المحقّة من المبطلة إذا كانتا؟ قال: فماذا تردّون عليهم؟ قلت: ما نردّ عليهم شيئاً، قال: قولوا: يُصَدّق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل، إن الله عز وجل يقول: ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحقُ أن يُتّبَعَ أمّنْ لا يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون (٢).

۲۵۳ ـ عنه، عن محمد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن داود بن فَرْقَد قال: سمع رجل من العِجْليّة (۲) هذا الحديث قوله: ينادي منادٍ ألّا إن فلان بن فلان وشيعته هم الفائزون أولَ النهار، وينادي آخر النهار: ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون، قال: وينادي أول النهار منادي آخر النهار، فقال الرجل: فما يُدْرينا أيّما (٤) الصادق من الكاذب؟ فقال: يصدّقه عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي، إن الله عز وجل يقول: ﴿أَفْمَن يَهدي إلى الحق أحقُ أن يُتبّع أمّن لا يهدى إلا أن يُهدى - الآية - .

٢٥٤ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ترون ما تحبّون (٥) حتى يختلف بنو فلان (٦) فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرَّقت الكلمة، وخرج السُّفْيانيّ.

## حديث الصَّيْحَة(٧)

700 ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وغيره، عن إسماعيل بن الصباح قال: سمعت شيخاً يذكر عن سيف بن عَمِيرة قال: كنت عند أبي الدوانيق (^) فسمعته يقول ابتداءاً من نفسه: يا سيف بن عَمِيرة، لا بد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب،

<sup>(</sup>١) أي عند قيام القائم عجل الله فَرْجَه، كما صرَّحت بذلك الروايات.

<sup>(</sup>۲) يونس/۳۵.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بني عِجْل.

٤) أي أيهما.

<sup>(</sup>٥) يعنى ظهور القائم عجّل الله فَرَجَه الشريف.

<sup>(</sup>٦) أي يتبع ملوكهم بعضهم بعضاً، أو أن المراد بالاختلاف التنازع والتقاتل. قيل: إن المراد بهم بنو العباس.

<sup>(</sup>٧) قال المازندراني ٢٦٩/١٢: «الأنسب أن يذكر الحديثين السابقين بعد هذا العنوان».

<sup>(</sup>A) أبو الدوانيق: هو المنصور أحد ملوك بنى العباس.

قلت: يرويه أحدُ الناس؟ قال: والذي نفسي بيده لَسَمِعَتْ أذني منه يقول: لا بدّ من مناد ينادي باسم رجل، قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذا الحديث ما سمعت بمثله قطّ، فقال لي: يا سيف، إذا كان ذلك فنحن أول من يجيبه، أما إنه أحد بني عَمّنا، قلت: أيُّ بني عمكم؟ قال: رجل من ولد فاطمة (ع)، ثم قال: يا سيف؛ لولا أني سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقوله، ثم حدثني به أهل الأرض ما قبلته منهم، ولكنه محمد بن علي (ع).

٢٥٦ \_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: كنت مع أبي جعفر (ع) جالساً في المسجد، إذ أقبل داود بن علي وسليمان بن خالد وأبوجعفر عبد الله بن محمد أبو الدوانيق، فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم: هذا محمد بن علي جالس، فقام إليه داود بن علي وسليمان بن خالد، وقعد أبو الدوانيق مكانه، حتى سلّموا على أبي جعفر (ع)، فقال لهم أبو جعفر: ما منع جبّاركم (١١) من أن يأتيني، فعذروه عنده، فقال عند ذلك أبو جعِفر محمد بن علي (ع): أما والله لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك ما بين قُطْرَيْها، ثم لَيطأنُّ الرجالُ عقبه، ثم لَتَذِلَّنَّ له رقاب الرجال، ثم ليملكنَّ ملكاً شديداً، فقال له داود بن علي : وإن مُلكنا قبل مُلككم؟ قال : نعم يا داود، إن ملكَكُم قبل ملكِنا وسلطانكم قبل سلطاننا، فقال له داود: أصلحك الله، فهل له من مدة؟ فقال: نعم يا داود والله لا يملك بنو أمية يوماً إلا ملكتم مثلِّيه، ولا سنةً إلا ملكتم مِثْلَيْها(٢)، وليتلقفها الصبيان منكم كما تَلَقَّفُ الصبيان الكرة، فقام داود بن على من عند أبي جعفر (ع) فرحاً يريد أن يخبر أبا الدوانيق بذلك، فلما نهضا جميعاً هو وسليمان بن خالد، ناداه أبو جعفر (ع) من خلفه: يا سليمان بن خالد، لا يزال القوم في فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منا دماً حراماً، \_ وأوماً بيده إلى صدره \_، فإذا أصابوا ذلك فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، فيومئذ لا يكون لهم في الأرض ناصر، ولا في السماء عاذر، ثم انطلق سليمان بن خالد فأخبر أبا الدوانيق، فجاء أبو الدوانيق إلى أبي جعفر (ع) فسلُّم عليه، ثم أخبره بما قال له داود بن على وسليمان بن خالد، فقال له: نعم يا أبا جعفر(٣)، دولتكم قبل دولتنا وسلطانكم قبل سلطاننا، سلطانكم شديد عَسِرٌ لا يُسْرَ فيه. وله مدة طويلة، والله لا يملك بنو أمية يوماً إلا ملكتم مثلَيه، ولا سنة إلا ملكتم مثلَيْها، وليتلقفها صبيان منكم

<sup>(</sup>١) الجبّار: العاتى المتمرد. ويقصد (ع) به المنصور.

 <sup>(</sup>٢) «إثبات زيادة الميثل لا ينافي زيادة الأكثر منه إلا بمفهوم اللقب وهو ليس بحجّة اتفاقاً، فلا يرد أن ملك بني أمية ثمانون سنة ومدة ملك بني العباس خمسمائة سنة، ولعل النكتة في الاقتصار على الميثلين بيان أصل الزيادة لا قدرها، أو التنبيه على سرعة زوال ملكهم كيلا يغتروا به المازندراني ٢١٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) يعني المنصور الدوانيقي.

فضلًا عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة، أفهمت؟ ثم قال: لا تزالؤن في عنفوان الملك ترغدون فيه ما لم تصيبوا منا دماً حراماً، فإذا أصبتم ذلك الدم غضب الله عز وجل عليكم فذهب بملككم وسلطانكم، وذهب بريحكم وسلّط الله عز وجل عليكم عبداً من عبيده أعور (١) وليس بأعور من آل أبي سفيان ـ، يكون استيصالكم على يديه وأيدي أصحابه ثم قطع الكلام.

٢٥٧ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن المفضّل بن مزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له أيام عبد الله بن علي: قد اختلف هؤلاء فيما بينهم؟ فقال: دع ذا عنك، إنما يجيء فساد أمرهم من حيث بدأ صلاحهم (٢).

٢٥٨ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن بدر بن الخليل الأزدي قال: كنت جالساً عند أبي جعفر (ع) فقال: آيتان تكونان قبل قيام القائم (ع)، لم تكونا منذ هبط آدم إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره، فقال رجل: يا ابن رسول الله؛ تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟! فقال أبو جعفر (ع): إني أعلم ما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم (ع).

709 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خرجتُ أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر، إذا هو بأناس من الشيعة فسلّم عليهم ثم قال: إني والله لأحِبّ رياحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تُنال إلا بالورع والاجتهاد، ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله، أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون الأولون، والسابقون الآخرون، والسابقون في الدنيا والسابقون في الأخرة إلى الجنة، قد ضمنًا لكم الجنة بضمان الله عز وجل، وضمان رسول الله (ص)، والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحاً منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات، أنتم الطيبون ونساءكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء، وكل مؤمن صدّيق، ولقد قال أمير المؤمنين (ع) لقنبر: يا قنبر، أبشِر وبشّر واستَبشِر، فوالله لقد مات رسول الله (ص) وهو على أمته ساخط إلا الشيعة.

ألا وإن لكل شيء عزاً وعز الإسلام الشيعة.

<sup>(</sup>١) الأعور: - عند العرب ـ يقال للذي ليس له أخ من أبيه وأمه. وقيل: إنهم يطلقونه على الرديء من كل شيء، وقيل: إن المقصود به هنا هولاكو.

<sup>(</sup>٢) أي من الشرق، وهكذا كان، إذ إن هولاكو جاء منه.

ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء شرفاً وشرف الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء سيداً وسيد المجالس مجالس الشيعة.

ألا وإن لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة، والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعينٍ عُشباً أبداً، والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم، ولا أصابوا الطيبات، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: ﴿عاملة ناصبة \* تصلى ناراً حامية ﴾(١) فكل ناصب مجتهد فعمله هباء، شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجلّ، ومن يخالفهم ينطقون بتفلّت (١)، والله ما من عَبْدٍ من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلُها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنته وفي ظل عرشه، وإن كان أجلُها متأخراً بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردّوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه، والله إن حاجًكم وعُمّارَكم لخاصة الله عز وجل، وإن فقراءكم لأهل الغنى، وإن أغنياءكم لأهل القناعة، وإنكم كلّكم لأهل دعوته وأهل إجابته.

١٦٠ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (ع) مثله، وزاد فيه: ألا وإن لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم محمد (ص)، ونحن، وشيعتنا بعدَنا، حَبّذا شيعتنا ما أقربهم من عرش الله عز وجل، وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة، والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك (٣) أو يدخلهم زهو (٤) لسلّمت عليهم الملائكة قُبلًا، والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلاّ وله بكل حرف مائة حسنة، ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكل حرف منه حسنات، وإن للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممن خالفه، أنتم والله على فرشكم نيام لكم أجر الصافين في سبيله، أنتم والله الذين قال الله عز المجاهدين، وأنتم والله في صلاتكم لكم أجر الصافين في سبيله، أنتم والله الذين قال الله عز

<sup>(</sup>١) الغاشية/٣ و ٤.

<sup>(</sup>٢) أي بلا رويّة وبلا أساس يستندون إليه إلا الأهواء.

<sup>(</sup>٣) أي فيقولون فيهم ما ليس بحق، كأن يقولوا إنهم أنبياء أو معصومون.

<sup>(</sup>٤) الزهو: الكبر والخيلاء.

وجل: ﴿وَنَزَعْنا مَا فِي صِدُورِهُم مِن غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى شُرُرٍ مِتَقَابِلِينَ ﴾ (١)، إنما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس، وعينان في القلب(٢)، ألا وإنّ الخلائق كلهم كذلك، ألّا إن الله عز وجل فتح أبصاركم وأعمىٰ أبصارَهم.

٢٦١ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أشكو إلى الله عز وجل وحدتي وتقلقلي بين أهل المدينة، حتى تُقْدِموا وأراكم وآنس بكم، فلبت هذا الطاغية (٣) أذِنَ لي فأتخذ قصراً في الطائف فسكنته وأسكنتكم معي، وأضمن له أنْ لا يجيء من ناحيتنا مكروه أبداً.

٢٦٢ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: أنشد الكُمَيت أبا عبد الله (ع) شعراً فقال:

أخلص الله لي هـواي (٤) فـمـا أغـرق نـزعـاً ولا تـطيش سهـامي (٥)

فقال أبو عبد الله (ع): لا تقل هكذا: فما أغرق نزعاً، ولكن قُلْ: فقد أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي<sup>(٦)</sup>.

٢٦٣ ـ سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن سفيان بن مصعب العبدي قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال: قولوا لأم فَرْوَة تجيء فتسمع ما صُنِع

 <sup>(</sup>١) الحِجر/٤٧. والغِلَّ: ما كان في الصدور في الدنيا من شحناء وضغائن وعداوة. والسُّرُر جمع سرير ومتقابلين:
 أي يقابل بعضهم بعضاً لا يستدبره فينظر في قفاه.

<sup>(</sup>٢) يرون بهما الحقائق والمعقولات ويميزون بين صحيحها وسقيمها وحقها وباطلها.

<sup>(</sup>٣) المراد به إما أبو العباس السفاح أو أبو جعفر المنصور.

<sup>(</sup>٤) يعنى: حبي لكم أهل البيت.

<sup>(</sup>٥) ونزع في القوس! مدّها وأغرق في نزعها: استوفى مدّها، هذا في الأصل ثم أستعير للمبالغة في الأمر والانتهاء فيه. وطاش السهم: جاز الهدف. . . ولعل المراد بالقوس: قوس المحبة وبالسهم سهمها على سبيل التشبيه، المازندراني ٢ / ٢٧٤/ .

<sup>(</sup>٦) وهذا الكلام يحتمل وجهين: الأول: أن يكون الواو لعطف المنفي على المنفي فدل بحسب المنطوق على عدم الإغراق في نزع قوس المحبة وعدم المبالغة فيها وعدم طيش سهم المحبة عن الهدف إلى الغلو مثلاً، وبحسب المفهوم على أنه لو أغرق طاش سهم المحبة عن الهدف فلذلك لم يغرق. والثاني: أن يكون الواو للحال عن فاعل أغرق ويكون النفي راجعاً إلى القيد فيدل على أنه أغرق وطاش السهم لأجل إغراقه، ولما كان في الأول نقص في إظهار المحبة وجهين: الأول: عدم المبالغة في المحبة، والثاني: جواز سهم المحبة عن الهدف على تقدير المبالغة فيها وفي الثاني نقص بالوجه الثاني غير (ع) عبارته ليندفع كلا النقصين ...» ن. م.

بجدّها، قال: فجاءت فقعدت خلف السترثم قال: أُنْشِدْنا(١)، قال: فقلت:

«فَرْوُ جُودِي بدَمْعِكِ المسكوب»

قال: فصاحت وصحنَ النساء، فقال أبو عبد الله (ع): البابَ البابَ (۱)، فاجتمع أهل المدينة على الباب قال: فبعث إليهم أبو عبد الله (ع): صبيًّ لنا غُثِيَ عليه (۱)، فصِحْن النساء.

77٤ ـ سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما حفر رسول الله (ص) الخندق، مرّوا بكُدْية (٤) فتناول رسول الله (ص) المعول من يد أمير المؤمنين (ع)، أو (ث) يد سلمان رضي الله عنه، فضرب بها ضربة فتفرقت بثلاث فرق، فقال رسول الله (ص): لقد نتح علي في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصر، فقال أحدهما لصاحبه (١): يَعِدُنا بكنوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدُنا أن يخرج يتخلّى.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن لله تبارك وتعالى ريحاً يقال لها: الأزْيَب $^{(V)}$ ، لو أرسل منها مقدار منخر ثور لأثارت ما بين السماء والأرض، وهي: الجَنوب $^{(\Lambda)}$ .

177 - على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن رزيق (٩) أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى قوم وسول الله (ص) فقالوا: يا رسول الله، إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا، فادع الله تبارك وتعالى يرسل السماء علينا، فأمر رسول الله (ص) بالمنبر فأخرج واجتمع الناس، فصعد رسول الله (ص) ودعا وأمر الناس أن يؤمنوا فلم يلبث أن هبط جبرئيل فقال: يا محمد، أخبر الناس إن ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا، فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة، حتى إذا كانت تلك الساعة

<sup>(</sup>١) دل على عدم حرمة سماع الساء صوت الرجال الأجانب.

<sup>(</sup>٢) أي أغلقوا الباب، أو ما شابه.

<sup>(</sup>٣) ربما فعل (ع) ذلك تقية ليفسر صياحهن بما حصل للصبي.

 <sup>(</sup>٤) الكُدية: الأرض الصلية، أو الصخرة الصلدة.

 <sup>(</sup>٥) الترديد من الراوي.

<sup>(</sup>١) يقصد الأول والثاني.

<sup>(</sup>٧) الْأَزْيَب: ـ كما فيُّ القاموسـ الجَنوب، أو النكباء تجري بينها وبين الصُّبا، والأمر المنكر والداهية.

<sup>(</sup>A) أي هي الجنوب عند الناس.

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ: زريق. وكذا ما بعده.

أهاج الله عز وجل ريحاً فأثارت سحاباً وجلّلت السماء وأرخت عَزَالَيْها، فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبي (ص) فقالوا: يا رسول الله؛ ادع الله لنا أن يكفّ السماء عنا فإنا كدنا أن نغرق، فاجتمع الناس ودعا النبي (ص) وأمر الناس أن يؤمّنوا على دعائه، فقال له رجل من الناس: يا رسول الله أَسْمِعْنا فإن كل ما تقول ليس نسمع، فقال: قولوا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صُبَّها في بطون الأودية وفي نبات الشجر وحيث يرعى أهل الوَبر(١)، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً.

٢٦٧ ـ جعفر بن بشير، عن رزيق، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما أبرقت قط في ظلمة ليل ولا ضوء نهار إلا وهي ماطرة.

77۸ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العزرمي ، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (ع): وسئل عن السحاب أين يكون؟ قال: يكون على شجر على كثيب (۲) على شاطىء البحر يأوي إليه ، فإذا أراد الله عز وجل أن يرسله أرسل ربحاً فأثارته ، ووكّل به ملائكة يضربوه بالمخاريق ، وهو البرق ، فيرتفع ، ثم قرأ هذه الآية: ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسُقْناه إلى بلد ميّت ـ الآية ـ (٣) والملك اسمه الرعد .

779 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مُثنّى الحنّاط، ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله (ع): من صدق لسانه زكا عمله، ومن حسن برّه بأهله زاد الله عز وجل في رزقه، ومن حسن برّه بأهله زاد الله في عمره.

نصر، عن الحسن بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن محمد الهاشمي قال: حدثني أبي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم: إن نازعك بصرُك إلى بعض ما حَرَّمْتُ عليك فقد أعنتك عليه بطبقين (أ)، فاطبق ولا تنظر، وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرّمتُ عليك فقد أعنتك عليه بطبقين (أ) فاطبق ولا تَكلَم، وإن نازعك فرّجُك إلى بعض ما حرّمتُ عليك فقد أعنتك عليه

<sup>(</sup>١) أهل الوَبَر: أي أهل الإبل.

<sup>(</sup>٢) الكثيب: الرمل الطويل المحدودب.

<sup>(</sup>٣) فاطر/٩. وتتمة الآية: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.

<sup>(</sup>٤) يقصد بهما: الجفنين.

<sup>(</sup>٥) يقصد بهما الشفتين.

بطبقين(١) فاطبق ولا تأتِ حراماً.

۲۷۱ – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاث من كن فيه فلا يرج خيره: من لم يستح من العيب، ويخش الله بالغيب<sup>(۱)</sup>، ويرعو<sup>(۱)</sup> عند الشيب.

7۷۲ ـ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن الحجّال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله (ص): إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت له: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: الشريف من كان له مال، قال: قلت: فما الكرم؟ قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بمالِه وغيرِ مالِه، قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى.

7٧٣ - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ما أشد حزن النساء، وأبعدَ فراق الموت، وأشد من ذلك كله فقر يتملّق (٤) صاحبه ثم لا يعطى شيئاً.

## حديث يأجوج ومأجوج (٥)

٢٧٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن العباس بن العلاء، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: سُئل أمير المؤمنين (ع) عن الخَلْق فقال: خلق الله ألفاً ومائتين أن البر، وألفاً ومائتين في البحر، وأجناس بني آدم سبعون جنساً، والناس ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج.

7۷٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن مُثَنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن) الناس طبقات ثلاث: طبقة

<sup>(</sup>١) يقصد بهما هنا الفخذين.

<sup>(</sup>٢) أي في الخفاء والسر كخشيته سبحانه في العَلَن.

<sup>(</sup>٣) لم يرعو: لم ينزجر وينكفي.

<sup>(</sup>٤) التملّق: التودد والتضرّع فوق ما ينبغي والإغراق فيهما.

<sup>(</sup>٥) وقال القاضي: هما إسمان أعجميان بدليل منع الصرف، وقيل: عربيان، من أُجَّ الظليم إذا أسرع، وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم، ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث، وفي القاموس: من لا يهمزهما يجعل الألفين زايدتين، المازندراني ٢٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٦) أي من الأنواع والأجناس

هم منّا ونحن منهم، وطبقة يتزيَّنون بنا، وطبقة يأكل بعضهم بعضاً (بنا) (١٠).

7٧٦ ـ عنه، عن المعلّى، عن الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمّار بن مروان، عن الفُضَيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (ع): إذا رأيت الفاقة والحاجة قد كثرت وأنكر الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك فانتظر أمر الله عز وجل، قلت: جُعِلْتُ فداك، هذه الفاقة والحاجة قد عرفتهما، فما إنكار الناس بعضهم بعضاً؟ قال: يأتي الرجل منكم أخاه فيسأله الحاجة فينظر إليه بغير الوجه الذي كان ينظر إليه، ويكلمه بغير اللسان الذي كان يكلمه به.

۲۷۷ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن علي، عن عبيد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين (ع): وُكّل الرزق بالحمق، وَوُكّل الحرمان بالعقل (٢)، ووُكّل البلاء بالصبر.

۲۷۸ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس بن يعقوب، عن عمر أخي عذافر قال: دفع إلي إنسان ستمائة درهم أو<sup>(۲)</sup> سبعمائة درهم أفر<sup>۲)</sup> شبعمائة درهم أفر<sup>۲)</sup> شُق جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ووافقت (م) عامل المدينة بها فقال: أنت الذي شُقّت زاملتك وذُهب بمتاعك؟ بجميع ما فيه، وقال: إذا قدمنا المدينة فأتنا حتى أُعَوضك، قال: فلما انتهبت إلى المدينة دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال: يا عمر، شُقّت زاملتك وذُهِبَ بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك الله خير مما أخذ منك، إن رسول الله (ص) ضبلّت ناقته فقال الناس فيها: يخبرنا عن السماء ولا يخبرنا عن ناقته، فهبط عليه جبرئيل (ع) فقال: يا محمد ناقتك في وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا، قال: فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس؛ أكثرتم عَلَيٌ في ناقتي، ألا وما أعطاني الله خير مما أخذ مني، ألا وأن ناقتي في وادي كذا وكذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا، فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله (ص)،

<sup>(</sup>١) أي يلعن بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً. وبناءً على وجود كلمة (بنا) في ذيل الرواية فالمعنى: أنهم يأكل بعضهم أموال بعض بإفشاء علومنا أو أسرارنا. أو بإظهار المودة لنا وهكذا.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن الأول يطلب الدنيا ويهلك نفسه في تحصيلها في حين أن الثاني يتركها ويبتعد عنها لعلمه بغرورها وزينتها وبلاءاتها.

<sup>(</sup>٣) الترديد من الراوي .

<sup>(</sup>٤) اسم مكان.

<sup>(</sup>٥) من الاتفاق وهو المصادفة. وفي بعض النسخ: وواقفتُ من المواقفة.

قال: ثم قال: اثت عامل المدينة فَتَنَجَّزُ(١) منه ما وعدك، فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.

7۷٩ ـ سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس، عن شعيب العرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): شيء يروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: ثلاث يبغضها الناس وأنا أحبها؛ أحب الموت، وأحب الفقر، وأحب البلاء؟ فقال: إن هذا ليس على ما يروون، إنما عنى الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله، والبلاء في معصية الله، والفقر في طاعة الله أحب إلى من العنى في معصية الله.

۱۸۰ - سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس، عن علي بن عيسى القمّاط، عن عمّه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: هبط جبرئيل (ع) على رسول الله (ص)، ورسول الله (ص) كئيب حزين، فقال: يا رسول الله، ما لي أراك كئيباً حزيناً؟ فقال: إني رأيت الليلة رؤيا، قال: وما الذي رأيت؟ قال: رأيتُ بني أمية يصعدون المنابر وينزلون منها، قال والذي بعثك بالحق نبياً، ما علمت بشيء من هذا، وصعد جبرئيل (ع) إلى السماء ثم أهبطه الله جل ذكره بآي من القرآن يعزّيه بها، قوله: ﴿أَفْر أَيت إِنْ متّعناهم سنين \* ثم جاءهم ما كانوا يوعدون \* ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون ﴾ (٢) أل وأنزل الله جل ذكره ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر \* وما أدراك ما ليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾، للقوم (٣)، فجعل الله عز وجل ليلة القدر لرسوله خيراً من ألف شهر.

۲۸۱ ـ عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس، عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ فَلْيَحْذَر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبَهم فتنة أو يصيبَهم عذاب أليم ﴾ (٤)، قال: فتنة في دينه، أو جراحة لا يأجره الله عليها.

٣٨٢ \_ سهل بن زياد، عن محمد، عن يونس، عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن شيعتك قد تباغضوا وشَنَأ بعضهم بعضاً، فلو نظرت \_ جُعلتُ فداك \_ في أمرهم؟ فقال: لقد هممت أن أكتب كتاباً لا يختلف عليَّ منهم إثنان، قال: فقلت: ما كنا قط أحوج إلى

<sup>(</sup>١) تنجز الامر: استنجحه وظفر به

<sup>(</sup>٢) الشعراء/ ٢٠٥ إلى ٢٠٧. والتعزية: التسلية.

<sup>(</sup>٣) يعني بني أمية.

<sup>(</sup>٤) النور/٦٣. والفتنة: في الأصل، الإمتحان والاختبار، وكثر استعمالها في الإثم والفتل والفتال والعذاب والصرف عن الحق. والعذاب هنا عام.

ذلك منا اليوم، قال: ثم قال: أنّى هذا ومروان وابن ذر(١)، قال(٢): فظننت أنه قد منعني ذلك(٢)، قال: فقمت من عنده، فدخلت على إسماعيل، فقلت: يا أبا محمد إني ذكرت لأبيك اختلاف شيعته وتباغضهم، فقال: لقد هممت أن أكتب كتاباً لا يختلف عليَّ منهم إثنان، قال: فقال: ما قال مروان وابن ذر، قلت: بلى، قال: يا عبد الأعلى، إن لكم علينا لَحَقاً كحقنا عليكم، والله ما أنتم إلينا بحقوقنا أسرع منا إليكم، ثم قال: سأنظر، ثم قال: يا عبد الأعلى، ما على قوم إذا كان أمرهم أمراً واحداً متوجهين إلى رجل واحد يأخذون عنه ألا يختلفوا عليه ويُسندوا أمرهم إليه، يا عبد الأعلى؛ إنه ليس ينبغي للمؤمن وقد سبقه أخوه إلى درجة من درجات الجنة، أن يجذبه عن مكانه الذي هوبه، ولا ينبغي لهذا الأخر الذي لم يبلغ، أن يدفع في صدر الذي لم يبخبه، ولكن يستلحق إليه ويستغفر الله(٤).

٣٨٣ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (ع) قال: ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاءُ متشاكسون ورجلاً سَلَماً لرجل هل يستويان مثلاً ﴾(٥)، قال: أما الذي فيه شركاءُ متشاكسون فلان الأول، يجمع المتفرقون ولايته وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً ويبرأ بعضهم من بعض، فأما رجل سَلَم لرجل فإنه الأول حقاً وشيعته، ثم قال: إن اليهود تفرقوا من بعد موسى (ع) على إحدى وسبعين فرقة منها فرقة في الجنة وسبعون فرقة في النار، وتفرقت النصارى بعد عيسى (ع) على اثنين وسبعين فرقة، فرقة منها في الجنة وإحدى وسبعون في النار، وتفرقت هذه الأمة بعد نبيّها (ص) على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون فرقة في النار وفرقة في النار. وفرقة في النار وسبعين فرقة من النار الناس في النار.

٢٨٤ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: لم تزل دولة الباطل طويلة، ودولة الحق قصيرة (٦).

<sup>(</sup>١) أي كيف يمكن أن يكتب هذا الكتاب مع وجود هذين الرجلين ولعله كان يتقيهما. ويحتمل أنهما كانا من الشيعة قد اختلفا اختلافاً شديداً ووقعت بينهما العداوة فيكون المعنى: كيف ينفع هذا الكتاب في رفع خلافهما ودفع منازعتهما وإزالة عداوتهما، وكلام إسماعيل التالي يؤيد المعنى الثاني.

<sup>(</sup>۲) الضمير يعود إلى عبد الأعلى وهو السائل.

<sup>(</sup>٣) أي امتنع (أبو عبد الله) من كتابة الكتاب لي .

<sup>(</sup>٤) أي له ولأخيه ذاك.

<sup>(</sup>٥) الزمَر/٢٩.

<sup>(</sup>٦) أي بلحاظ شيوع اأولى بين الناس وكثرة أنصارها دون الثانية.

7۸٥ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السرَّاج قال: قلت لأبي عبد الله (ع): متى فَرَجُ شيعتكم؟ قال: فقال: إذا اختلف ولد العباس، ووهى سلطانهم، وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم، وخلعت العرب أُعِنتُها(١) ورفع كل ذي صِيصِية(٢) صيصيته، وظهر الشاميّ، وأقبل اليمانيّ، وتحرك الحَسني، وخرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث(٢) رسول الله (ص).

فقلت: ما تراث رسول الله (ص)؟ قال: سيف رسول الله ودرعه وعمامته وبُودُه، وقضيبه، ورايته، ولامته، وسرجه، حتى ينزل مكة، فيخرج السيف من غمده، ويلبس الدرع، وينشر الراية والبردة والعمامة، ويتناول القضيب بيده، ويستأذن الله في ظهوره، فيطّلع على ذلك بعض مواليه، فيأتي الحسني فيخبره الخبر فيبتدر الحسني إلى الخروج، فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون برأسه إلى الشامي، فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس ويتبعونه.

ويبعث الشامي عند ذلك جيشاً إلى المدينة فيهلكهم الله عز وجل دونها ويهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد على (ع) إلى مكة فيلحقون بصاحب هذا الأمر.

ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق، ويبعث جيشاً إلى المدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها.

7۸٦ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع) قال: خرج إلينا أبو عبد الله (ع) وهو مغضب فقال: إني خرجت آنفاً في حاجة فتعرّض لي بعض سودان المدينة، فهتف بي لبيك يا جعفر بن محمد لبيك، فرجعت عودي على بدئي إلى منزلي خائفاً ذعراً مما قال (١٤)، حتى سجدت في مسجدي لربي، وعفّرت له وجهي وذللت له نفسي، وبرئت إليه مما هتف بي، ولو أن عبسى بن مريم عدا ما قال الله فيه إذاً لصم صماً لا يسمع بعده أبداً، وعمي عمًى لا يبصر بعده أبداً، وخرس خرساً لا يتكلم بعده أبداً، ثم قال: لعن الله أبا الخطّاب وقتله بالحديد.

٢٨٧ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جهم بن أبي جُهَيْمة، عن

<sup>(</sup>١) جمع عِنان: وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، وهذا التعبير كناية عن خروجهم من ربقة التبعية والذل لغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الصيصية: شبه الإصبع تكون خلف رجل الديك، كما يطلق على قرن البقر. وهذا التعبير كناية عن نهوض كل من به قوة أو طامع بالملك والسلطان.

**<sup>(</sup>٣)** أي ميراث.

<sup>(</sup>٤) كأنه فهم (ع) من هتافه له: لبيك، إنه من القائلين بربوبيته ولعله كان من جماعة أبي الخطّاب لعنه الله.

بعض موالي أبي الحسن (ع) قال: كان عند أبي الحسن موسى (ع) رجل من قريش، فجعل يذكر قريشاً والعرب، فقال له أبو الحسن (ع) عند ذنك: دع هذا، الناس ثلاثة: عربي ومولى وعِلْج، فنحن العرب، وشيعتنا الموالي، ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو عِلج، فقال القرشي: تقول هذا يا أبا الحسن، فأين أفخاذ قريش والعرب؟ فقال أبو الحسن (ع): هو ما قلت لك.

۲۸۸ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الأحول، عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يحدّث: إذا قام القائم عرض الإيمان على كل ناصب، فإن دخل فيه بحقيقة وإلا ضرب عنقه، أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة، ويشدّ على وسطه الهِميان ويخرجهم من الأمصار إلى السواد.

مسلم بن أبي سلمة، عن محمد الأشعري، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن أبي مريم، عن أبي سلمة، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن محمد بن بنان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أبي يوماً وعنده أصحابه: من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفا؟ قال: فَكَاعُ (١) الناس كلهم وَنَكُلُوا، فقمت وقلت: يا أبت أتأمر أن أفعل؟ فقال: ليس إياك عنبت، إنما أنت مني وأنا منك، بل إياهم أردت، قال: وكرّرها ثلاثاً، ثم قال: ما أكثر الوصف وأقل الفعل، إن أهل الفعل قليل إن أهل الفعل قليل، ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معاً، وما كان هذا منا تعامياً عليكم بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم، فقال: والله لكأنما مادت بهم الأرض حياءاً مما قال، حتى أني لأنظر إلى الرجل منهم يَرْفَضُ (٢)عرقاً ما يرفع عينيه من الأرض، فلما رأى ذلك منهم قال: رحمكم الله، فما أردت إلا خيراً، إن الجنة درجات، فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول، ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم، قال: فوالله لكأنما نشطوا من عقال (١).

• ٢٩ - وبهذا الإسناد، عن محمد بن سليمان، عن إبراهيم بن عبد الله الصوفي قال: حدثني موسى بن بكر الواسطي قال: قال لي أبو الحسن (ع): لو ميزتُ شيعتي لم أجدهم إلا واصفة (٤)، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مُرْتَدين (٥)، ولو تمحَّمتهم لما خلص من الألف واحد،

<sup>(</sup>١) كاغ: جَبُن.

<sup>(</sup>٢) يرفَضٌ عَرَفاً: أي ينصبّب ويسيل.

<sup>(</sup>٣) نشطوا من عقالً: أي خرجوا منه. وفيه كناية عن ارتياحهم وسرورهم جرَّاء ترحَّمه (ع) عليهم.

<sup>(</sup>٤) أي واصفين للتشيع قائلين به.

<sup>(</sup>٥) أي خارجين عن طريقتي وسنتي.

ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، إنهم طالما اتكُوا على الأرائك فقالوا: نحن شيعة على ، إنما شيعة على من صدَّقَ قولَه فعله.

791 ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميشمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا رب حَسنْتَ خُلقي حتى لقيت ما لقيت، فيجاء بمريم (ع) فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حَسناها فلم تفتتن، ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول: يا رب حَسنَّتَ خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف (ع) فيقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن، ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب شَدّدتَ عليَّ البلاء حتى افتتنت، فيؤتى بأيوب (ع) فيقال: أبليًنك أشدُّ أو بليّة هذا؟ فقد أبتُليَ فلم يفتتن (١).

٢٩٢ ـ وبهذا الإسناد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل البصري قال: سمعت أبا عبد لله (ع) يقول: تقعدون (٢) في المكان فَتَحَدَّثُونَ وتقولون ما شئتم، وتتبرؤون ممن شئتم، وتَوَلَّوْنَ من شئتم؟ قلت: نعم، قال: وهل العيش إلا هكذا.

79٣ ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: رحم الله عبداً حَبَّبَنا إلى الناس ولم يُبَغَضْنا إليهم، أما والله لو يَرْووُنَ محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحطّ إليها عشراً (٣).

٢٩٤ ـ وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿والذين يؤتون ما آتُوا وقلوبهم وَجِلَة﴾(٤) قال: هي شفاعتهم ورجاؤهم، يخافون أن تُردُ عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عزّ ذِكْره ويرجون أن يَقبل منهم.

٢٩٥ ـ وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): مامن عبد يدعو إلى ضلالة إلا وجد من يتابعه.

<sup>(</sup>۱) وليس الغرض منه (الحديث) مجرد الإخبار بل فيه وعد ووعيد للممتّخن وحمل له على الصبر وبيان لرفع حجته على الله يوم القيامة المازندراني ٢٩١/١٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد جماعة الشيعة. وفي الحديث ترغيب لهم في المجالسة وحسن العِشرة والتآلف والتوادّ.

<sup>(</sup>٣) أي يزيد عليها فيقع التحريف، وذكر العشر للمبالغة.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون/٦٠. وتتمة الآية: أنهم إلى ربهم راجعون.

۲۹٦ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الصلت، عن رجل من أهل بَلَخ قال: كنت مع الرضا (ع) في سفره إلى خراسان، فدعا يوماً بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جُعِلْتُ فداك، لو عزلت لهؤلاء مائدة؟ فقال: مَه، إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد، والجزاء بالأعمال.

۲۹۷ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: طبايع الجسم على أربعة: فمنها الهواء الذي لا تحيى النفس إلا به وبنسيمه، ويُخرج ما في الجسم من داء وعفونة، والأرض التي قد تُولّد اليبسَ والحرارة، والطعام ومنه يتولّد الدم، ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فيغذّيه حتى يلين ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه دماً، ثم ينحدر النّفَل (۱)، والماء وهو يولد البَلْغَم.

79٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن الحسين بن أُغيَن أخو مالك بن أُغين قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الرجل للرجل: جزاك الله خيراً، ما يعني به؟ فقال أبو عبد الله (ع): إن خيراً نهر في الجنة، محرجه من الكوثر، والكوثر مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم، على حافتي ذلك النهر جواري نابتات، كلما قُلِعَتْ واحدة نبتت أخرى، سمّي (٢) بذلك النهر، وذلك قوله تعالى: ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾ (٣) ، فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً، فإنما يعني بذلك تلك المنازل التي قد أعدّها عز وجل لصفوته وخيرته من خلقه.

٢٩٩ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن في الجنة نهراً حافتاه حور<sup>(١)</sup> نابتات، فإذا مرّ المؤمن بإحداهن فأعجبته اقتلعها، فأنبت الله عز وجل مكانها.

## حديث القِباب

• ٣٠٠ \_ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال لي أبو جعفر (ع) ليلةً وأنا عنده ونظر إلى السماء فقال : يا أبا حمزة ، هذه قبة

<sup>(</sup>١) أي الفضلات تنحدر إلى الإمعاء المعدّة لذلك.

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد هنا مبنياً للمجهول والنهر نائب فاعل، ويحتمل قراءته للمعلوم والمعنى : أن الله سمّاه بما في الآية. .

<sup>(</sup>٣) الرحمن/٧٠.

<sup>(</sup>٤) الحور: نساء أهل الجنة، الواحدة: حوراء، وهي الشديدة بياض العين والشديدة سوادها أيضاً.

أبينا آدم (ع)، وإن لله عز وجل سِواها تسعةً وثلاثين قبةً فيها خلق ما عصَوا الله طَرْفَةَ عين<١٠).

٣٠١ عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن عجلان أبي صالح قال: دخل رجل على أبي عبد الله (ع) فقال له: جُعلْتُ فِداك، هذه قبة آدم (ع)؟ قال: نعم، ولله قباب كثيرة، ألا إن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً أرضاً بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنوره، لم يعصوا الله عز وجل طَرْفة عين، ما يدرون خُلِق آدم أم لم يُخلَق، يبرؤون من فلان وفلان.

٣٠٢ على بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: من خَصَفَ<sup>(١)</sup> نعله، وَرَقَع ثوبه، وحمل سلعته فقد برىء من الكِبْر.

٣٠٣ عنه، عن صالح، عن محمد بن أورَمة، عن ابن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: كنت أنا والقاسم شريكي، ونجم بن حطيم، وصالح بن سهل بالمدينة، فتناظرنا في الربوبية، قال: فقال بعضنا لبعض: ما تصنعون بهذا، نحن بالقرب منه (٣) وليس منّا في تقية، قوموا بنا إليه، قال: فقُمنا فوالله ما بلغنا الباب إلا وقد خرج علينا بلا حذاء ولا رداء، قد قام كل شعرة من رأسه منه وهو يقول: لا، لا، يا مفضّل ويا قاسم ويا نجم، لا، لا، بل عبادٌ مُكرَمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (٤).

٣٠٤ ـ عنه، عن صالح، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن لإبليس عوناً يقال له: تمريح (٥)، إذا جاء الليل مَلاً ما بين الخافقين.

٣٠٥ ـ عنه، عن صالح، عن الوشّاء، عن كرّام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوَزَغ؟ فقال: رِجْسٌ، وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل، فقال: إن أبي كان قاعداً في الحِجْر ومعه رجل يحدثه فإذا بوزغ يولول بلسانه، فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول

<sup>(</sup>۱) وكأنه أشار (بهذه قبة أبينا آدم) إلى السماء الدنيا وعندها قبة آدم باعتبار أنها خلقت له ولذريته كما نطقت به الآيات والروايات أو باعتبار أنه لم تكن له (ع) قبة سواها، وأراد بتسعة وثلاثين ما فوقها من السموات ولا دليل عقلاً ونقلاً على انحصار السماوات في تسع بل يجوّز العقل الأقل والأكثر، وأراد بالخلق: الملائكة أو الأعم. . . إلخ، المازندراني ٢ / ٢ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الخصَّف: صلى الشيء إلى الشيء. والمراد بخصف النعل هنا خُرْزُها لإصلاحها إذ فتقت.

<sup>(</sup>٣) يقصد الإمام المعصوم (ع).

<sup>(</sup>٤) والذي يفهم من هذا أن بعض هؤلاء كانوا ممن يرون الربوبية في المعصومين (ع) فهم غلاة.

من المرح وهو الفساد. وفي بعض النسخ: تمريج: من المَرَج وهو الفساد والاختلاط.

هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن علياً حتى يقوم من ههنا، قال: وقال أبي: ليس يموت من بني أمية ميت إلا مُسِخ وَزَغاً، قال: وقال: إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مُسِخ وزغاً فذهب من بين يدّي من كان عنده وقال: إن عبده ولده \_ فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون، ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جِذْعاً فيصنعوه كهيئة الرجل، قال: ففعلوا ذلك، وألبسوا الجذع درع حديد، ثم لفوه في الأكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا وولده.

7.7 عنه، عن صالح، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عبد الملك بن بشير، عن عثيم بن سليمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنّه في عافية (١)، فإن الله بعث محمداً (ص) رحمة، ويبعث القائم نقمة (١).

٣٠٧ ـ عنه، عن صالح، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الملك بن بشير، عن أبي الحسن الأول (ع) قال: كان الحسن (ع) أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين رأسه إلى سرّته، وإن الحسين (ع) أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين سرته إلى قدمه.

٣٠٨ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (ع): كم كان طول آدم (ع) حين هُبطَ به إلى الأرض، وكم كان طول حوّاء؟ قال: وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب (ع): إن الله عز وجل لما أهْبَطَ آدم وزوجته حواء (ع) إلى الأرض، كانت رجلاه بِنْنِيّة الصَّفا(٣) ورأسه دون أفنق السماء(٤)، وإنه شكا إلى الله ما يصيبه من حر الشمس، فأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل (ع): أن آدم قد شكا ما يصيبه من حر الشمس، فاغمزه غمزة وصيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه، واغمز حوّاء غمزة فيصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها.

٣٠٩ عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب أباه سُبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه (٥) سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام وأُعتِق؟ قال: فقال: فليُنْسَب إلى آبائه

<sup>(</sup>١) أي إذا تمنّي أحدكم ظهور القائم (ع) فليدعُ أن يكون من أنصاره والمستشهدين بين يديه.

<sup>(</sup>٢) أي على العباد لأنه يعمل فيهم بعلمه ولا يحتاج إلى بينة ولا يقر أحداً على باطل ولا يقبل جزية .

<sup>(</sup>٣) ثنية الجبل: كالعنبة فيه. وقيل: هي الطريق العالي فيه.

<sup>(</sup>٤) الأفق: الناحية، كناية عن طول قامته.

<sup>(</sup>٥) أي أحد أجداده بقرينة قوله بعدُ: فلينسَب إلى آبائه العبيد في الإسلام.

العبيد في الإسلام، ثم هو يعد من القبيلة التي كان أبوه سُبِيَ فيها إن كان (أبوه) معروفاً فيهم، ويرثهم ويرثونه.

• ٣١٠ ـ ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا والآخرة، والفَلَج (١) في الدنيا والآخرة، والمهابة في صدور الظالمين.

٣١١ ـ ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ثلاث هُنَّ فخر المؤمن وزَيْنُه في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس، وولايته الإمام من آل محمد (ص)، قال: وثلاثة هم شِرارُ الخلق ابتُلِي بهم خيار الخلق: أبو سفيان أحدُهم، قَاتَلَ رسولَ الله (ص) وعاداه، ومعاوية قَاتَلَ علياً (ع) وعاداه، ويزيد بن معاوية لعنه الله قَاتَلَ الحسين بن علي (ع) وعاداه حتى قتله.

٣١٢ - ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (ع) قال: لا حُسَبَ لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بالنية، ولا عباده إلا بالتفقّه، ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله.

٣١٣ ـ ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يربد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه، فقال له يزيد: أتقرّ لي أنك عبد لي، إن شئتُ بعتك وإن شئتُ استرقيتك، فقال له الرجل: والله يا يزيد، ماأنت بأكرم مني في قريش حَسباً، ولاكان أبوك أفضلَ من أبي في الجاهلية والإسلام، وما أنت بأفضلَ مني في الدين، ولا بخير مني، فكيف أقرّ لك بما سألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقرّ لي والله قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي (ع) ابن رسول الله (ص)، فأمر به فَقُتِل.

## حديث علي بن الحسين (ع) مع يزيد لعنه الله

ثم أرسل إلى على بن الحسين (ع) فقال له مثل مقالته للقرشي، فقال له على بن الحسين (ع): أرأيت إن لم أُقِرَّ لك، أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه

<sup>(</sup>١) الفَلَج: الغلبة والنجاة والفوز والطُّهْر...

الله: بلى، فقال له على بن الحسين (ع): قد أقررتُ لك بما سألت، أنا عبد مُكْره، فإن شئت فأمسِكْ، وإن شئت فَبع، فقال له يزيد لعنه الله: أوْلَىٰ لك، حقنت دَمَك ولم ينقصك ذلك من شَرَفِكَ.

٣١٤\_ الحسين بن محمد الأشعري، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سالم بن أبي سَلَمَة، عن محمد بن سعيد بن غزوان قال: حدثني عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن (ع): إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي، ولا بد من معاشرتهما، فَمَن أُعَاشِر؟ فقال: هما سيّان، من كذّب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين، قال: ثم قال: إن هذا نصب لك(١) وهذا الزيدي نصب لنا(٢).

٣١٥ ـ محمد بن سعيد قال: حدثني القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: من قعد في مجلس يُسَبِّ فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل، ألبسه الله عز وجل الذلّ في الدنيا وعذّبه في الآخرة، وسلبه صالح ما منَّ عليه من معرفتنا.

٣١٦ - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ابتداءاً منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس، وصدّقتمونا وكذّبنا الناس، ووصلتمونا وجفانا الناس، فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا، أما والله ما بين الرجل وبين أن يقرّ الله عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان ـ وأوما بيده إلى حلقه ـ فمد الجلدة، ثم أعاد ذلك، فوالله ما رضي حتى حلف لي فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لَحَدَّثني أبي محمد بن علي (ع) بذلك، يا أبا شبل؛ أما ترضون أن تصلّوا ويصلّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن ترضّون أن تحجّوا ويحجّوا فيقبل الله جلّ ذِكْره منكم ولا يقبل منهم، والله ما تُقْبَلُ الصلاة إلا منكم، ولا الزكاة إلا منكم، ولا الحج إلا منكم، فاتقوا الله عز وجل فإنكم في هُدْنة (٢)، وأدّوا الأمانة، فإذا تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحق ما أطعتمونا، أليس القضاة والأمراء تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحق ما أطعتمونا، أليس القضاة والأمراء

<sup>(</sup>١) لا بد من حمل هذا الناصب على المخالف، فإنه يبغض من يقول بإمامة أهل البيت (ع) وقد لا يبغضون أهل البيت (ع) أنفسهم.

 <sup>(</sup>٢) أن الزيدية يبغضون أهل البيت (ع) ويقولون بفسقهم أنهم لم يخرجوا بالسيف كما هي عقيدتهم في الإمام.
 والله العالم.

 <sup>(</sup>٣) الهدنة: المصالحة، وكأنه أمر بالتقية من سلاطين الجور، فإن التقية دين وهي من تقوى الله.

وأصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلى، قال (ع): فاتقوا الله عز وجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم، إن الناس أخذوا لههنا ولههنا، وإنكم أخذتم حيث أخذ الله عز وجل ان الله عز وجل اختار من عباده محمداً (ص) فاخترتم خِيَرة الله، فاتقوا الله وادوا الأمانات إلى الأسود والأبيض وإن كان حرورياً (١)، وإن كان شامياً.

٣١٧ \_ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن أخي أبي شبل، عن أبي شبل، عن أبي عبد الله (ع) مثله.

٣١٨ ـ سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن معاذ بن كثير قال: نظرت إلى الموقف والناس فيه كثير، فدنوت إلى أبي عبد الله (ع) فقلت له: إن أهل الموقف لكثير، قال: فصرف ببصره فأداره فيهم ثم قال: ادن مني يا أبا عبد الله، غُثَاءً يأتي به الموج من كل مكان، لا والله ما الحج إلا لكم، لا والله ما يتقبّل الله إلا منكم.

٣١٩ - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (ع) إذا دَخَلَت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله (ع): أيسرّك أن تسمّع كلامها؟ فقلت: نعم، فقال: أمّا الآن فأذن لها، قال: واجلسني معه على الطنفسة، ثم دَخَلَتْ فَتَكَلَّمَتْ، فإذا امرأة بليغة، فَسَأَلْتُهُ عنهما(٢)، فقال لها: تَوليهما؟ قالت: فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم(٣)، قالت: فإن هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النّوا يأمرني بولايتهما، فأيهما خير وأحب إليك؟ قال: هذا والله أحب إليّ من كثير النوا وأصحابه، إن هذا يخاصم فيقول: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾،

٣٢٠ عنه، عن المعلّى، عن الحسن، عن أَبَان، عن أبي هاشم قال: لما أُخرِجُ بعلي (ع)، خرجت فاطمة (ع) واضعة قميص رسول الله (ص) على رأسها، آخذة بيدّي ابنّيها فقالت: ما لي وما لَكَ يا أبا بكر تريد أن تؤتم ابنّيً وتُرمّلني من زوجي، والله لولا أن تكون

<sup>(</sup>١) اي خارجياً.

٢) أي عن الأول والثاني. وقد مر هذا الحديث بعينه في موضع سابق فراجع.

<sup>(</sup>٣) لقد صدر عنه (ع) ذلك تقية.

سيئة (١) لنشرت شعري ، ولصرخت إلى ربي ، فقال رجل من القوم : ما تريد إلى هذا (٢) ، ثم أخذت بيده فانطلقت به .

٣٢١ ـ أَبَان، عن علي بن عبد العزيز، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر (ع) قال: والله لو نَشَرَتْ شعرها ماتوا طُرًّا (٣).

٣٢٢ ـ أَبَان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (ع): إن ولد الزنا يُسْتَعْمَل (٤) إن عمل شراً جُزي به.

٣٢٣ ـ أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خرج رسول الله (ص) من حجرته، ومروان وأبوه (٥) يستمعان إلى حديثه، فقال له: الوزغ ابن الوزغ، قال أبو عبد الله (ع): فمن يومئذ يَرَوْنَ أن الوزغ يسمع الحديث.

٣٢٤ ـ أَبَان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لما وُلِدَ مروان، عرضوا به لرسول الله (ص) أن يدعوله، فأرسلوا به إلى عائشة ليدعوله، فلما قرّبته منه قال: أُخْرِجوا عني الوزغ ابن الوزغ، قال زرارة: ولا أعلم إلا أنه قال: وَلَعَنَه.

٣٢٥ - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي العباس المكي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن عمر لقي أمير المؤمنين (ع) فقال: أنت الذي تقرأ هذه الآية: ﴿بأيكم المفتون﴾ تَعَرُّضاً بي وبصاحبي؟ قال: أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية: ﴿فهل عَسَيْتُم إن تَفسِدوا في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم ﴿ فقال: كَذَبْتَ، بنو أمية أوْصَلُ للرحم منك، ولكنك أبيْتَ إلا عداوة لبني تَيم وعدي وبني أمية (١).

٣٢٦ على بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان على (ع) يقوم في المطر أول ما يمطر، حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه، فقيل له: يا أمير المؤمنين الكنَّ الكنَّ (٧) فقال: إن هذا ماء قريب عهد بالعرش (٨).

<sup>(</sup>١) أرادت بالسيئة هلاكهم ونزول العذاب عليهم على تقدير نشر شعرها، وتكون هنا تامة.

<sup>(</sup>٢) يعني علياً (ع) وكأنه خاطب أبا بكر. (٣) طُرِّأ: أي جميعاً.

 <sup>(</sup>٤) أي يكلّف بالتكاليف الشرعية كغيرٍه من المكلّفين.

 <sup>(</sup>٥) يقصد مروان بن الحكم وأباه الحَكَم بن العاص.

<sup>(</sup>٦) مر هذا الحديث بعينه فيما سبق فراجع.

<sup>(</sup>٧) أي أدخل الكِنُّ، وهو ما يقي من حر أو برد من الأبنية وشبهها.

 <sup>(</sup>٨) العرش هو العلم والقدرة، كما يطلق على الجسم المحيط بالعالم، وعليه فهذا المطر قريب عهد من محل رحمته
وهو العرش. والله العالم.

ثم أنشأ يحدّث فقال: إن تحت العرش بحراً فيه ماء يُنْبتُ أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله عز ذِكْره أن يُنبتَ به ما يشاء لهم رحمة منه لهم، أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء، حتى يصير إلى سماء الدنيا \_ فيما أظن (١) \_ فيلقيه إلى السحاب والسحاب بمنزلة الغربال، ثم يوحي الله إلى الريح أن أطحنيه وأذيبيه ذوبان الماء، ثم انطلقي به إلى موضع كذا وكذا فأمطري عليهم، فيكون كذا وكذا عُباباً (٢) وغير ذلك، فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به، فليس (٣) من قطرة تقطر إلا ومعها مَلك حتى يضعها موضعها، ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم، إلا ماكان من يوم الطوفان على عهد نوح (ع)، فإنه نزل ماء منهمر بلا وزن ولا عدد.

قال: وحدثني أبو عبد الله (ع)<sup>(٤)</sup> قال: قال لي أبي (ع): قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول الله (ص): «إن الله عز وجل جعل السحاب غرابيل للمطر، هي تذيب البرد حتى يصير ماءاً لكي لا يضر به شيئاً يصيبه، الذي ترون فيه من البرد والصواعق نقمة من الله عز وجل يصيب بها من يشاء من عباده».

ثم قال: قال رسول الله (ص): «لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال، فإن الله بكره ذلك»(٥).

٣٢٧ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، رفعه قال: كتب أمير المؤمنين (ع) إلى ابن عباس: أما بعد، فقد يَسُرُّ المرء ما لم يكن ليفوته، ويَحْزُنُه ما لم يكن ليصيبه أبداً وإن جهد، فليكن سرورك بما قدّمت من عمل صالح، أو حكم، أو قول (٢)، وليكن أسفك فيما فرّطت فيه من ذلك، ودع ما فاتك من الدنيا، فلا تكثر عليه حزناً، وما أصابك منها فلا تنعم به سروراً، وليكن همّك بعد الموت، والسلام.

<sup>(</sup>١) فيما أظن: هو من كلام الراوي.

 <sup>(</sup>۲) العباب: ارتفاع السيل أو موجه أو معظمه. وهو منصوب هنا على التمييز لأنه وارد بعد كذا وهو اسم مبهم يجري مجرى (كم).

<sup>(</sup>٣) من هنا رواه الصدوق عن سعدان بتفاوت في الفقيه ١/ح ١٤١٤.

<sup>(</sup>٤) روي قريباً من صدره في الفقيه ١/ح ١٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) «ظاهر غريب، وكيفية الإشارة إليهما غير معلومة ويمكن أن يكون كناية عن نسبة منافعهما إليهما. ولو قرىء بالناء من شَيِر به إذا سبّه، أو من شَيِر فلاناً إذا غته وجرحه ولو جعل (إلى) بمعنى الباء وزائدة لكان له وجه، المازندراني ٢١٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) أي حكم بعدل أو قول بحق.

٣٢٨ ـ سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن كرّام، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله (ع) قال: مررتُ أنا وأبو جعفر (ع) على الشيعة وهم ما بين القبر والمنبر، فقلت لأبي جعفر (ع): شيعتك ومواليك جعلني الله فِداك، قال: أين هم؟ فقلت: أراهم ما بين القبر والمنبر، فقال اذهب بي إليهم، فذهب فسلّم عليهم، ثم قال: والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم فأعينوا مع هذا بورع واجتهاد، إنه لا ينال ما عند الله إلا بورع واجتهاد، وإذا ائتممتم بعبد فاقتدوا به، أما والله إنكم لعلى ديني ودين آبائي إبراهيم وإسماعيل، وإن كان هؤلاء على دين أولئك فأعينوا على هذا بورع واجتهاد.

٣٢٩ ـ أبو على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن الربيع بن محمد المسلي، عن أبي الربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن قائمنا إذا قام مدّ الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى (لا) يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلّمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه (١).

• ٣٣٠ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من استخار الله راضياً بما صنع الله له خار الله له حتماً.

٣٣١ ـ سهل بن زياد، عن داود بن مهران، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عن جويرية بن مسهر قال: اشتدَدْتُ (٢) خلف أمير المؤمنين (ع) فقال لي: يا جويرية الله لم يهلك هؤلاء الحمقي (٢) إلا بخفق النعال خلفهم، ما جاء بك الله قلت: جئت أسألك عن ثلاث: عن الشرف، وعن المروءة، وعن العقل، قال: أما الشرف فمن شَرّفه السلطان شَرُف (٤)، وأما المروءة فإصلاح المعيشة، وأما العقل، فمن اتّقى الله عقل.

٣٣٢ ـ سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن علي بن أبي النوار، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): جُعِلْتُ فداك، لأي شيء صارت الشمس أشد حرارة من القمر؟ فقال: إن الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء، طَبقاً من هذا وطَبقاً من هذا، حتى إذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار، فمن ثَمَّ صارت أشد حرارة من القمر، قلتُ: جُعِلْتُ

 <sup>(</sup>١) هدا ينطبق على ما نراه في عصرنا من آلة الهاتف وأجهزة التلفاز والتي ربما تتطور أكثر عند خروجه عجل الله فرجه الشريف.

<sup>(</sup>٢) اشتددت: أي عَدَوْتُ أَشَدٌ العَدُو.

<sup>(</sup>٣) يقصد سلاطين الجور وأصحاب الرئاسات الدنبوية.

<sup>(</sup>٤) أي بمفاييس أهل الأرض في الشرف.

فداك، والقمر؟ قال: إن الله تعالى ذكره خلق القمر من ضوء نور النار وصفو الماء، طَبقاً من هذا وطَبَقاً من هذا، حتى إذا كانت سبعة أطباق، ألبسها لباساً من ماء، فمن ثُمَّ صار القمر أبرد من الشمس.

٣٣٣ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا عن محمد بن الهيثم، عن زيد أبي الحسن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة، حتى يعلم منتهى الغاية (١)، ويطلب الحادث من الناطق عن الوارث (٢)، وبأي (7) شيء جهلتم ما أنكرتم (١)، وبأي شيء عَرَفتم ما أبصرتم (٥) إن كنتم مؤمنين.

٣٣٤ ـ عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): ليس من باطل يقوم بإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل، وذلك قوله عز وجل: ﴿بل نقذف بالحق على الباطل فَيَدْمَغُهُ فإذا هو زاهق﴾(١).

٣٣٥ \_ عنه ، عن أبيه مرسلاً قال : قال أبو جعفر (ع) : لا تتخذوا من دون الله وَليجَه (٢) فلا تكونوا مؤمنين ، فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشُبهة منقطع مضمحل كما يضمحّل الغبار الذي يكون على الحجر الصَّلْد إذا أصابه المطر الجَوْدَ (٨) ، إلا ما أثبته القرآن .

٣٣٦ ـ علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (ع) قال: نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل بر، فمن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعهد الجار والإقرار بالفضل لأهله، وعدونًا أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعة وأكل الربا وأكل مال البتيم بغير حقه، وتعدي الحدود التي أمر الله، وركوب

<sup>(</sup>١) •أي حتى يعلم غاية الشبهة ومفاسدها المترتبة عليها ويعلم أن الحق وراءها، المازندراني ٣١٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) «أي يطلب الأمر الحادث من أمور الدين أصلاً كان أم فرعاً من الإمام الناطق عن الوارث وهو الله تعالى ولوبواسطة من العلماء الناقلين عنهم (ع)» ن. م.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه عطف على: حتى يعلم متهى الغاية.

 <sup>(</sup>٤) أي من ولاية الظالمين.
 (٥) أي من ولاية أئمة الحق (ع).

<sup>(</sup>٦) الأنبياء/١٨. فيدمغه: أي فيهلكه. زاهن: مضمحل هالك.

<sup>(</sup>٧) وليجة الرجل: بطانته وخاصته وأهل سرّه.

<sup>(</sup>٨) الجُوْد: الغزير الكثير.

الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والزنا، والسرقة، وكل ما وافق (١) ذلك من القبيح، فَكَذَب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا.

٣٣٧ عنه، وعن غيره، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لرجل: اقنع بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما عند غيرك، ولا تَتَمَنَّ ما لست نائلَه، فإنه من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع، وخذ حظك من آخرتك.

وقال أبو عبد الله (ع): أَنفعُ الأشياء للمرء سبقُه الناس إلى عيب نفسه، وأشد شيء مؤونة إخفاء الفاقة، وأقل الأشياء غناءاً النصيحة لمن لا يقبلها، ومجاورة الحريص، وأروَحُ الرَّوح الباسُ من الناس (٢).

وقال: لا تكن ضَجِراً ولا غَلقاً (٣)، وذلّل نفسك باحتمال من خالفك ممن هو فوقك، ومن له الفضل عليك، فإنما أقررت بفضله لئلا تخالفه، ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجّبُ برأيه.

وقال لرجل: أعلم أنه لا عزَّ لمن لا يتذلل لله تبارك وتعالى، ولا رِفعةَ لمن لم يتواضع لله عز وجل.

وقال لرجل: أَحْكِمْ أمر دينك كما أَحْكَمَ أهلُ الدنيا أمر دنياهم، فإنما جُعلَتْ الدنيا شاهداً يُعْرَفُ بها ما غاب عنها من الآخرة، فاعرف الآخرة بها، ولا تنظر إلى الدنيا إلا بالاعتبار.

٣٣٨ - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله يقول لحمران بن أُعْيَن: يا حمران؛ انظر إلى من هو دونك في القدرة، فإن ذلك أقنع بما قُسِمَ لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك، واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله جل ذِكْره من العمل الكثير على غير يقين.

واعلم أنه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله، والكفّ عن أذى المؤمنين واغتيابهم، ولا

<sup>(</sup>١) أي شاكله وشابهه.

<sup>(</sup>٢) «لأن اليأس منهم بوجب رفض الطلب وسكون النفس عن الاضطراب، وتوجه السر إلى الله تعالى ونزول الرزق من قبله وكل ذلك سبب الرُّوْح والراحة النفسانية والجسمانية» المازندراني ٢١٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) الغُلق: ضيق الصدر وقلة الصبر وسوء الخلق.

عيش أهنأ من حُسْنِ الخُلُق، ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي، ولا جهل أضر من العُجْب.

٣٣٩ ـ ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت علي بن الحسين (ع) يقول: إن رجلًا جاء إلي أمير المؤمنين (ع) فقال: أخبرني ـ إن كنتَ عالماً ـ عن الناس، وعن أشباه الناس، وعن النّسْنَاس؟

فقال أمير المؤمنين (ع): يا حسين، أجب الرجل.

فقال الحسين (ع): أمّا قولك: أخبرني عن الناس، فنحن الناس<sup>(١)</sup>، ولذلك قال الله تعالى ذكره في كتابه: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾<sup>(٢)</sup> فرسول الله (ص) الذي أفاض بالناس.

وأما قولك: أشباه الناس، فهم شيعتنا، وهم موالينا، وهم منّا، ولذلك قال إبراهيم (ع): وفمن تبعنى فإنه منى (٣).

وأما قولك: النسناس، فهم السواد الأعظم، وأشار بيده إلى جماعة الناس، ثم قال: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بِلَ هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا ﴾ (٤).

٣٤٠ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) عنهما؟ فقال: يا أبا الفضل، ما تسألني عنهما، فوالله ما مات منا ميّت قط إلا ساخطاً عليهما، وصى بذلك الكبير منّا الصغير، إنهما ظَلَمَانا حقّنا(٥)، ومنعانا فَيْنَنا(١)، وكانا أول من ركب أعناقنا(٧)، وبَثَقَا علينا بثقاً (٨) في الإسلام لا يُسكّر (٩) أبداً حتى يقوم قائمنا، أو يتكلم متكلمنا.

<sup>(</sup>١) أي الناس الكاملون في صورهم الظاهرية والباطنية غاية الكمال.

<sup>(</sup>٢) البقرة/١٩٩.

<sup>(</sup>۳) إبراهيم/٣٦.

<sup>(</sup>٤) الفرقان/٤٤.

<sup>(</sup>٥) يعنى الخلافة.

<sup>(</sup>٦) يعني الخمس والغنيمة والأنفال.

<sup>(</sup>٧) كناية عن القهر والتسلط بغير حق.

<sup>(</sup>٨) البثق: الكسر والفتح.

<sup>(</sup>٩) أي لا يغلق ولا يسدُّ. وفي بعض النسخ: لا يسكن.

ثم قال: أما والله لو قد قام قائمنا (أ) وتكلم متكلمنا لأبدى من أمورهما ما كان يكتم، ولكتَم من أمورهما ما كان يظهر، والله ما أُسَّسَتْ من بليّة ولا قضية تجري علينا أهل البيت، إلا هما أسَّسا أولهما، فعليهما (١) لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

٣٤١ حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: كان الناس أهل رِدّة بعد النبي (ص) إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم، ثم عرف أناس بعد يسير (٢) وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا، وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا أمير المؤمنين (ع) مكرها فبايع، وذلك قول الله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خَلَت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين (٣).

٣٤٢ ـ حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: صعد رسول الله (ص) المنبر يوم فتح مكة فقال: أيها الناس؛ إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم (ع) وآدم من طين، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه، إن العربية ليست بأب والد، ولكنها لسان ناطق، فمن قصر به عمله لم يبلغه حَسبه، ألا إن كل دم كان في الجاهلية أو إحْنة \_ والإحْنة الشحناء \_ فهي تحت قَدَمَي هذه إلى يوم القيامة.

٣٤٣ ـ حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: ما كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا، ولكنهم كانوا أسباط أولاد الأنبياء، ولم يكن يفارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكّروا ما صنعوا، وإن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكّرا ما صنعا بأمير المؤمنين (ع)، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

٣٤٤ ـ حنان، عن أبي الخطّاب، عن العبد الصالح (ع) قال: إن الناس أصابهم قحط شديد على عهد سليمان بن داود (ع)، فشكّوا ذلك إليه وطلبوا إليه أن يستسقي لهم، قال: فقال لهم: إذا صليتُ الغداة مضيى ومضّوا، فلما أن كان في بعض الطريق، إذا هو بنملة رافعة يدها إلى السماء، واضعة قدميها إلى الأرض وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوّب بني آدم، قال: فقال سليمان (ع): ارجعوا فقد سُقيتُم بغيركم، قال: فَسُقُوا في ذلك العام ما لم يُسْقوا مثله قط.

<sup>(</sup>١) لعل هذا من كلام الراوي.

<sup>(</sup>٢) يمكن أن يكون (بسير) بالرفع صفة لأناس. أو على الجر بالإضافة والمعنى: عرف أناس الحق بعد زمان قصير.

<sup>(</sup>٣) آل عمران/١٤٤.

٣٤٥ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن خَرَه من عمرو بن سعيد، عن خَلَف بن عيسى، عن أبي عبيد المدائني، عن أبي جعفر (ع) قال: إن لله تعالى ذِكْرُه عباداً ميامين مياسير، يعيشون ويعيش الناس في أكنافهم، وهم في عباده بمنزلة القطر، ولله عز وجل عباد ملاعين مناكير، لا يعيشون ولا يعيش الناس في أكنافهم، وهم في عبادة بمنزلة الجراد، لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه.

٣٤٦ ـ الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، (جميعاً)، عن محمد بن سالم بن أبي سَلَمَة، عن الحسن بن شاذان الواسطي قال: كتبتُ إلى أبي الحسن الرضا (ع) أشكو جفاء أهل واسط، وحملهم عَلَيَّ، وكانت عصابة من العثمانية تؤذيني. فوقّع بخطه:

إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل، فاصبر لحكم ربك، فلو قد قام سيد الخلق لقالوا: ﴿يَا وَيْلُنَا مِن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هذا مَا وَعَدَ الرحمن وصدق المرسلون ﴾(١).

٣٤٧ ـ محمد بن سالم بن أبي سَلَمَة، عن أحمد بن الريّان، عن أبيه، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) قال: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل، ما مدّوا أعينهم إلى ما متّع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقلّ عندهم مما يطأونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله جل وعز وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله.

إن معرفة الله عز وجل أُنْسٌ من كل وَحْشة، وصاحبٌ من كل وحدة، ونور من كل ظُلْمَة، وقوة من كل ضَعْف، وشفاء من كل سُقْم.

ثم قال (ع): وقد كان قبلكم قوم يُقتلون ويُحرقون ويُنشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برَحْبها فما يردِّهم عمّا هم عليه شيء مما هم فيه، من غير تِرَة (٢) وَتَرُوا مَنْ فَعَلَ ذلك بهم ولا أذى، بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فاسألوا ربكم درجاتهم، واصبروا على نوائب دهركم تُدْرِكوا سَعْيَهم.

٣٤٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله (ع) قال: ما خلق الله عز وجل خلقاً أصغر من البعوض،

<sup>(</sup>۱) یس/۵۲.

<sup>(</sup>٢) التِرَة: الجناية والتبعّة. وقوله: من غير... إلخ، متعلق بقوله: يقتلون وما بعده.

والجِرْجِس أصغر من البعوض، والذي نسمّيه نحن الولع أصغر من الجِرجِس، وما في الفيل شيء إلا وفيه مثله، وفُضّل على الفيل بالجناحين.

٣٤٩ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زيد بن الوليد الخثعمي، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾(١)؟ قال: نزلت في ولاية على (ع).

قال: وسألته عن قول الله عز وجل: ﴿ وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ (٢٠)؟ قال: فقال: الورقة: السَّقْط، والحبة: الولد، وظلمات الأرض: الأرحام، والرَّطِب: ما يُحيىٰ من الناس، واليابس: ما يُقْبَض، وكل ذلك في إمام مبين.

قال: وسألته عن قول الله عز وجل: ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم﴾(٣)؟ فقال: عنى بذلك: أي انظروا في القرآن فاعلموا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وما أخبركم عنه.

قال: فقلت: فقوله عز وجل: ﴿وإنكم لتمرّون عليهم مُصْبحين \* وبالليل أفلا تعقلون(٤٠٠؟ ﴾ قال: تمرّون عليهم في القرآن، إذا قرأتم القرآن، فتقرأون ما قص الله عز وجل عليكم من خبرهم.

• ٣٥٠ عنه، عن ابن مسكان، عن رجل من أهل الجبل لم يسمّه، قال: قال أبو عبد الله (ع): عليكَ بالتّلاد (٥)، وإياك وكل مُحْدَث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق، وكن على حذر من أوثق الناس في نفسك، فإن الناس أعداء النعم.

<sup>(</sup>١) الأنفال/٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعاء/٥٩. والإمام المبين: اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٣) الروم/٤٢. والآية هكذا: قل سيروًا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلُ كان أكثرهم مث كين.

 <sup>(</sup>٤) الصافات/١٣٧ ـ ١٣٨ . وقد ورد في التفسير ـ والكلام على قوم لوط ـ أن سدوم قرية قوم لوط كانت في طريق
 القوافل بين المدينة والشام فكانوا يمرون عليها في قوافلهم في ليلهم ونهارهم .

<sup>(</sup>٥) التّلاد: المال القديم، والمحدّث: خلافه. والمقصود بالتلاد هنا ما كان على عهده (ص) من الشريعة والأحكام والآداب، وبالمحدث كل بدعة سنّها الظالمون من بعده، وكل تحريف حرّفوه في الإسلام.

٣٥١ يحيى الحلبي، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد (١) قال: سألني أبو عبد الله (ع) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زَيْداً؟ قال: قلت: خصال ثلاث: أما إحداهن فقلة من تخلّف معنا، إنماكنا ثمانية نفر، وأما الأخرى فالذي تخوّفنا من الصبح أن يفْضَحنا، وأما الثالثة فإنه كان مضجعه الذي كان سبق إليه، فقال: كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ قلت: قَذْفَةُ حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أوقر تموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل؟ فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لا والله ما طقنا لهذا، فقال: أي شيء كنتم يوم خرجتم مع زيد؟ قلت: مؤمنين، قال: فما كان عدوكم؟ قلت: كفاراً، قال: فإني أجد في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ﴿ فإذا لقيتم الذين كفر وا فَضَرْبَ الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا مناً بعد وإمّا فداءً حتى تضع الحربُ أوْرُارَها ﴿ (١) فابتدأتم أنتم بتخلية من أسرتم، سبحان الله، ما استطعتم أن تسيروا بالعدل ساعة.

٣٥٢ \_ يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل أعْفَىٰ نبيكم أن يلقى من أمته ما لَقِيَت الأنبياء من أُممَها، وجعل ذلك علينا (٢).

٣٥٣ ـ يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ضريس، قال: تمارى الناس عند أبي جعفر (ع)، فقال بعضهم: حَرْب عليّ شرَّ من حرب رسول الله (ص)، وقال بعضهم: حَرْب رسول الله (ص) شرِّ من حرب عليّ (ع)، قال: فسمعهم أبو جعفر (ع) فقال: ما تقولون؟ فقالوا: أصلحك الله، تمارَيْنا في حرب رسول الله (ص) وفي حرب علي (ع)، فقال بعضنا: حرب علي (ع) شر من حرب رسول الله (ص) شر من حرب علي (ع) شر من حرب رسول الله (ص)، وقال بعضنا: حرب علي (ع) شور من حرب رسول الله (ص)، فقلت له: جُعلتُ فداك، أَحَرْبُ عليّ (ع) شر من حرب رسول الله (ص)؟ قال: نعم، وسأخبرك عن ذلك، إن حرب رسول الله (ع) أقروا بالإسلام، وإن حرب علي (ع) أقروا بالإسلام ثم جحدوه.

<sup>(</sup>١) كان وجيهاً قارئاً فقيهاً وكان قد خرج مع زيد بن علي (ع) في ثورته .

<sup>(</sup>٢) محمد/٤. وقوله: ﴿يا أَيْهَا الذينَ آمنوا﴾، لبست في الآية، وإنما أوردها (ع) ليبّه أن الخطاب في الآية للمؤمنين وقد تضمنت شيئاً غير الذي فعله اتباع زيد ومنهم الراوي مع أنه ادّعى بأنهم كانوا مؤمنين!!. أثخنتموهم: غلبتموهم. أوزارها: أي أثقالها. وقيل: حتى لا يكون شرك.

<sup>(</sup>٣) والمقصود أنه تعالى أنجاه من القتل دون غيره من الأذى.

<sup>(</sup>٤) الحرب - هنا ـ العدو المحارب. يقال للجمع والواحد والذكر والأنثى.

٢٥٤ ـ يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿وآتيناه أهله ومثلَهم معهم﴾ (١)، قلت: ولده كيف أوتي مثلهم معهم؟ قال أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ.

٣٥٥ \_ يحيى الحلبي ، عن المُثنَّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿ كَأَنُمَا أُغْشِيَتْ وجوهُهُم قِطَعاً من الليل مُظلماً ﴾ (٢) قال: أما ترى البيت إذا كان الليل كان أشد سواداً من خارج ، فلذلك هم يزدادون سواداً .

٣٥٦ ـ الحسين بن محمد، عن المعلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبّان بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك بن أُعْيَن يسأل أبا عبد الله (ع)، فلم يزل يسائله حتى قال: فهلك الناس إذاً؟ قال: إي والله يا ابنَ أُعْيَن، فهلك الناس أجمعون، قلت: من في المشرق، ومن في المغرب؟ قال: إنها فتحت بضلال (٣)، إي والله لهلكوا إلا ثلاثة (٤).

٣٥٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن إسحاق بن يزيد ، عن مهران ، عن أبان بن تغلب ، وعدّة قالوا : كنا عند أبي عبد الله (ع) جلوساً ، فقال (ع) : لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة ، ويكون المرض أحب إليه من الصحة ، ويكون الفقر أحب إليه من الغنى ، فأنتم كذا ؟ فقالوا : لا والله ، جَعَلنا الله فداك ، وسُقِطَ في أيديهم ووقع اليأس في قلوبهم ، فلما رأى ما دخلهم من ذلك قال : أيسر أحدكم أنه عمّر ما عمّر ثم يموت على غير هذا الأمر ، أو يموت على ما هو عليه الساعة ، قال : فأرى الموت أحب إليكم من الحياة .

ثم قال: أَيْسُرُ أحدكم إن بقي ما بقي لا يصيبه شيء من هذه الأمراض والأوجاع حتى يموت على غير هذا الأمر؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال: فأرى المرض أحب إليكم من الصحة.

ثم قال: أَيسُرٌ أحدكم أنّ له ما طلعت عليه الشمس وهو على غير هذا الأمر؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله، قال: فأرى الفقر أحبّ إليكم من الغني .

<sup>(</sup>١) الأنبياء/٨٤. والحديث عن أيوب (ع).

<sup>(</sup>٢) يونس/٢٧. أُغْنِيَت: البِسَت. قطعاً: جمع قطعة، بمعنى سواد من الليل وبقية.

<sup>(</sup>٣) أي في عهد أتمة الضلالُ والجور فدخل أهل البلاد المفتوحة في دين ملوكهم مع ما أبدعوا فيه.

<sup>(</sup>٤) وهم أبو ذر وسلمان والمقداد.

٣٥٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد اللحّام ، عن أبي عبد الله (ع) ، أن أباه قال: يا بني ، إنك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي غداً في المنزل ، ثم قال: أبى الله عز وجل أن يتولّى قوم قوماً يخالفونهم في أعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة ، كلّا وربّ الكعبة .

٣٥٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ما أحد من هذه الأمة يَدِينُ بدينِ إبراهيم (ع) إلا نحن وشيعتنا، ولا هُدِيَ من هُدِيَ من هذه الأمة إلاّ بنا، ولا ضلَّ من ضلَّ من هذه الأمة إلاّ بنا.

٣٦٠ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن على بن عطية، عن أبي عبد الله (ع) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على حدّ الغضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده.

وفي نسخة أبي الحسن الأول (ع): يستقلق عبده(١).

٣٦١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : «إن لكم في حياتي خيراً وفي مماتي خيراً» ، قال : فقيل : يا رسول الله ؛ أمّا حياتك فقد علمنا ، فما لنا في وفاتك ؟ فقال : أما في حياتي فإن الله عز وجل قال : ﴿وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم ﴾ (٢) ، وأما في مماتي فتُعْرَض عَلَيّ أعمالُكم فأستغفر لكم .

٣٦٢ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (ع): إن ممن ينتحل هذا الأمر<sup>(٣)</sup> ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه.

٣٦٣ ـ علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: إن أول ما عرفتُ علي بن الحسبن (ع)، أني رأيت رجلًا دخل من

 <sup>(</sup>١) يستغلق: أي يكلفه جبراً ويسلب اختياره. ويستقلق: من الاقلاق والقلق وهو الاضطراب والانزعاج. وفي بعض
 النسخ: يستعلق: أي يخاصمه بزلة من دون أن يجعل له باباً للتوبة والإنابة إليه، من العَلَق: وهو الخصومة.

<sup>(</sup>٢) الأنفال/٣٣. وأنت فيهم: أي بين أظهرهم، حتى يخرجوك من مكة، والكلام عن أهلها المشركين.

<sup>(</sup>٣) أي التشيّع.

باب الفيل (۱) فصلًى أربع ركعات، فتبعته حتى أتى بئر الركاة وهي عند دار صالح بن علي، وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود، فقلت له: من هذا؟ فقال: هذا على بن الحسين (ع)، فدنوت إليه فسلّمت عليه وقلت له: ما أقدَمَكَ بلاداً قُتِلَ فيها أبوك وجدك؟ فقال: زُرْتُ أبي، وصلّيت في هذا المسجد، ثم قال: ها هو ذا وجهي صلى الله عليه (۲).

٣٦٤ ـ عنه، عن صالح، عن الحجّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَمِن قُتِلَ مَظْلُوماً فقد جَعَلْنَا لُولِيّه سَلَطَاناً فَلا يُسْرِفْ في القَتَل ﴾ (٣)؟ قال: نزلت في الحسين (ع)، لو قتل أهل الأرض به ما كان سَرَفاً.

٣٦٥ ـ عنه، عن صالح، عن بعض أصحابه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الحوت الذي يحمل الأرض أُسرَّ في نفسه أنه إنما يحمل الأرض بقوته، فأرسل الله تعالى إليه حوناً أصغر من شبر وأكبر من فِتْر، فدخلت في خياشيمه فصُعِقَ، فمكث بذلك أربعين يوماً، ثم إن الله عز وجل رؤف به ورحمه وخرج، فإذا أراد الله جل وعز بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض (أ).

٣٦٦ عنه، عن صالح، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن تميم بن حاتم قال: كنّا مع أمير المؤمنين (ع) فاضطربت الأرض فوَحَاهَا بيده (٥)، ثم قال لها: اسكني مالَكِ، ثم التفت إلينا وقال: أما إنها لو كانت التي قال الله عز وجل (١) لأجابتني، ولكن ليست بتلك.

٣٦٧ ـ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي اليسع، عن أبي شبل، قال صفوان: ولا أعلم إلا أني قد سمعت من أبي شبل قال: قال أبو عبد الله (ع): من أحبّكم على ما أنتم عليه دخل الجنة، وإن لم يقل كما تقولون (٧).

<sup>(</sup>١) وهذا الباب في مسجد الكوفة، وهو باب الثعبان نسبة إلى الثعبان الذي دخل المسجد فكلم أمير المؤمنين (ع) وهو على المنبر، فربط بنو أمية عليه فيلًا بعد ذلك لطمس تلك الكرامة لعلي (ع) فاشتهر بعدُ بباب الفيل.

<sup>(</sup>٢) أي ها أنذا متوجه بعدها إلى قبر جدي (ص) لأزوره.

<sup>(</sup>٣) الإسراء/٢٣.

<sup>(</sup>٤) أورد هذا الحديث الصدوق في الفقيه ١/ ح ١٥١٤.

 <sup>(</sup>٥) فَوَحاها بيده: أي أشار إليها بيده.

أي التي حدّث عنها الله في سورة الزلزلة وذلك عند قيام الساعة، حيث قال سبحانه: ﴿وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدّث أخبارها ﴾.

<sup>(</sup>٧) لأن من أحب قوماً حُشِر معهم. والمرء مع من أحب.

٣٦٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن النعمان أبي جعفر (ع) قال: قال: والنائمير، عن أبي جعفر (ع) قال: قال: إن أمير المؤمنين (ع) لم انقضت القصة فيما بينه وبين طلحة والزبير وعائشة بالبصرة، صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على رسول الله (ص) ثم قال:

يا أيها الناس، إن الدنيا حلوة خَضِرة، تفتن الناس بالشهوات، وتُزَيّن لهم بعاجلها، وأيْم الله، إنها لتغرّ مَن أُمّلها، وتُخلِفُ من رَجَاها، وستورث أقواماً الندامة والحسرة بإقبالهم عليها وتنافسهم فيها، وحسدهم وبغيهم على أهل الدين والفضل فيها ظلماً وعدواناً وبغياً وأشراً وبطراً، وبالله، إنه ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنيا، ولا دائم تقوى في طاعة الله والشكر لنعمه، فأزال ذلك عنهم إلا من بعد تغيير من أنفسهم، وتحويل عن طاعة الله، والحادث من ذنوبهم، وقلة محافظة، وترك مراقبة الله جل وعز، وتهاون بشكر نعمة الله، لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ﴿إن الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يُغيّر وا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ﴿(١)، ولو أن أهل المعاصي وكسبة الذنوب، إذا هم حذروا زوال نعم الله وحلول نقمته وتحويل عافيته، أيفنوا أن ذلك من الله جل ذِكْرُه بما كسبت أيديهم، فأقلعوا وتابوا وفزعوا إلى الله جلّ ذِكْره بصدق من نيّاتهم، وإقرار منهم بذنوبهم وإساءتهم، لصَفَحَ لهم عن كل ذنب، وإذاً لأقالَهُم كلّ عثرة، ولردّ عليهم كل كرامة نعمة، ثم أعاد لهم من صلاح أمرهم ومما كان أنعم به عليهم كل ما زال عنهم وأفسد عليهم.

فاتقوا الله أيها الناس حقَّ تقاته ، واستشعروا خوف الله جلّ ذِكْره ، وأخلِصوا اليقين ، وتوبوا اليه من قبيح ما استفزّكم الشيطان من قتال ولي الأمر وأهل العلم بعد رسول الله (ص)، وما تعاونتم عليه من تفريق الجماعة وتشتت الأمر وفساد صلاح ذات البَيْن ، إن الله عز وجل : ﴿يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ﴿نَهُ اللهِ اللهِ عن السيئات ويعلم ما تفعلون ﴿نَهُ اللهِ اللهِ عن السيئات ويعلم ما تفعلون ﴿نَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٣٦٩ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن عثمان قال: حدثني أبو عبد الله المدائني، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل خلق نجماً في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد، وسائر النجوم الستة الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأنبياء والأوصياء، وهو نجم أمير المؤمنين (ع)، يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسّد اللّبن، ولباس الخشن وأكل الجَشِب، وما خلق الله نجماً أقرب إلى الله تعالى

<sup>(</sup>۱) الرعد/۱۱. (۲) الشوري/۲٥.

الحسن بن أحمد بن هلال، عن ياسر الخادم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): رأيت في النوم كأن قَفَصاً فيه سبعة عشر قارورة، إذ وقع القفص فتكسّرت القوارير؟ فقال: إن صَدَقَتْ رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي، يملك سبعة عشر يوماً ثم يموت. فخرج محمد بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السرايا فمكث سبعة عشر يوماً ثم مات.

الرضا (ع) في أيام هارون: إنك قد شَهَرْتَ نفسك بهذا الأمر، وجلست مجلس أبيك، وسيف الرضا (ع) في أيام هارون: إنك قد شَهَرْتَ نفسك بهذا الأمر، وجلست مجلس أبيك، وسيف هارون يقطر الدم، فقال: جَرَّأني على هذا ما قال رسول الله (ص): إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرةً فاشهدوا أني لست بنبي، وأنا أقول لكم: إن أخذ هارونُ من رأسي شعرةً فاشهدوا أني لست بإمام.

٣٧٧ ـ عنه، عن أحمد، عن زُرعة، عن سُماعة قال: تعرّض رجل من ولد عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيلي، فقالت له: إن هذا العُمْري قد آذاني، فقال لها: عِدِيه وأدخليه الدهليز. فأدْخلته، فشد عليه فقتله وألقاه في الطريق، فاجتمع البكريّون والعمريّون والعثمانيون وقالوا: ما لصاحبنا كفو، لن نقتل به إلا جعفر بن محمد، وما قتل صاحبنا غيره، وكان أبو عبد الله (ع) قد مضى نحو قُبالاً) فلقيته بما اجتمع القوم عليه (٢)، فقال: دعهم، قال: فلما جاء ورأوه وثبوا عليه وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك، وما نقتل به أحداً غيرَك، فقال: ليكلّمني منكم عماعة، فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم فأدخلهم المسجد، فخرجوا وهم يقولون: شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمد، معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذا، ولا يأمر به، انصرفوا، قال: فمضيت معه فقلت: جُعلْتُ فِداك، ما كان أقرب رضاهم من سخطهم، قال: نعم دعوتهم فقلت: أمسكوا وإلا أخرجتُ الصحيفة، فقلت: وما هذه الصحيفة جعلني الله فداك؟ فقال: إن فقلت: أمسكوا وإلا أخرجتُ الصحيفة، فقلت: وما هذه الصحيفة جعلني الله فداك؟ فقال: إن هارباً إلى الطائف، فخرج الزبير خلفه، فبصرت به ثقيف فقالوا: يا أبا عبد الله، ما تعمل ههنا؟ قال: جاريتي سطر بها نُفَيلُكُم، فهرب منه إلى الشام، وخرج الزبير في تجارة له إلى الشام فذخر على ملك الدّومة (٥) فقال له: يا أبا عبد الله، لى إليك حاجة، قال: وما حاجتك أيّها فدخل على ملك الدّومة (٥) فقال له: يا أبا عبد الله، لى إليك حاجة، قال: وما حاجتك أيّها فدخل على ملك الدّومة (٥) فقال له: يا أبا عبد الله، لى إليك حاجة، قال: وما حاجتك أيّها فدخل على ملك الدّومة (٥)

<sup>(</sup>١) مزرعة قرب المدينة، وفيها المسجد المعروف.

<sup>(</sup>٢) أي من المطالبة بدمه ثأراً لصاحبهم.

<sup>(</sup>٣) في النهاية: سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقها. والمقصود هنا أنه خدعها بكلامه المعسول حتى أمكنته من نفسها.

<sup>(</sup>٤) نفيل: هو جد عمر بن الخطاب لأبيه.

<sup>(</sup>٥) هي دُومة الجندل اسم حصن على بعد خمسة عشر ليلة من المدينة.

الملك؟ فقال: رجل من أهلك قد أخذت ولده فأحب أن تردّه عليه، قال: ليظهر لي حتى أعرفه، فلما أن كان من الغد دخل على الملك فلما رآه الملك ضحك، فقال: ما يضحكك أيها الملك؟ قال: ما أظن هذا الرجل ولدته عربية، لمّا رآك قد دخلت لم يملك آسته أن جعل يضرط، فقال: أيها الملك إذا صرت إلى مكّة قضيت حاجتك، فلما قدم الزبير، تحمّل عليه ببطون قريش كلها أن يدفع إليه ابنه فأبى، ثم تحمّل عليه بعبد المطلب فقال: ما بيني وبينه عمل، أما علمتم ما فعل في آبني فلان، ولكن امضوا أنتم إليه، فقصدوه وكلّموه، فقال لهم الزبير: إن الشيطان له دَولة، وأن ابن هذا ابن الشيطان(١)، ولست آمن أن يتر أس علينا، ولكن أدخلوه من باب المسجد علي على أن أحمي له حديدة وأخط في وجهه خطوطاً وأكتب عليه وعلى ابنه إلاّ يتصدر في مجلس، ولا يتأمر على أولادنا، ولا يضرب معنا بسهم، قالوا: ففعلوا، وخطّ وجهه بالحديدة، وكتب عليه الكتاب، وذلك الكتاب عندنا، فقلت لهم: إن أمسكتم وإلا أخرجتُ الكتاب، ففيه فضيحتكم، فأمْسكوا.

وتوفي مولىً لرسول الله (ص) لم يخلف وارثاً، فخاصم فيه ولدُ العباس أبا عبد الله (ع)، وكان هشام بن عبد الملك قد حجّ في تلك السنة، فجلس لهم، فقال داود بن علي: الولاء لنا، وقال أبو عبد الله (ع): بل الولاء لي، فقال داود بن علي: إن أباك قاتل معاوية، فقال: إن كان أبي قاتل معاوية فقد كان حظ أبيك (٢) فيه الأوفر، ثم فَرّ بخيانته، وقال (٣): والله لأطوقنك (٤) غداً طوق الحمامة، فقال له داود بن علي: كلامك هذا أهون عليّ من بعرة في وادي الأزرق، فقال: أما إنه واد ليس لك ولا لأبيك فيه حق، قال: فقال هشام: إذا كان غداً جلست لكم، فلما أن كان من الغد، خرج أبو عبد الله (ع) ومعه كتاب في كرباسه، وجلس لهم هشام، فوضع أبو عبد الله (ع) الكتاب بين يديه، فلما أن قرأه قال: ادعوا لي جندل الخزاعي وعُكَاشة الضمريّ وكانا شيخين قد أدركا الجاهلية، فرمي بالكتاب إليهما فقال: تعرفان هذه الخطوط؟ قالا: نعم، هذا خط العاص بن أمية، وهذا خط فلان وفلان لفلان من قريش، وهذا خط حرب بن أمية، فقال هشام: يا أبا عبد الله، أرى خطوط أجدادي عندكم؟ فقال: نعم، قال: فقد قضيت بالولاء لك، قال: فخرج وهو يقول:

 <sup>(</sup>١) يقصد به ابن الخطاب والدعمر لأنه تولد من زنا نُفَيل بالجارية.

<sup>(</sup>٢) يعني عبد الله بن عباس إذ كان مع أمير المؤمنين (ع) في قتاله معاوية.

<sup>(</sup>٣) الضمير يرجع إلى أبي عبد الله (ع).

<sup>(</sup>٤) كناية عن استرقاقه له.

إن عادت العقرب عُدْنا لها وكانت النعل لها حاضرة(١)

قال فقلت: ما هذا الكتاب جُعلتُ فِداك؟ قال: فإن نَثِيلَةَ كانت أُمَةً لأم الزبير ولأبي طالب وعبد الله(٢)، فأخذها عبد المطلب فأولدها فلاناً(٣)، فقال له الزبير: هذه الجارية ورثناها من أمنا، وابنك هذا عبد لنا، فتحمّل عليه ببطون قريش، قال: فقال: قد أجبتك على خلة، على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس، ولا يضرب معنا بسهم، فكتب عليه كتاباً وشهد عليه، فهو في هذا الكتاب.

٢٧٣ ـ الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد الهندي، عن معاوية بن حكيم، عن بعض رجاله، عن عنبسة بن بِجَاد، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿وأمّا إن كان من أصحاب اليمين ﴾(٤)، فقال: قال رسول الله (ص) لعلي (ع): «هم شيعتك، فسلم ولدك منهم أن يقتلوهم».

٣٧٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن صفوان، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين: كنت أبايع لرسول الله (ص) على العسر واليسر، والبسط والكُره، إلى أن كثر الإسلام وكثف، قال: وأخذ عليهم علي (ع) أن يمنعوا محمداً وذريته مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم، فأخذتها عليهم، نجا من نجا وهلك من هلك.

٣٧٥ عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن من وراء اليمن واديقال له: وادي برهوت ، ولا يجاوز ذلك الوادي إلا الحيّات السود والبوم من الطيور ، في ذلك الوادي بئريقال لها: بلهوت ، يُغْدى ويراح إليها بأرواح المشركين ، يُسْقَون من ماء الصديد ، خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم الذريح لما أن بعث الله تعالى محمداً (ص) ، صاح عجل لهم فيهم وضرب بذنبه فنادى فيهم : يا آل الذريح \_ بصوت فصيح \_ ، أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل ؟ قال فنادى فيهم ثانية ، فعزموا على أن يبنوا سفينة فبنوها ، ونزل فيها سبعة منهم ، وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم ، ثم رفعوا شراعها وسيّبوها في البحر ، فما زالت تسير

<sup>(</sup>١) هذا مثل لدفع العدو المؤذي والتصدي له بما يناسب من سلاح.

<sup>(</sup>٢) هما ابنا عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) يعني العباس.

<sup>(</sup>٤) الواقعة/ ٩٠ ـ ٩١

بهم حتى رمت بهم بجدة، فأتوا النبي (ص) فقال لهم النبي (ص): أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل؟ قالوا: نعم، قالوا: أعرض علينا يا رسول الله الدين والكتاب، فعرض عليهم رسول الله (ص) الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرائع كما جاء من عند الله جل وعز، وولّى عليهم رجلًا من بنى هاشم سَيره معهم، فما بينهم اختلاف حتى الساعة.

٣٧٦ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أباذ بن عثمان، عن حديد، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما أسري برسول الله (ص)، أصبح فقعد فحدثهم بذلك، فقالوا له: صف لنا بيت المقدس، قال: فوصف لهم، وإنما دخله ليلاً فاشتبه عليه النعت، فأتاه جبرئيل (ع) فقال: انظر ههنا، فنظر إلى البيت فوصفه وهوينظر إليه، ثم نعت لهم ما كان من عير لهم فيما بينهم وبين الشام، ثم قال: هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدمها جمل أزرق أو أحمر، قال: وبعثت قريش رجلاً على فرس ليردُها، قال: وبلغ مع طلوع الشمس، قال قرطبة بن عبد عمرو: يا لَهفاً، ألا أكون لك جَذَعاً (١٠ حين تزعم أنك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك.

٣٧٧ ـ حميد بن زياد، عن محمد بن أيوب، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن يوسف بن صُهيب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن رسول الله (ص) أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا وقد أخذته الرِّعدة وهو لا يسكن، فلما رأى رسول الله (ص) حاله قال له: تريذ أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون، فأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم، فمسح رسول الله (ص) بيده على وجه، فنظر إلى الأنصار يتحدثون، ونظر إلى جعفر (ع) وأصحابه في البحر يغوصون، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر.

٣٧٨ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع): أن رسول الله (ص) لما خرج من الغار متوجهاً إلى المدينة، وقد كانت قريش جعلت لمن أخذه مائة من الإبل، فخرج سُراقة بن مالك بن جُشْعُم فيمن يطلب، فلحق برسول الله (ص)، فقال رسول الله (ص): «اللهم اكفني شر سُراقة بما شئت»، فساخت (٢) قوائم فرسه فثنى رجله ثم اشتد، فقال: يا محمد، إني علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك، فادعُ الله أن يُطلق لي فرسي، فلعَمْري إن لم يُصبكم مني خير لم يُصبكم مني شر، فدعا

<sup>(</sup>١) جَذَعاً: يعنى شاباً.

<sup>(</sup>٢) أي غاصت.

رسول الله (ص) فأطلق الله عز وجل فرسه، فعاد في طلب رسول الله (ص)، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يدعو رسول الله (ص) فتأخذ الأرض قوائم فرسه، فلما أطلقه في الثالثة قال: يا محمد، هذه إبلي بين يديك فيها غلامي، فإن احتَجْت إلى ظَهْر أو لبن (١) فخذ منه، وهذا سهم من كِنانتي علامة، وأنا أرجع فأرد عنك الطُّلَّب(٢)، فقال: لا حاجة لنا فيما عندك.

٣٧٩ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) قال: لا ترَوْن الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعْزى الموات التي لا يبالي الحابس أين يضع يده فيها (٣)، ليس لكم شرف ترفّونه، ولا سِناد تسندون إليه أمركم.

٣٨٠ ـ وعنه، عن علي بن الحكم، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، مثله، قال: قلت لعلي بن الحكم: ما الموات من المعز؟ قال: التي قد استَوت (٤) لا يفضل بعضها على بعض.

۳۸۱ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها، ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت، فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيداً كان عالماً، وكان صَدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (ص)، ولو ظهر لوفي بما دعاكم إليه الرضا من يدعكم إلى سلطان مجتمع لينقضَه، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد (ع)؟ فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم ، وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما

<sup>(</sup>١) أي ظهر تركبه أو لبن تشربه...

<sup>(</sup>٢) الطّلب: جمع الطالب.

 <sup>(</sup>٣) الحابس: الأخذ. والمعنى: أنكم تكونون في غاية الذل والمهانة والضعف وقلة الشأن حتى لا يرغب راغب في شيء أو شخص منكم. وفي بعض النسخ: الخابس: وهو الآخذ أيضاً. والخابس: الظالم الغاشم.

<sup>(</sup>٤) أي تساوت في الضعف والهزال.

 <sup>(</sup>٥) هذا مدح لزيد (ع) ورضا بما صنع من قبل المعصوم (ع) وإن خروجه بالسيف لم يكن لنفسه وإنما كان ذاباً عن إمام الحق ومحارباً لسلطان الجور.

صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، إذا كان رُجَب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى، وكفاكم بالسفياني علامة(١).

٣٨٢ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، رفعه، عن علي بن الحسين (ع) قال: والله لا يخرج واحد مناقبل خروج القائم (ع)، إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوى جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به.

٣٨٣ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بكربن محمد، عن سدير قال: قال أبو عبد الله (ع): يا سدير، الزم بيتك، وكُنْ حِلْساً (٢) من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رِجْلك (٢).

٣٨٤ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن كامل بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال: حدثني أبي قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال: ما لي أراك ساهم الوجه؟ فقلت: إنّ بي حمّى الربع، فقال مر (ذا) يمنعك من المبارّك الطيب، إسحق السكر ثم امخضه بالماء واشربه على الربق وعند المساء، قال: ففعلت فما عادت إلى .

٣٨٥ عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن بعض أصحابنا قال: شَكَوْتُ إلى فراشك فكُلْ شَكَرْنَين، قال: فغلت، فبرأت، وأخبرت به بعض المتطبّين وكان أفْرَهُ<sup>(٤)</sup> أهل بلادنا فقال: من أين عرف أبو عبد الله (ع) هذا، هذا من مخزون عِلْمنا، أما إنه صاحب كُتُب ينبغي أن يكون أصابه في بعض كُتُبه.

٣٨٦ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لرجل: بأي شيء تعالجون محمومكم إذا حُمَّ؟ قال: أصلحك الله، بهذه الأدوية المُرَّة بسفايج والغافث (٥) وما

<sup>(</sup>١) أي علامة خروج القائم عجل الله فرجه الشريف.

<sup>(</sup>٢) الحلس: الكساء يوضع تحت القتب مما يلي ظهر البعير. وهو كناية عن ملازمة البيت وعدم الإتيان بأي تحرك ضد السلطان الجائر قبل أن يبلغ الكتاب أجله.

<sup>(</sup>٣) أي راجلًا. (٤) أَفْرَه: أي أَخْذَق.

<sup>(</sup>٥) وقيل في منهاج الأدوية: السفايج: عود لونه يميل إلى السواد القليل مع الحمرة القليلة وله طعم كطعم القرنفل، =

أشبهه، فقال: سبحان الله، الذي يقدر أن يبرىء بالمُرّ يقدر أن يبرى، بالحلو، ثم قال: إذا خُمُ أحدُكم فليأخذ إناءاً نظيفاً فيجعل فيه سكرة ونصفاً ثم يقرأ عليه ما حضر من القرآن، ثم يضعها تحت النجوم، ويجعل عليها حديدة، فإذا كان في الغداة صَبَّ عليها الماء وَمَرَسَهُ (١) بيده ثم شربه، فإذا كانت الليلة الثانية زاده سكرةً أخرى فصارت سكرتين ونصفاً، فإذا كانت الليلة الثالثة زادة سكرةً ونصفاً.

٣٨٧ - أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن هارون، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم (٢) فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله (ص) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، فتُولِّي قريش فراراً، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ وَإِذَا ذَكُرَتُ رَبِكُ فَي القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ﴾ (٣).

٣٨٨ ـ عنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا ذُكِرَ رسول الله (ص) قال: بأبي وأمي وقومي وعشيرتي، عَجَبُ للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها والله عز وجل يقول في كتابه: ﴿وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها﴾ (٤)، فبرسول الله (ص) أنقِذوا.

٣٨٩ ـ عنه، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك، عن داود بن فَرْقَد، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ﴿قُلُ اللَّهُمَ مالكَ الملك تُؤتي المُلْكَ من تشاء وتنزعُ المُلْك ممن تشاء ﴾ (٥)، أليس قد آتى الله عز وجل بني أمية الملك؟ قال: ليس حيث تذهب إليه، إن الله عز وجل آتانا الملك وأخذته بنو أمية، بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر، فليس هو للذي أهذه.

٣٩٠ محمد بن أحمد بن الصَّلْت، عن عبد الله بن الصَّلْت، عن يونس، عن

ي ولما يكسر فلون وسطه أخضر كالفستق . . . حار مسهل للسوداء . والغافث نبت يشبه ورقه ورق الحبة الخضراء يعني : شاهدا نج، له قبوضة ومرارة كمرارة الصبر لونه يميل بالسواد يجاء به من نواحي الروم ومن جبال فارس حار يابس . . . » المازندراني ٢ / ١ / ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) المُرْس: الدلك والسحق.

 <sup>(</sup>٢) أي حَدَّفُوا البسملة كجزء من كل سورة وأسقطوا قراءتها في الصلاة، والمقصود بهم أكثر مذاهب العامّة.

<sup>(</sup>٣) الإسراء/٤٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران/١٠٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران/٢٦.

المفضّل بن صالح، عن محمد الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ اعلموا أَنْ اللهُ يُحْيِي الأرض بعدَ موتها ﴾ (١) قال: العدل بعد الجور (٢).

٣٩١ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد بن أشيم،
 عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن ذي الفقار سيف رسول الله (ص)؟
 فقال: نزل به جبرئيل (ع) من السماء وكانت حلقته (٣) فضة.

## حديث نوح (ع) يوم القيامة

٣٩٢ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن يوسف بن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) ذات يوم فقال لي: إذا كان يوم القيامة وَجَمَعَ الله تبارك وتعالى الخلائق، كان نوح (ع) أول من يُدْعى به فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن عبد الله (ص)، قال: فيخرج نوح (ع) فيتخطّى الناس حتى يجيىء إلى محمد (ص) وهو على كثيب المسك، ومعه علي (ع)، وهو قول الله عز وجل: ﴿فلما رأوه رُلْفَةً سيئت وجوه الذين كفروا﴾ فيقول نوح لمحمد (ص): يا محمد؛ إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلّغت؟ فقلت: نعم، فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد (ص)، فيقول: يا جعفر، يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلّغ. فقال أبو عبد الله (ع): فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء (ع) بما ينهوا، فقلت: جُعِلْتُ فداك؛ فعلى (ع) أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك.

٣٩٣ ـ حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) يقسم لحظاته بين أصحابه ينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية(٥).

٣٩٤ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد

<sup>(</sup>١) الحديد/١٧.

<sup>(</sup>٢) «عند ظهور الحجة (ع) وهو الذي يملأ الأرض عدلًا وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً. والمقصود أنه الفرد الأكمل من أفراد الأحياء لا أنه منحصر فيه فلا ينافي ما ذهب إليه المفسرون» المازندراني ٢ ٨ / ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: حِليته. وهذا الحديث يدحض قول من قال بأن ذا الفقار كان لبعض المشركين واصطفاه رسول الله (ص) يوم بدر ثم أعطاه علياً (ع).

<sup>(</sup>٤) الملك/٢٧. والزُّلفة والزلفي: القرب.

 <sup>(</sup>٥) وفق آداب المعاشرة والمجالسة.

الله (ع): ما كلّم رسول الله (ص) العباد بكُنْه عقله قط، قال: قال رسول الله (ص): «إنا معاشر الأنبياء أُمِرْنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم»(١).

٣٩٥ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني رجل من بَجِيلة (٢) وأنا أدين الله عز وجل بأنكم مَوَالِيَّ وقد يسألني بعض من لا يعرفني فيقول لي: ممن الرجل؟ فأقول له: أنا رجل من العرب، ثم من بَجيلة، فَعَليّ في هذا إثم حيث لم أقل: إني مولى لبني هاشم؟ فقال: لا، أليس قلبك وهواك منعقداً على أنك من موالينا؟ فقلت: بلى والله، فقال: ليس عليك(٣) في أن تقول أنا من العرب، إذ ما أنت من العرب في النسب والعطاء والعدد والحسب فأنت في الدين، وما حوى الدين بما تدين الله عر رجل به من طاعتنا والأخذ به منا من موالينا ومنا وإلينا.

٣٩٦ ـ حدثنا ابن محبوب، عن أبي يحيى كوكب الدم، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن حواري عيسى بأطوع له من حواري عيسى (ع) كانوا شيعته، وإن شيعتنا حواريّونا، وما كان حواري عيسى بأطوع له من حوارينا لنا، وإنما قال عيسى (ع) للحواريين: ﴿مَن أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله﴾(٤) فلا والله ما نصروه من اليهود، ولا قاتلوهم دونه، وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذِكْره رسوله (ص) ينصرونا ويقاتلون دوننا، ويحرّقون ويعذّبون ويشرّدون في البلدان، جزاهم الله عنا خيراً.

وقد قال أمير المؤمنين (ع): والله لو ضَرَبْتُ خيشوم محبينا بالسيف ما أبغضونا، ووالله لو أدنيت (°) إلى مبغضينا وحثوت (٦) لهم من المال ما أحَبّونا.

٣٩٧ ـ ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ أَلِم \* غُلِبَت الروم في أدنى الأرض ﴾ (٧)؟ قال: فقال: يا أبا عبيدة إن لهذا

<sup>(</sup>١) أي لا على قدر عقولنا، لأن عقول عامة الناس لا تبلغ ما بلغته عقول الأنبياء والأوصياء (ع) وإلا لوقعت الضلالة والشك لدى عامة الناس لعدم قدرتهم على استيعاب ما يخاطبون به عندئذٍ. وفي الحديث تربية وتوجيه إلى الطريقة المثلى فى التعليم والتفهيم.

<sup>(</sup>٢) حي من أحياء اليمن.

<sup>(</sup>٣) أي إثم أو بأس.

<sup>(</sup>٤) الصف/١٤.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: أدليتُ.

<sup>(</sup>٦) حثوت له: ـكما في القاموس ـ أعطيته كثير

<sup>(</sup>V) الروم/۱ ـ ۲ .

تأويلًا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من آل محمد صلوات الله عليهم، إن رسول الله (ص) لما هاجر إلى المدينة و(أ) ظهر الإسلام، كتب إلى ملك الروم كتاباً وبعث به مع رسول يدعوه إلى الإسلام، وكتب إلى ملك فارس كتاباً يدعوه إلى الإسلام وبعثه إليه مع رسوله، فأما ملك الروم فعظُم كتاب رسول الله (ص) وأكرم رسوله، وأما ملك فارس فإنه استخفَّ بكتاب رسول الله (ص) ومزَّقه واستخف برسوله، وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم، وكان المسلمون يهوون(١) أن يغلب ملك الروم ملك فارس، وكانوا لناحيته أرجى منهم لملك فارس، فلما غلب ملك فارس ملك الروم، كره ذلك المسلمون واغتمُّوا به، فأنزل الله عز وجل بذلك كتاباً قرآناً ﴿ أَلَم \* غُلِبت الروم (يعني غلبتها فارس) في أدنى الأرض (وهي الشامات وما حولها)، وهم (يعني فارس) من بعد غَلْبِهِمْ (الروم) سَيغُلِبون \* (يعني يغلبهم المسلمون) في بضع سنينَ لله الأمرُ من قبلَ ومن بعدُ ويومئذ يفرح المؤمنون \* بنصر الله ينصر من يشاء ﴾ عز وجل، فلمّا غزا المسلمون فارس وافتتحوها، فرح المسلمون بنصر الله عز وجل، قال: قلت: أليس الله عز وجل يقول: ﴿ فِي بضع سنين ﴾، وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله (ص) وفي إمارة أبي بكر ﴿ وَإِنَّمَا غُلُبِ الْمُؤْمِنُونَ فَارْسُ فِي إمارة عمر؟ فقال: ألم أقل لكم إن لهذا تأويلًا وتفسيراً، والقرآن ـ يا أبا عبيدة ـ ناسخ ومنسوخ. أما تسمع لقول الله عز وجل: ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرِ مِن قَبِلُ وَمِن بِعِدُ ﴾؟ يعني إليه المشيئة في القول أن يؤ-َّرِ ما قُدَّمَ ويُقدَّم ما أُخَّرَ في القول إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين، فذلك قوله عز وجل: ﴿ ﴿ويومنذ يفرح المؤمنون \* بنصر الله (ينصر من يشاء)﴾ أي يوم يحتم القضاء بالنصر .

٣٩٨ ـ ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (ع): إن العامة يزعمون أن بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضى لله جلّ ذِكْره، وما كان ليفتن أمة محمد (ص) من بعده؟ ففال أبو جعفر (ع): أو مَا يقرؤون كتاب الله، أو ليس الله يقول: ﴿وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل أَفَإِنْ مات أو قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقِبَيْه فلن يضرَّ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴿(٢) قال: فقلت له: إنهم يفسرون على وجه آخر، فقال: أو ليس قد أخبر الله عز وجل عن الذين من قبلهم من الأمم، أنهم قد اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الروم كانوا نصارى وهم أهل كتاب.

<sup>(</sup>٢) أل عمران/١٤٤.

من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد (١١)، وفي هذا ما يُسْتَدل به على أصحاب محمد (ص) قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

٣٩٩ ـ عنه، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام، فرأيت مولى لأبي عبد الله (ع)، فَمِلْتُ إليه لأسأله عن أبي عبد الله (ع)، فإذا أنا بأبي عبد الله (ع) ساجداً ، فانتظرته طويلًا فطال سجوده عَلَيَّ ، فقمت وصلَّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا، فلما سمع كلامي رفع رأسه ثم قال: أبا محمد، ادْنُ مني، فدنوت منه فسلّمت عليه، فسمع صوتاً خلفه فقال: ما هذه الأصوات المرتفعة؟ فقلت: هؤلاء قوم من المرجئة والقدرية والمعتزلة، فقال: إن القوم يريدوني فقم بنا، فقمت معه، فلما أن رأوه نهضوا نحوه فقال لهم: كفُّوا أنفسكم عني ولا تؤذوني وتعرّضوني للسلطان، فإني لست بمفتِ لكم، ثم أخذ بيدي وتركهم ومضى، فلما خرج من المسجد قال لي: يا أبا محمد، والله لو أن إبليس سجد لله عز ذكره بعد المعصية والتكبّر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيِّها (ص)، وبعد تركها الإمام الذي نصبه نبيهم (ص) لهم، فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملًا، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولُوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم، يا أبا محمد؛ إن الله افترض على أمة محمد (ص) خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وولايتنا، فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة(٢)، ولم يرخّص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله وما فيها رخصة.

• • • ٤ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي إسحاق الجرجاني، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدة من ليال وأيام وسنين وشهور، فإن عَدَلوا في الناس، أمر الله عز وجل صاحب الفَلك (٣) أن يبطىء بإدارته فطالت أيامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم، وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا، أمر الله تبارك وتعالى صاحب الفَلك فأسرع بإدارته فقصرت لياليهم وأيامهم وسنينهم وشهورهم، وقد وفي لهم عز وجل بعدد الليالي والشهور.

<sup>(</sup>١) البقرة/٢٥٣.

 <sup>(</sup>٢) وذلك عند الاضطرار والحرج وشبههما، أو أن معنى الرخصة عدم الحكم بكفر تارك بعض الواجبات أو الفاعل لبعض المحرمات. وعليه فمن ترك الولاية فهو كافر حكماً.

<sup>(</sup>٣) أي الملك الموكل بإدارته وتحريكه.

الدرمي الفضيل عن العرزمي عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الفضيل عن العرزمي قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) جالساً في الحِجْر تحت الميزاب، ورجل يخاصم رجلاً وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما تدري من أبن تهبّ الريح، فلما أكثر عليه، قال أبو عبد الله (ع): فهل تدري أنت؟ قال: لا، ولكني أسمع الناس يقولون. فقلت أنا لأبي عبد الله (ع): جُعلْتُ فداك، من أبن تهبّ الريح؟ فقال: إن الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي، فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج منها شيئاً أخرجه إما جنوب فجنوب، وإما شمال فشمال، وصبا فصبا، ودَبُور فَدَبُور، ثم قال: من آية ذلك أنك لا تزال ترى هذا الركن متحركاً أبداً في الشتاء والصيف والليل والنهار.

ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس خلق أكثر من الملائكة، إنه لينزل كل ليلة من السماء سبعون ألف مَلَك فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم وكذلك في كل يوم.

8.7 ـ حدثنا ابن محبوب، عن عبد الله بن طلحة، رفعه قال: قال النبي (ص): «الملائكة على ثلاثة أجزاء(١): جزء له جناحان، وجزء له ثلاثة أجنحة، وجزء له أربعة أجنحة».

٤٠٤ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم، عن أبي جعفر (ع) قال: إن في الجنة نهراً يغتمس فيه جبرئيل (ع) كل غداة ثم يخرج منه فيتنفض فيخلق الله عز وجل من كل قطرة تقطر منه مَلَكاً (٢).

٤٠٥ ـ عنه، عن بعض أصحابه، عن زياد القندي، عن دُرُسْت بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل ملكاً ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة عام خَفَقَان (٣) الطير.

٤٠٦ ـ الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن محمد بن الفضيل،
 عن أبي جعفر (ع) قال: إن لله عز وجل ديكاً رجلاه في الأرض السابعة، وعنقه مثبتة تحت العرش، وجناحاه في الهواء، إذا كان في نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل، ضَرَبَ

<sup>(</sup>١) أي: أضاف. وقد قال تعالى: ﴿جاعل الملائكة رسلًا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع...﴾.

<sup>(</sup>٢) يتنفض: أي يحرك جناحيه. وظاهر الحديث أن تحوّل كلّ قطرة ماء تسقط منه مُلَكًا هُو من خواصه (ع).

<sup>(</sup>٣) الخفقان: التحرك والاضطراب.

بجناحه وصاح «سُبُوحٌ قُدّوس رينا الله الملك الحق المبين، فلا إلّه غيره، رب الملائكة والروح» فتضرب الدِيكَةُ بأجنحتها وتصيح (١).

2.٧ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (ع): ما يقول مَن قِبَلُكُم في الحِجامة؟ قلت: يزعمون أنها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا، هي على الطعام أدرّ للعروق وأقوى للبدن.

٤٠٨ ـ عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (ع)
 قال: إقرأ آية الكرسي واحتجِم أيَّ يوم شئت، وتصدّق واخرج أيَّ يوم شئت.

2.9 \_ محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم قال: سمعت عثمان الأحول يقول: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: ليس من دواء إلا وهو يهيج داءاً، وليس شيء في البدن أنفع من إمساك اليد<sup>(٢)</sup> إلا عما يحتاج إليه.

٤١٠ عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، رفعه إلى أبي عبد الله (ع)
 قال: الحُمّى تخرج في ثلاث: في العَرَق والبَطْن (٣) والقيء.

حفص بن عاصم، عن سيف التمّار، عن أجمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن حفص بن عاصم، عن سيف التمّار، عن أبي المرهف، عن أبي جعفر (ع) قال: الغَبرة على من أثارها(٤)، هلك المحاضير<sup>(٥)</sup>، قلت: جُعلتُ فداك، وما المحاضير؟ قال: المستعجلون، أما إنهم لن يردوا إلا من يعرض لهم، ثم قال: يا أبا المرهف، أما إنهم لم يريدوكم بمجحفة (٦) إلا عرض الله عز وجل لهم بشاغل، ثم نكت أبو جعفر (ع) في الأرض، ثم قال: يا أبا المرهف! قلت: لَبيك، قال: أترى قوماً حبسوا أنفسهم على الله عز ذِكْره لا يجعل الله لهم فَرَجاً؟ بلى والله ليجعلنً الله لهم فَرَجاً.

<sup>(</sup>١) روى من باب هذا الحديث الصدوق في الفقيه ١/ح ١٣٩٧ عن أبي جعفر (ع) أيضاً.

<sup>(</sup>٢) إمساك اليد ـ هنا ـ كناية عن قلة الأكل وعدم الإفراط فيه.

<sup>(</sup>٣) البطن: أي بإخراج ما فيه بعلاج من حقنة أو شرب مسهل.

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضرب لمن أدخل نفسه في أمر لا يعنيه وكان فيه ضرر عليه.

 <sup>(</sup>٥) المحاضير: جمع محضار وهو الفرس المسرع في العَدو. وفي بعض النسخ: المحاصير: جمع محصور وهو الضيق الصدر القلبل الصبر. وعلى كلا المعنيين فالمراد التحذير من الاستعجال في الأمور من دون روية وخاصة في موضوع الانتظار وخروج الحجة (ع).

<sup>(</sup>١) المجحفة: البلية والداهية.

الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه كتاب أبي مسلم (١) فقال: ليس لكتابك الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه كتاب أبي مسلم (١) فقال: ليس لكتابك جواب، اخرج عنا، فجعلنا يسارُ بعضُنا بعضاً، فقال: أي شيء تَسارّون يا فضل، إن الله عز ذِكْره لا يَعْجَلُ لعجلة العباد، وَلإِزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال لم ينقض أَجَلُه، ثم قال: إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابع من ولد فلان، قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جُعلتُ فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا \_ يقولها ثلاثاً \_ وهو (٢) من المحتوم.

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إبليس أكان من الملائكة أم كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة، ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء، ولا كرامة، فأتيت أمر السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة، ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء، ولا كرامة، فأتيت الطيّار فأخبرته بما سمعت فأنكره وقال: وكيف لا يكون من الملائكة؟ والله عز وجل يقول: ﴿وَإِذْ قَلْنَا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس﴾(٣)، فدخل عليه الطيّار فسأله وأنا عنده فقال له: جُعلتُ فداك، رأيت قوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا ﴾ في غير مكان من مخاطبة المؤمنين، أيدخل في هذا المنافقون والضُلال وكل من أقرّ بالدعوة الظاهرة (٤).

11٤ ـ عنه، عن على بن حديد، عن مرازم، عن أبي عبد الله (ع): أن رجلًا أتى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله، إني أصلي فأجْعَلُ بعض صلاتي لك؟ فقال: ذلك خير لك، فقال: يا رسول الله، فأجعل نصف صلاتي لك، فقال: ذلك أفضل لك، فقال: يا رسول الله، فإني أصلي فأجْعَلُ كل صلاتي لك، فقال رسول الله (ص): «إذاً يكفيك الله ما أهمًك من أمر دنياك وآخرتك»، ثم قال أبو عبد الله (ع): إن الله كلّف رسول الله (ص) ما لم يكلّفه أحداً من خلقه، كلّفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل معه، ولم يكلف هذا

<sup>(</sup>١) وكان يطلب في كتابه منه (ع) الخروج على بني أمية لإزالة دولتهم وانتزاع السلطان منهم.

<sup>(</sup>٢) أي خروج السفياني أمر محتوم يسبق خروج الحجة عجل الله فَرَجه.

<sup>(</sup>٣) الكهف/٥٠. والغريب أن تتمة الآية تصرّح بأنه لم يكن من الملائكة وكأن لسان الطيار قد اعتقل عنها: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. . . اللهم إلا أن يراد آية أخرى لم يرد فيها هذا التصريح .

<sup>(</sup>٤) و «إذا جاز دخول المنافق والضال في خطاب المؤمنين إما باعتبار التغليب أو باعتبار الاختلاط وكونهما فيما بينهم أو باعتبار التجوز في الإيمان جاز دخول إبليس في خطاب الملائكة بتلك الاعتبارات فحصل المطلوب وهو أن إبليس ليس من الملائكة حقيقة وبطلت شبهة السائل. . » المازندراني ٢١/١٧٦.

أحداً من خلقه قبله ولا بعده، ثم تلا هذه الآية: ﴿فقاتِل في سبيل الله لا تُكلّف إلا نفسَك ﴾ (١) ثم قال: وجعل الله أن يأخذ له ما أخذ لنفسه، فقال عز وجل: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ (٢)، وجُعلَتْ الصلاة على رسول الله (ص) بعشر حسنات (٣).

210 عنه، عن علي بن حديد، عن منصور بن رَوْح، عن فضيل الصايغ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أنتم والله نور في ظلمات الأرض، والله إن أهل السماء لينظرون إليكم في ظلمات الأرض كما تنظرون أنتم إلى الكوكب الدُّرِيّ في السماء، وإن بعضهم ليقول لبعض: يا فلان، عجباً لفلان كيف أصاب هذا الأمر، وهو قول أبي (ع)، والله ما أعجب ممن هَلَكَ كيف هَلَكَ، ولكن أعجب ممن نجا كيف نجا.

113 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب (٤) لم يَرَ الحُسنيُ.

الحكم بن محمد بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عطاء يقول: قال أبو جعفر (ع): قم فأسرِج الحكم بن محمد بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عطاء يقول: قال أبو جعفر (ع): قم فأسرِج دابتين حماراً وبغلاً، فقسرجتُ حماراً وبغلاً، فقدّمت إليه البغل ورأيت أنه أحبهما إليه، فقال: من أمرك أن تقدم إليَّ هذا البغل؟ قلت: اخترته لك، قال: وأمرتك أن تختار لي؟ ثم قال: إن أحبَّ المطايا إليَّ الحُمُر، قال: فقدمت إليه الحمار وأمسكت له بالركاب فركب، فقال: الحمد لله الذي هدانا بالإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنَّ علينا بمحمد (ص)، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنين (٥) وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين. وسار وسِرْت حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له: الصلاة جُعِلْتَ فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلّى فيه، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له مثل ذلك: فقال: هذه الأرض مالحة (١٠) لا

<sup>(</sup>١) النساء/٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام/١٦٠.

 <sup>(</sup>٣) وهذا يفسر أن المراد بجعل الصلاة كلاً أو بعضاً له (ص) هو أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد مر في كتاب الدعاء من أصول الكافي، باب الصلاة على محمد وأهل بيته بعض الروايات بنفس المضمون فراجع.

<sup>(</sup>٤) أي في برج العفرب. وقد رواه الصدوق في الفقيه ١/ح ٧٧٨. ورواه أيضاً في المحاسن ص/٣٤٧.

 <sup>(</sup>٥) مُقرِنين: أي مطبقين، من أقرن الشيء: أطاقه وقدر عليه، والمفرد: مُقرِن والمعنى: وما كنا من قبلَ على تسخيره قادرين.

<sup>(</sup>٦) أي سبخة. وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم أن من جملة الأماكن التي يكره الصلاة فيها بيوت النمل والأرض السبخة.

يصلّى فيها، قال: حتى نزل هو من قبل نفسه فقال لي: صليت أو<sup>(١)</sup> تصلي سِبْحَتَك <sup>(٢)</sup>؟ قلت: هذه صلاة يسمّيها أهل العراق الزوال، فقال: أما هؤلاء الذين يصلّون هم شيعة علي بن أبي طالب (ع)، وهي صلاة الأوّابين، فصلّى وصلّيتُ، ثم أمسكت له بالركاب، ثم قال مثل ما قال في بدايته، ثم قال: اللهم العن المرجئة، فإنهم أعداؤنا في الدنيا والأخرة، فقلت له: ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ فقال: خطروا على بالي.

118 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما أرادت قريش قتل النبي (ص) قالت: كيف لنا بأبي لهب؟ فقالت أم جميل: أنا أكفيكموه، أنا أقول له إني أحب أن تقعد اليوم في البيت نصطبح (٣)، فلما أن كان من الغد وتهيأ المشركون للنبي (ص)، قعد أبو لهب وامرأته يشربان، فدعا أبو طالب علياً (ع) فقال له: يا بني، اذهب إلى عمّك أبي لهب فاستفتح عليه، فإن فتح لك فادخل، وإن لم يفتح لك فتحامل على الباب واكسره وادخل عليه، فإذا دخلت عليه فقل له: يقول لك أبي إن امرءاً عمّه عَيْنه (٤) في القوم فليس بذليل، قال: فذهب أمير المؤمنين (ع) فوجد الباب مغلقاً، فاستفتح فلم يفتح له، فتحامل على الباب وكسره ودخل، فلمّا رآه أبو لهب قال له: صدق أبوك، فما ذاك يا بن أخي؟ فقال له: إن أبي يقول لك: إن امرءاً عمّه عَيْنه في القوم ليس بذليل، فقال له: صدق أبوك، فما ذاك يا بن أخي؟ فقال له: يُقتل ابن أخيك وأنت تأكل وتشرب، فوثب وأخذ سيفه، فتعلقت به أم جميل، فرفع فقال له: يُقتل ابن أخيك وجهها لطمة ففقاً عينها، فماتت وهي عوراء، وخرج أبو لهب ومعه السيف، فلما رأته قريش عرفت الغضب في وجهه، فقالت: ما لك يا أبا لهب؟ فقال: أبايعكم على ابن أخي ثم تريدون قتله، واللآتِ والعُزّى لقد هممت أن أسلم، ثم تنظرون ما أصنع، فاعتذروا إليه، تريدون قتله، واللآتِ والعُزّى لقد هممت أن أسلم، ثم تنظرون ما أصنع، فاعتذروا إليه، ورجع.

119 ـ عنه، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان إبليس يوم بدر يقلّل المسلمين في أعين الكفّار، ويكثّر الكفّار في أعين المسلمين، فشد عليه جبرئيل (ع) بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيل إني مؤجّل (٥)، إني مؤجّل حتى وقع في البحر، قال زرارة:

<sup>(</sup>١) الترديد من الراوي . (١) السَّبْحَة : النافلة .

 <sup>(</sup>٣) الاصطباح: أكل الصبوح. وهو الغداء. والاغتباق: أكل الغبوق وهو العشاء، وهما في الأصل استعملا في الشرب في هذين الوقتين ثم تعدى استعمالهما في الأكل.

<sup>(</sup>٤) العين: الرقيب والحافظ. وجملة فليس بذليل، حبر إنَّ.

 <sup>(</sup>٥) مؤجّل: أي مُنْظُرٌ إلى يوم الوقت المعلوم.

فقلت لأبي جعفر (ع): لأي شيء كان يخاف وهو مؤجل؟ قال: يقطع بعض أطرافه.

٤٢٠ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن أُبَان بن عثمان، عَمّن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قام رسول الله (ص) على التل الذي عليه مسجد الفتح في غزوة الأحزاب في ليلة ظلماء قُرَّة(١) فقال: من يذهب فيأتينا بخبرهم وله الجنة؟ فلم يقم أحد، ثم أعادها، فلم يقم أحد، فقال (٢) أبو عبد الله (ع) بيده: وما أراد القوم؟! أرادوا أفضلَ من الجنة؟! ثم قال: مَن هذا؟ فقال: حُذَيفة، فقال: أما تسمع كلامي منذ الليلة ولا تَكَلَّم، أُقبرتَ (٣)؟ فقام حذيفة وهو يقول: القُرّ والضر(١)، جعلني الله فداك، منعنى أن أجيبك، فقال رسول الله (ص): إنطَلق حتى تسمعَ كلامهم وتأتيني بخبرهم، فلمّا ذهب قال رسول الله (ص): اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، حتى تردّه، وقال له رسول الله (ص): يا حُذَيفة؛ لا تُحْدِثُ شيئاً حتى تأتيني، فأخذ سيفه وقوسه وحَجَفَته (٥)، قال حذيفة: فخرجت وما بي من ضُرّ ولا قُرّ، فمررت على باب الخندق وقد اعتراه المؤمنون والكفار(٦)، فلما توجه حذيفة، قام رسول الله (ص) ونادي: يا صريخُ المكروبين، ويا مجيبَ المضطرّين، أكشف هَمّى وغَمّى وكَرْبي، فقد ترى حالى وحال أصحابي، فنزل عليه جبرئيل (ع) فقال: يا رسول الله؛ إن الله عزّ ذِكْره قد سمع مقالتك ودعاءك، وقد أجابك وكفاك هول عدوّك، فجثا رسول الله (ص) على ركبتيه وبسط يديه وأرسل عينيه<sup>(٧)</sup>، ثم قال: شكراً شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي، ثم قال رسول الله (ص): قد بعث الله عز وجل عليهم ريحاً من السماء الدنيا فيها حَصَى، وريحاً من السماء الرابعة فيها جَنْدُل (^).

قال حذيفة: فخرجت فإذا أنا بنيران القوم، وأقبل جندُ الله الأول: ريح فيها حَصَى، فما تركت لهم ناراً إلا أذرتها، ولا خباءاً إلا طرحته، ولا رمحاً إلا ألقته، حتى جعلوا يتترسون من الحصى في الأتْرِسَة، فجلس حذيفة بين رَجُلَين من المشركين، فقام إبليس في صورة رجل مطاع في المشركين فقال: أيها الناس: إنكم قد نزلتم بساحة هذا الساحر الكذّاب، ألا وإنه لن

<sup>(</sup>١) أي باردة.

<sup>(</sup>٢) أي أشار بيده (ع). والعرب تطلق القول على غير الكلام أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: اقترب. وقوله: أقبرت: كناية عن موته.

<sup>(</sup>٤) أي البرد وسوء الحال.

<sup>(</sup>٥) الحَجَفَة: الترس.

<sup>(</sup>٦) أي تدانوا وتقاربوا في باب الخندق.

<sup>(</sup>٧) أي خفض ببصره إلى الأرض ذلَّة وتخشعاً لله. أو أنه كناية عن البكاء من خشية الله وشكراً له.

<sup>(</sup>٨) الجُنْدَل: الحجارة أو الصخر.

يفوتكم من أمره شيء، فإنه ليس سنة مقام، قد هلك الخف والحافر، فارجعوا، ولينظر كل رجل منكم من جليسه، قال حذيفة: فنظرت عن يميني فضربت بيدي، فقلت: من أنت؟ فقال: معاوية، فقلت للذي عن يساري: من أنت؟ فقال: سهيل بن عمرو، قال حذيفة: وأقبل جند الله الأعظم (١)، فقام أبو سفيان إلى راحلته ثم صاح في قريش: النجاء النجاء النجاء النجاء اللازدي: لقد زادكم محمد بِشَر (٣)، ثم قام إلى راحلته وصاح في بني أشجَع: النجاء النجاء، وفعل عُيننة بن حصن مثلها، ثم فعل الحارث بن عوف المزني (١٤) مثلها، ثم فعل الأقرع بن حابس مثلها، وذهب الأحزاب، ورجع حُذيفة إلى رسول الله (ص) فأخبره الخبر، وقال أبو عبد الله (ع): إنه كان ليشبه يوم القيامة.

المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) بالكوفة أيام قدم على أبي العباس، فلما المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) بالكوفة أيام قدم على أبي العباس، فلما انتهينا إلى الكُناسة (٥) قال: ههنا صُلبَ عمي زيد رحمه الله، ثم مضى حتى انتهى إلى طاق الزيّاتين، وهو آخر السرّاجين، فنزل وقال: إنزل، فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذي خطه آدم (ع)، وأنا أكره أن أدخله راكباً، قال: قلت: فمن غَيره عن خطته؟ قال أمّا أول ذلك الطوفان في زمن نوح (ع)، ثم غيّره أصحاب كسرى ونعمان، ثم غيّره بعد زياد بن أبي سفيان، فقلت: وكانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح (ع)؟ فقال لي: نعم با مفضّل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على منزل من الفرات مما يلي غربي الكوفة، قال: وكان نوح (ع) منزل نوح (ع) أول من عمل سفينة تجري على ظهر رجلًا نجاراً، فجعله الله عز وجل نبياً، وانتجبه، ونوح (ع) أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، قال: ولبث نوح (ع) في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل فيهزؤن الماء، قال: ولبث نوح (ع) في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل فيهزؤن به ويسخرون منه، فلما رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال: ﴿ربّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين نوح أن أصنع سفينة وأوسِعها وعَجّل عملها، فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده، فأتى نوح أن أصنع سفينة وأوسِعها وعَجّل عملها، فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده، فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها.

<sup>(</sup>١) وهو الربح التي تحمل الجندل كما مر.

<sup>(</sup>٢) النجاء: مصدر منصوب بفعل مضمر أي أنجو النَّجاء.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: رادكم: أي طلبكم.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: الحارث بن عون المرّي.

<sup>(</sup>٥) الكَّناسة: اسم محلة في الكوفة، ولعلها كانت إحدى ساحاتها العامة.

<sup>(</sup>٦) نوح/٢٦ و ٢٧. لا تَلَوَّ: لا تُبقي. ديّاراً: من يدور فيها فيجيء ويذهب.

قال المفضّل: ثم انقطع حديث أبي عبد الله (ع) عند زوال الشمس، فقام أبو عبد الله (ع) فصلّى الظهر والعصر، ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الدّاريّين، وهو موضع دار ابن حكيم، وذاك فرات اليوم، فقال لي: يا مفضّل (و) ههنا نُصِبَت أصنام نوح (ع): ﴿يَغُوثَ ويَعُوقَ ونسراً ﴾، ثم مضى حتى ركب دابته.

فقلتُ: جُعِلْتُ فِداك، في كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها؟ قال: في دَوْرَين، قلت: وكم الدَّوْرَيْن؟ قال: ثمانين سنة.

قلت: إن العامة يقولون: عملها في خمسمائة عام، فقال: كلاً، كيف والله يقول ﴿ وَوَحْيِنا﴾ .

قال: قلت: فأخْبِرَني عن قول الله عز وجل: ﴿ حتى إذا جاء أمرُنا وفار التنّور ﴾ (١) فأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال: كان التنور في بيت عجوز مؤمنة في دُبُرِ قِبلة مِيمنة المسجد، فقلت له: فإن ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم.

ثم قلت له: وكان بدء خروج الماء من ذلك التنور؟ فقال: نعم، إن الله عز وجل أحبُّ أن يرى قوم نوح آية، ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم المطر يفيض فيضاً، وفاض الفرات فيضاً، والعيون كُلُهُنَّ فيضاً فَغَرَّقهم الله عز ذِكْره وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة.

فقلت له: كم لبث نوح في السفينة حتى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيام ولياليها، وطافت بالبيت أسبوعاً (٢)، ثم استوت على الجُوديّ، وهو فرات الكوفة.

فقلت له: إن مسجد الكوفة قديم؟ فقال: نعم، وهو مصلّى الأنبياء (ع)، ولقد صلّى فيه رسول الله (ص) حين أسري به إلى السماء، فقال له جبرئيل (ع): يا محمد، هذا مسجد أبيك آدم (ع)، ومصلّى الأنبياء (ع) فانزل فَصَلّ فيه، فنزل فَصَلّى فيه، ثم إن جبرئيل (ع) عَرَجَ به إلى السماء.

٤٢٢ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي رزين الأسدي، عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: إن نوحاً صلى الله عليه، لما فرغ من السفينة، وكان ميعاده فيما بينه وبين ربه في إهلاك قومه أن يفور التنور، فقالت امرأته: إن التنور قد فار، فقام إليه فختمه، فقام الماء، وأدخل من أراد أن

<sup>(</sup>١) هود/٤٠.

<sup>(</sup>٢) أسبوعاً: أي سبعة أشواط.

يدخل وأخرج من أراد أن يخرج، ثم جاء إلى خاتمه فنزعه، يقول الله عز وجل: ﴿ففتحنا أبوابِ السماء بماء مُنْهمِر \* وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قُدِر \* وحملناه على ذات ألواح ودُسُر ﴾(١) قال: وكان نجرها في وسط مسجدكم، ولقد نقص(٢) عن ذرعه سبعمائة ذراع.

27% محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة نوح (ع) وهو يعمل السفينة فقالت له: إن التنور قد خرج منه ماء، فقام إليه مسرعاً حتى جعل الطبق عليه وختمه بخاتمه، فقام الماء (٢٠)، فلما فرغ من السفينة جاء إلى الخاتم ففضه وكشف الطبق، ففار الماء.

278 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (ع) قال: كانت شريعة نوح (ع) أن يُعْبَدَ الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ الله ميثاقه على نوح (ع) وعلى النبيين (ع) أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يُشركوا به شيئاً، وأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحلال والحرام، ولم يفرض عليه أحكام حدود، ولا فرض مواريث، فهذه شريعته، فلبث فيهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وعلانية، فلما أبرا وعَتوا قال: ﴿ رب إني مغلوب فانتصِر ﴾ (٤)، فأوحى الله جل وعز إليه: ﴿ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتس بما كانوا يفعلون ﴾ (٥)، فلذلك قال نوح (ع): «ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كفّاراً»، فأوحى الله عز وجل إليه ﴿ أن إصنَع الفلك ﴾.

270 عنه، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (ع) قال: إن نوحاً (ع) لما غَرَسَ النوى، مَرَّ عليه قومه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غَرَاساً، حتى إذا طال النخل وكان جباراً طوالاً قطعه ثم نحته، فقالوا: قد قعد نجّاراً، ثم أَلَفَهُ فجعله سفينة، فمرّوا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولن: قد قعد ملاّحاً في فلاة الأرض، حتى فرغ منها (ع).

<sup>(</sup>١) القمر/١١ و ١٢ و ١٣ . مُنهَمِر: مندفق. دُسُر: مسامير تدسر بها السفينة أي تضرب فيها وخيوط من ليف تُشَدُّ بها ألواح السفينة . مفردها: دسار.

<sup>(</sup>٢) أي المسجد نقص عما كان عليه سبعمائة ذراع بسبب الطوفان. أو أنهم نقصوا المسجد عما كان عليه زمن نوح هذا المقدار.

<sup>(</sup>٣) أي جمد أو توقف عن التدفق.

<sup>(</sup>٤) الْقَمْر/١٠ وفيه: فدعا ربَّه أني مغلوب فانتصر. (٥) هود/٣٦.

273 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان طول سفينة نوح (ع) ألف ذراع ومائتي ذراع، وعرضها ثمانمائة ذراع، وطولها في السماء(١) ثمانين ذراعاً، وسعت بين الصفا والمروة، وطافت بالبيت سبعة أشواط(٢)، ثم استوت على الجودي.

إسماعيل الجعفي، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الحميد بن أبي الدَّيْلم، عن أبي عبد الله (ع) إسماعيل الجعفي، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الحميد بن أبي الدَّيْلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: حمل نوح (ع) في السفينة الأزواج الثمانية التي قال الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين "كون من الضأن اثنين: زوج داجِنة يربيها الناس، والزوج الآخر الضأن التي تكون في الجبال الوصية أحل لهم صيدها، ومن المعز اثنين: زوج داجنة يربيها الناس، والزوج الآخر الظبي التي تكون في المفاوز، ومن الإبل اثنين البخاتي والعراب، ومن البقر اثنين: زوج داجنة للناس، والزوج الآخر البقر الوحشية، وكل طُيْر طَيْب وحشي (أ) وإنسي، ثم غرقت الأرض.

٤٢٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن داود بن أبي يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: ارتفع الماء على كل جبل وعلى كل سهل خمسة عشر ذراعاً.

279 عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحَكَم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: عاش نوح (ع) ألفي سنة وثلاثمائة سنة، منها ثمانمائة وخمسين سنة قبل أن يُبْعَث، وألف سنة إلا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم، وخمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء، فمصّر الأمصار، وأسكن ولده البلدان، ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس (ع) له فقال: السلام عليك، فردّ عليه نوح (ع) قال: ما جاء بك يا ملك الموت؟ قال: جئتك لاقبض روحك، قال: دعني أدخل من الشمس إلى الظل، فقال له: نعم، فتحوّل ثم قال: يا ملك الموت، كل ما مر بي من الدنيا مثل تحويلي من الشمس إلى الظل، فامض لما أمِرتَ به، فقبض روحه (ع).

<sup>(</sup>١) أي ارتفاعها. وهو ما يعبر عنه بالعمق.

 <sup>(</sup>٢) والظاهر أن سبعة أشواط متعلق بالفعلين على سبيل التنازع، والواو لا يدل على الترتيب فلا ينافي تأخر السعي عن طواف الزيارة ويمكن أن يراد بالطواف طواف النساء فإنه بعد السعى لطواف الزيارة «المازندراني ٣٨١/١٣.

<sup>(</sup>٣) هذا مشير إلى الآية ١٤٣ والآية ١٤٤ من مسرة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) أي في ضوء الشمس.

٤٣٠ محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، وعبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (ع) قال: عاش نوح (ع) بعد الطوفان خمسمائة سنة، ثم أتاه جبرئيل (ع) فقال: يا نوح؛ ربك يقرئك السلام ويقول: إنه قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك، فانظر إلى الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة التي معك، فادفعها إلى ابنك سام، فإني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تُعرف به طاعتي ويُعرف به هُداي، ويكون نجاة فيما بين مقبض النبي ومبعث النبي الآخر، ولم أكن أترك الناس بغير حجّة لي، وداع إليّ وهادٍ إلى سبيلي، وعارف بأمري، فإني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء، ويكون حُجّة لي على الأشقياء. قال: فدفع نوح (ع) الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة إلى سام، وأما حام ويافث فلم يكن غندهما علم ينتفعان به، قال: وبشّرهم نوح (ع) بهود (ع)، وأمرهم باتباعه، وأمرهم أن يفتحوا الوصية في كل عام وينظروا فيها ويكون عيداً لهم.

271 على بن محمد، عن على بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي: الكفّ عنهم أجمل، ثم قال: والله يا أبا حمزة؛ إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، قلت: كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي: يا أبا حمزة؛ كتاب الله المنزل يدل عليه، إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ثم قال عز وجل: ﴿واعلموا أنّما غنِمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (١)، فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حَرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة؛ ما من أرض تُفْتَح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه، فَرْجاً كان أو مالاً، ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجلُ الكريمةُ عليه نفسه فيمن لا يزيد (٢)، حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل الى شيء من ذلك، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة.

قلت: قوله عزوجل: ﴿ هِل تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلا إحدى الحسنَيْيْن ﴾ (٣)؟ قال: إما موت في طاعة

<sup>(</sup>١) الأنفال/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) أي لا يزيد في ثمنه. وفي بعض النسخ: لا ير٪

 <sup>(</sup>٣) التوبة/٥٠. وتتمة الآية في المصحف: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأبدينا فتربصوا إنا معكم متربصون».

الله، أو إدراك ظهور إمام، ونحن نتربّص بهم ـ مع ما نحن فيه من الشدة ـ: ﴿أَن يصيبهم الله بعذابٍ من عنده ﴾ قال: هو المسخ ﴿أو بأيدينا ﴾ وهو القتل، قال الله عز وجل لنبيه (ص): ﴿قُلْ تَرَبّصوا فإني معكم من المتربصين ﴾، والتربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم.

٤٣٢ \_ وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل: ﴿قُلَ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ مَنَ أَجُرُ وَمَا أَنَا مَنَ الْمَتَكُلُفُينَ \* إِنْ هُو إِلا ذَكُرُ للعالمين﴾ (١) قال: هُو أُمير المؤمنين (ع) ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبُاهُ بعد حين﴾ (١) قال: عند خروج القائم (ع).

وفي قوله عز وجل: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فاختُلِفَ فيه﴾ (٣)، قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب، وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم.

وأما قوله عز وجل: ﴿ولولا كلمة الفَصْل لقُضِيَ بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾<sup>(١)</sup> قال: لولا ما تقدّم فيهم من الله عز وجل، ما أبقى القائم (ع) منهم واحداً.

وفي قوله عز وجل: ﴿والذِّين يُصَدِّقُون بيوم الدَّين﴾ (٥) قال: بخروج القائم (ع). وقوله عز وجل: ﴿واللَّهِ ربِّنا ما كنّا مشركين﴾ (٢)؟ قال: يعنون بولاية علي (ع).

وفي قوله عزوجل: ﴿وقل جاء الحق وَرَهَقَ الباطل﴾ (٧)، قال: إذا قام القائم (ع) ذهبت دولة الباطل.

٤٣٣ ـ عنه، عن علي بن الحسين، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ﴿فَإِذَا قَرَأْتُ القَرآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِن الشيطان الرجيم \* إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (^)؟ فقال: يا أبا محمد، يسلُّط والله من المؤمن

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص/۸٦ ر ۸۸.

<sup>(</sup>۳) هود/۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) الشوري/٢١.

<sup>(</sup>٥) المعارج/٢٦.

<sup>(</sup>٦) الأنعام/٢٣.

<sup>(</sup>٧) الإسراء/٨١. زَهَقَ: هلك ودهب.

<sup>(</sup>٨) النحل/٩٨ و ٩٩. وكأنَّ السائل توهم وجود تناف بين الآية الأولى التي دلت على أن للشيطان سلطاناً على المؤمن ولذا أمرت بالاستعادة منه والآية الثانية التي نفتُ أن يكون له سلطان عليه، ولذا جاء جوابه (ع) لرفع هذا التنافي الموهوم.

على بدنه ولا يُسَلَّط على دينه، قد سلط الله على أيوب (ع) فشوّه خلقه، ولم يسلَّط على دينه، وقد يُسَلَّط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلَّط على دينهم. قلت: قوله تعالى: ﴿إنما سلطانه على الذين يَتَوَلَّوْنَه والذين هم به مشركون﴾(١)؟ قال: الذين هم بالله مشركون يُسَلَّط على أبدانهم وعلى أديانهم.

قال: دخلت مع أبي جعفر (ع) المسجد الحرام وهو متكيء عَلَيّ، فنظر إلى الناس ونحن على قال: دخلت مع أبي جعفر (ع) المسجد الحرام وهو متكيء عَلَيّ، فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة فقال: يا فُضَيل، هكذا كانوا يَطّوفُون في الجاهلية لا يعرفون حقاً ولا يدينون ديناً، يا فُضَيل، انظر إليهم مُكِبّين على وجوههم، لعنهم الله من خلق مَسْخور بهم (٢) مُكِبّين على وجوههم، ثم تلا هذه الآية: ﴿أفمن يمشي مُكِبًا على وجهه أهدى أمن يمشي سَويًا على صراط مستقيم ﴾ (٣) يعني والله علياً (ع) والأوصياء (ع)، ثم تلا هذه الآية: ﴿فلما رَأُوهُ زُلْفَةً سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تَدَّعُون ﴾ (٤) أمير المؤمنين (ع)، يا فُضَيل؛ لم يَتَسَمّ بهذا الاسم غير علي (ع) إلا مفتر كذّاب إلى يوم البأس هذا، أما والله يا فُضَيل، ما لله عزّ ذِكْره حاجٌ غيركم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم، ولا يتقبل إلا منكم، وإنكم لأهْلُ هذه الآية: ﴿إن حَجَنبوا كِبائر ما تُنْهَوْنَ عنه نُكَفَرْ عنكم سيئاتكم ونُدْخِلْكم مُدْخَلًا كريماً ﴾ (٥).

يا فُضَيل: أما تَرضَوْنَ أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتَكُفّوا السنتكم وتدخلوا الجنة؟ ثم قرأ: ﴿ أَلَم تر إلى الذين قيل لهم كُفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴿ (٢) ، أنتم والله أهل هذه الآبة .

8٣٥ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن محمد بن سلمان الأزدي، عن أبي الجارود، عن أبي إسحاق، عن أمير المؤمنين (ع): ﴿وَإِذَا تُولَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضَ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسَل (بظلمه وسوء سيرته) والله لا يُحب الفساد﴾ (٧).

٤٣٦ ـ سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أُغْيَن، عن أبي

<sup>(</sup>١) النحل/١٠٠. ومشركون: أي يعبدونه مع الله ويجعلونه شريكاً له في العبادة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: مُسِخو بهم! وقد فسره بعضهم بأنه (ع) رآهم على الصورة المبدلة المِسْخية.

<sup>(</sup>٣) الملك/٢٢.

<sup>(</sup>٤) الملك/٢٧.

<sup>(</sup>٥) الساء/٣١.

<sup>(</sup>٦) النساء/٧٧.

<sup>(</sup>٧) البقرة/ ٢٠٥. وما بين القوسين تفسير.

جعفر (ع): ﴿والذين كفروا أولياؤهم الطواعيت﴾ (١).

87٧ ـ علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن أبي جرير القمي ـ وهو محمد بن عبد الله وفي نسخة عبد الله ـ عن أبي الحسن (ع): ﴿له ما في السموات وما في الأرض (وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم) من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾(٢).

٤٣٨ \_ محمد بن خالد، عن حمزة بن عُبيد، عن إسماعيل بن عباد، عن أبي عبد الله (ع): ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ (٣) وآخرها ﴿وهو العلي العظيم﴾، والحمد لله رب العالمين وآيتين بعدها.

٤٣٩ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي بكر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقرأ ﴿وَزُلزِلُوا (ثم زلزلُوا) حتى يقولَ الرسول﴾(٤).

الله عن الله عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبيه عن على عن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) ﴿واتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشياطين (بولاية الشياطين) على مُلْك سليمان ﴾ (٥).

ويقرأ أيضاً: ﴿ سَلْ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة (فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من بدّل) ومَن يُبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب (١٠).

ا ٤٤ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحُمْية؟ فقال: لْكنّا أهل بيت لا نحتمي إلا من التمر، ونتداوى

<sup>(</sup>١) البقرة/٢٥٧. وفي المصحف: أولياؤهم الطاغوت، بدل: الطواغيت.

<sup>(</sup>٢) البقرة/٢٥٥، وما بين القوسين من التفسير.

<sup>(</sup>٣) البقرة/٢٥٥. ولعله أشار بقوله: وآيتين بعدها، إلى أن هذا هو تمام ما يطلق عليه بآية الكرسي وآخرها: هم فيها خالدون. في مقابل الرواية الثانية التي تقول بأن آخر آية الكرسي هو قوله تعالى: ﴿وهو العلي العظيم﴾.

<sup>(</sup>٤) البقرة/٢١٤. وما بين القوسين ليس في المصحف. وزُلزِلوا: \_هنا\_من الخوف لا من زلزلَّة الأرضُ وهو اضطرابها.

<sup>(</sup>٥) البقرة/١٠٢، وما بين القوسين ليس في المصحف. تتلو الشياطين: أي تحدث وتقول.

<sup>(</sup>٦) البقرة/٢١١. وما بين القوسين ليس في المصحف.

بالتفاح والماء البارد، قلت: ولم تَحْتَمُون من التمر؟ قال: لأن نبي الله حَمَىٰ علياً (ع) منه في مرضه.

287 ـ عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنفع الحُميةُ لمريض بعد سبعة أيام.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: ليس الحُمْيَة أن تدع الشيء أصلاً لا تأكله، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخفّف.

عن أبي يحيى الواسطي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (ع): إن المشي للمريض نُكُس<sup>(1)</sup>، إن أبي (ع) كان إذا اعتل جُعِلَ في ثوب فحمل لحاجته \_ يعني الوضوء \_ وذاك أنه كان يقول: إن المشي للمريض نُكُسٌ .

250 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذَبنة أن رجلاً دخل على أبي عبد الله (ع) فقال: رأيت (٢) كأن الشمس طالعة على رأسي دون جسدي؟ فقال: تنال أمراً جسيماً ونوراً ساطعاً وديناً شاملاً، فلو غطّتك لانغمست فيه، ولكنها غطّت رأسك، أما قرأت: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي . . . فلما أَفلَت (٣) تبرأ منها إبراهيم (ع)، قال: قلت: جُعلتُ فِداك، إنهم يقولون: إن الشمس خليفة أو مَلِك؟ فقال: ما أراك تنال الخلافة، ولم يكن في آبائك وأجدادك مَلِك، وأي خلافة وملوكية أكبر من الدين والنور ترجوبه دخول الجنة، إنهم يغلطون. قلت: صدقت، جُعلتُ فِداك.

48٦ ـ عنه، عن رجل رأى كأنّ الشمس طالعة على قدميه دون جسده، قال: مال يُنال من نبات الأرض من بُرٍّ أو تَمْر يطأه بقدميه ويتسع فيه، وهو حلال، إلا أنه يكدّ فيه كما كَدّ آدم (ع).

28٧ ـ علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جعفر الصائغ ، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) ـ وعنده أبو حنيفة \_ فقلت له : جُعِلتُ فِداك ، رأيت رؤيا عجيبة ؟ فقال لي : يا ابن مسلم هاتِها ، فإن العالم بها جالس ، وأوماً بيده إلى أبي حنيفة ، قال :

<sup>(</sup>١) نُكس: أي عَوْد إلى المرض، أو عود المرض إليه.

<sup>(</sup>٢) أي في المنام.

<sup>(</sup>٣) الأنعام /٧٨. بازغة: طالعة. أَفَلَت: غابت.

فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت عَلَي فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته عَلَيّ، فتعجبت من هذه الرؤيا؟ فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك، فبعد نَصَب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله، فقال أبو عبد الله (ع): أصبت والله يا أبا حنيفة، قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جُعلتُ فداك، إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم لا يسؤك الله، فما يواطي تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره، قال: فقلت له: جعلت فداك، فقولك: أصبت، وتحلف عليه (١) وهو مخطىء؟ قال: نعم، حلفت عليه أنه أصاب الخطأ، قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم، إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثياباً جدداً، فإن القشر كسوة اللب، قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة، فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب، إذ مرّت بي جارية فأعجبتني، فأمرت غلامي فردّها ثم أدخلها داري، فتمتعت بها فأحسّت بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت، فبادرت الجارية نحو الباب، وبقيت أنا فَمَزَّفَتْ على ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد.

وجاء موسى الزوّار العطّار إلى أبي عبد الله (ع) فقال له: يا بن رسول الله؛ رأيت رؤيا هَالَتْني، رأيت صِهْراً لي ميتاً وقد عانقني، وقد خفت أن يكون الأجل قد اقترب؟ فقال: يا موسى: توقّع الموت صباحاً ومساء فإنه ملاقينا، ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم، فما كان اسم صِهْرِك؟ قال: حسين، فقال: إما إن رؤياك تدل على بقائك وزيارتك أبا عبد الله (ع)، فإن كل من عانق سَمِيَّ الحسين يزوره إن شاء الله.

الله عبد الله (ع) رجل فقال: يا بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله (ع) رجل فقال: يا بن رسول الله، رأيت في منامي كأنّي خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه، وكأنَّ شبحاً من خشب، أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يُلوّح بسيفه وأنا (أ) شاهده فَزِعاً مرعوباً؟ فقال له (ع): أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك، فقال الرجل: أشهد أنك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه، أخبرك يا بن رسول الله عمّا (قد) فَسَرْتَ لي، إن رجلاً من جيراني جاءني وعرض عَلَيَّ ضيعته، فهممت أن أملكها بوكس (٢) كثير، لمّا عرفتُ أنه ليس لها طالب غيري، فقال أبو عبد الله (ع): وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله، رجل جيد البصيرة، مستحكم الدين، وأنا تائب

<sup>(</sup>١) أي قوله (ع) لأبي حنيفة: أصبتَ واللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) الوكس: النقصان والوضيعة.

إلى الله عز وجل وإليك مما هَمَمْتُ به ونَويته، فأُخبِرْني يا بن رسول الله، لوكان ناصباً حلَّ له اغتياله؟ فقال: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (ع).

وعبد المحمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سفيان الجريري، عن أبي مريم الأنصاري، عن هارون بن عنترة، عن أبيه قال: سمعت أمير المؤمنيين (ع) مرة بعد مرة وهو يقول ـ وشَبّك أصابعه بعضها في بعض ـ ثم قال: تفرجي تضيقي وتضيقي تفرجي (3)، ثم قال: هلکت المحاضير(9)، ونجى المقرّبون، وثبت الحصى على أوتادهم(1)، أقسم بالله قسماً حقاً أن بعد الغم فتحاً عجباً.

101 \_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر، عن أبي جعفر (ع) قال: يا ميسر؛ كم بينكم وبين قرقيسيا؟ قلت: هي قريب على شاطىء الفرات، فقال: أما إنه سيكون بها وقعة لم يكن مثلها منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، ولا يكون مثلها ما دامت السماوات والأرض، مأدبة للطير تشبع منها سباع الأرض وطيور السماء، يهلك فيها قيس ولا يدعى لها داعية (٧)، قال: وروى غير واحد وزاد فيه: وينادى مناد: هَلُمّوا إلى لحوم الجبّارين.

٥٢ ] عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمَّاد بن عيسى، عن

<sup>(</sup>١) و (٢) أي خروج القائم عجل الله فُرَجه الشريف.

<sup>(</sup>٣) ﴿ زُبُرِ: جمع زبرة وهي القطعة من الحديد.

<sup>(</sup>٤) مما نقل عَنه (ع) قوله: أدنى ما يكون الفَرَج عند مضيق الأمر.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: المحاصير، وقد مر تفسير اللفظين معاً.

<sup>(</sup>١) الضمير للمقرّبين، وهذا كناية عن ثباتهم في مقام الصبر على أذى الأعداء وتحملهم مكاره الضيق وشدائد البلاء حتى لا يسقط خيام صبرهم بصرصر شبهات المعاند. ولا تتحرك أونادها بحصبات مفتريات المخالفين وهذه العبارة كالمثل في مقام الشدايد» المازندراني ٢٩/١/ ٢٩٠

<sup>(</sup>٧) أي لا يبقى لها بقية تدّعي الانتساب إليها، وهذا كنابة عن الإستئصال.

20٣ عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحَكَم، عن هشام بن سالم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا شهاب، يكثر القتل في أهل بيت من قريش حتى يُدْعى الرجل منهم إلى الخلافة فيأباها، ثم قال: يا شهاب، ولا تقل: إني عنيت بني عمي هؤلاء(٢)، قال شهاب: أشهد أنه قد عناهم.

\$ 20 ك حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفُضَيل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر، لم يمنع أمير المؤمنين (ع) من أن يدعو إلى نفسه إلا نظراً للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن الإسلام، فيعبدوا الأوثان، ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (ص)، وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام، وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبوا، فأما من لم يصنع ذلك، ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين (ع)، فإن ذلك لا يكفّره ولا يُخرِجُهُ من الإسلام، ولذلك كتم على (ع) أمره، وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً.

200 ـ حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر (ع): إن الناس بفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدوا؟ فقال: يا عبد الرحيم، إن الناس عادوا بعدما قُبضَ رسول الله (ص) أهلَ جاهلية، إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير، جعلوا يبايعون سعداً (٣) وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية، يا سعد أنت المرجّا وشعرك المرجّل وفَحُلُكَ المُرجم (٤).

٤٥٦ \_ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد من أصحابه، عن

<sup>(</sup>١) لا بد من حمله على ما إذا كانت الراية راية ضلال ويدعو صاحبها إلى غير الإيمان والإسلام ويدّعي كذباً أنه صاحب هذا الأمر.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى بني العباس.

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن عُبادَة .

<sup>(</sup>٤) وإمامن جعل على قبره الرُجمة وهي الحجارة، أو من رجم في المعارك ورمى فيها، أو من لا يوقف على حقيقة أمر لفخامته، والفحل على الأول: الخصم المدعي للغلبة أو المساواة، وعلى الأخيرين أبو المخاطب، المازندراني ٣٩٦/١٢.

أبان بن عثمان، عن أبي جعفر الأحول، والفُضَيل بن يسار، عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: الناس صاروا بعد رسول الله (ص) بمنزلة من اتبع هارون (ع)، ومن اتبع العجل، وإن أبا بكر دعا فأبي علي (ع) إلاّ القرآن، وإن عمر دعا فأبي علي (ع) إلا القرآن، وإنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجّال(١) إلا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية ضلاله (ق) فصاحبها طاغوت.

## حدیث أبي ذر<sup>(۲)</sup> رضي الله عنه

١٥٥٠ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن عبد الله بن محمد، عن سَلَمَة اللؤلوئي، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: ألا أخبركم كيف كان إسلام سلمان وأبي ذر فقال الرجل (٣) وأخطأ: أما إسلام سلمان فقد عرفته، فأخبرني بإسلام أبي ذر، فقال: إن أبا ذر كان في بطن مرّ(٤) يرعى غنماً له، فأتى ذئب عن يمين غنمه فهش (٥) بعصاه على الذئب، فجاء الذئب عن شماله، فهش عليه أبو ذر، ثم قال له أبو ذر: ما رأيتُ ذئباً أخبتَ منك ولا شراً، فقال له الذئب: شَرِّ والله مني أهل مكة، بعث الله عز وجل إليهم نبياً فكذّبوه وشتموه، فوقع في أذن أبي ذر، فقال لامرأته: هُلُمّي مُزْوَدي وأداوتي (٢) وعصاي، ثم خرج على رجليه يريد مكة ليعلم خبر الذئب وما أتاه به، حتى بلغ مكة فدخلها في ساعة حارة وقد تعب ونصب، فأتى زمزم وقد عطش، فاغترف دلواً فخرج لبن، فقال في نفسه: هذا والله يدلّني على أن ما خبرني الذئب وما جئت له حقّ، فشرب وجاء إلى جانب من جوانب المسجد، فإذا حلقة من قريش، فجلس والشتم له، حتى جاء أبو طالب من آخر النهار، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: كُفّوا، فقد جاء والشتم له، حتى جاء أبو طالب من آخر النهار، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: كُفّوا، فقد جاء عمه، قال: فكفّوا، فما زال يحدثهم ويكلمهم حتى كان آخر النهار، ثم قام وقمت على أثره، فالتفت إليً فقال: اذكر حاجتك، فقلت: هذا النبي المبعوث فبكم، قال: وما تصنع به؟ قلت: فالتفت إليً فقال: اذكر حاجتك، فقلت: هذا النبي المبعوث فبكم، قال: وما تصنع به؟ قلت: فالتفت إليً فقال: وأمض عليه نفسى، ولا يأمرني بشيء إلا أطعتُه، فقال: وما قصاع فقلت:

<sup>(</sup>١) أي إلى آخر مدة خروجه المتصل بنزول عيسى (ع) وخروج الحجّة (ع).

<sup>(</sup>۲) واسمه جندب بن جنادة.

<sup>(</sup>٣) وهو الراوي هنا.

<sup>(</sup>٤) بطن مَرّ: اسم مكان على مرحلة من مكة.

<sup>(</sup>٥) الهُشِّ: الضرب بشدّة.

<sup>(</sup>٦) المزود: ما يجعل فيه الزاد، والأداوة: المطهرة.

نعم، قال: فتعال غداً في هذا الوقت إلىَّ حتى أدفَعَكَ إليه، قال: فبتَّ تلك الليلة في المسجد، حتى إذا كان الغد جلست معهم، فما زالوا في ذكر النبي (ص) وشتمه حتى إذا طلع أبو طالب، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: أمسِكوا فقد جاء عمّه، فامسكوا، فما زال يحدثهم حتى قام فتبعته فسلَّمت عليه، فقال: اذكر حاجتك؟ فقلت: النبي المبعوث فيكم، قال: وما تصنع به؟ فقلت: أؤمن به وأصدَّقه وأعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا أطعته، قال: وتفعل؟ قلت: نعم، فقال: قم معى ، فتبعته ، فدفعني إلى بيت فيه حمزة (ع) ، فسلَّمت عليه وجلست فقال لي : ما حاجتك؟ فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم، فقال: وما حاجتك إليه؟ قلت: أؤمن به وأصدَّقه وأعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا أطعته، فقال: تشهد أن لا إلَّه إلا الله، وأن محمداً رسول الله، قال: فشهدت، قال: فدفعني حمزة إلى بيت فيه جعفر (ع)، فسلَّمت عليه وجلست، فقال لي جعفر (ع): ما حاجتك؟ فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم، قال: وما حاجتك إليه؟ فقلت: أؤمن به وأصدِّقه وأعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا أطعته، فقال: تشهد أن لا إلَّه إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، قال: فشهدت، فدفعني إلى بيت فيه على (ع) فسلَّمت وجلست، فقال: ما حاجتك؟ فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم، قال: وما حاجتك إليه؟ قلت: أؤمن به وأصدّقه وأعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا أطعته فقال: تشهد أن لا إلَّه إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، قال : فشهدت ، فدفعني إلى بيت فيه رسول الله (ص)، فسلَّمت وجلست، فقال لي رسول الله (ص): ما حاجتك؟ قلت: النبي المبعوث فيكم، قال وما حاجتك إليه؟ قلت: أؤمن به وأصدِّقه ولا يأمرني بشيء إلا أطعته، فقال: تشهد أن لا إلَّه إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقال لي رسول الله (ص): يا أبا ذر، انطلق إلى بلادك، فإنك تجد ابن عم لك قد مات وليس له وارث غيرك، فخذ ماله، وأقم عند أهلك حتى يظهر أمرنا، قال: فرجع أبو ذر فأخذ المال وأقام عند أهله حتى ظهر أمر رسول الله (ص).

فقال أبو عبد الله (ع): هذا حديث أبي ذر وإسلامه رضي الله عنه، وأما حديث سلمان فقد سمعته، فقال جُعِلْتُ فِدَاك، حدثني بحديث سلمان، فقال: قد سمعته، ولم يحدّثه لسوء أدبه (۱).

٤٥٨ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن

<sup>(</sup>١) وذلك لأنه عندما عرض الإمام (ع) على حضور مجلمه بحديث إسلام سلمان وأبي ذر، ابتدره هذا الرجل وادعى أنه يعرف قصة إسلام سلمان وطلب أن يقتصر الإمام على ذكر حديث أبي ذر وفي كلا الموقفين سوء أدب مع المعصوم (ع).

عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع): أن ثمامة بن أثال (١) أسرته خيل النبي (ص) وقد كان رسول الله (ص) قال: اللهم أُمْكِنّي من ثمامة، فقال له رسول الله (ص): إني مخيّرك واحدة من ثلاث: اقتلك، قال: إذاً تقتل عظيماً، أو أفاديك، قال: إذاً تجدني غالياً، أو أمنّ عليك، قال: إذاً تجدني شاكراً، قال: فإني قد مننت عليك، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وقد والله علمت أنك رسول الله حيث رأيتك، وما كنت لأشهد بها وأنا في الوئاق.

٤٥٩ ـ عنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: لما وُلد النبي (ص) جاء رجل من أهل الكتاب إلى ملأ من قريش، فيهم هشام بن المغيرة، والوليد بن المغيرة، والعاص بن هشام، وأبو وجزة بن أبي عمرو بن أمية، وعُتْبَة بن ربيعة، فقال: أُولِدَ فيكم مولود الليلة؟ فقالوا: لا، قال: فولد إذاً بفلسطين غلام اسمه أحمد، به شامة (٢) كَلُون الخزّ الأَدْكَن (٣) ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه، قد أخطاكم (١) والله يا معشر قريش، فتفرقوا وسَألوا، فأخبروا أنه وُلدَ لعبد الله بن عبد المطلب غلام، فطلبوا الرجل فلقوه فقالوا: إنه قد ولد فينا والله غلام، قال: قبل أن أقول لكم أو بعد ما قلت لكم؟ قالوا: قبل أن تقول لنا، قال: فانطلِقوا بنا إليه حتى ننظر إليه، فانطلقوا حتى أنُّوا أمه فقالوا: أخرجي ابنك حتى ننظر إليه، فقالت: إن ابني والله لقد سقط وما سقط كما يسقط الصبيان، لقد اتقى الأرض بيديه ورفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بُصْرى، وسمعت هاتفاً في الجو يقول: لقد ولدتيه سيدَ الأمة فإذا وضعتيه فقولي: أعيذه بالواحد من شركل حاسد، وسمّيه محمداً، قال الرح - فأخرجيه، فأخرجته، فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين كتفيه فخرًّ مغشياً عليه، فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى أمه وقالوا: بارك الله لك فيه، فلما خرجوا أفاق، فقالوا له: ما لك ويلُك؟ قال: ذهبت نبوة بني إسرائيل إلى يوم القيامة، هذا والله من يبيرُهُم، ففرحت قريش بذلك، فلما رآهم قد فرحوا قال: (فد) فرحتم، أما والله لَيَسْطُوَنَّ بكم سَطْوةً (٥) يتحدث بها أهل المشرق والمغرب وكان أبو سفيان يقول: يسطو بمصره<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أثال: المال والمجد. سمّى به والدثمامة.

<sup>(</sup>٢) الشامة: العلامة التي يخالف لونها لون البشرة، ويقال لها الخَال. وهي التي تُسمَّى بخاتم النبوة.

<sup>(</sup>٣) الدُّكنة: لون يميل إلى السمرة أو السواد.

<sup>(</sup>٤) أخطاكم: أي جاوزكم خبره أو أمره، والمعنى على الأول: أي لم يصلكم بعد. وعلى الثاني: أي لا مفرّ لكم منه ولا محيص لكم عنه. وفي بعض النسخ: أحظاكم: أي كنتم بسببه ذوي حظوة وهي المنزلة الرفيعة بين الأمم، وفي بعض النسخ أيضاً: أخطأتم.

<sup>(</sup>٥) السُّطُو: شدة الأخذِ.

<sup>(</sup>٦) كان يقولها استهزاءاً.

• ٦٦ حميد بن زياد، عن محمد بن أيوب، عن محمد بن زياد، عن أسباط بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان حيث طَلقَت (١) آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبي (ص)، حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب، فلم تزل معها حتى وضعت، فقالت إحداهما للأخرى: هل تَرْيْنَ ما أرى؟ فقالت: وما تَرَيْن؟ قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب، فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال لهما: ما لكما، من أي شيء تعجبان؟ فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت، فقال لها أبو طالب: ألا أبشرك (٢)؟ فقالت: بلى، فقال: أما إنك ستلدين غلاماً يكون وصي هذا المولود.

المهتدي، عن رجل، عن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس، وعن عبد العزيز بن المهتدي، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي (ع) في قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يُقْرِضُ الله قرضاً حسناً فَيُضاعِفَه له وله أجر كريم﴾ (٣) قال: صلة الإمام في دولة الفَسَقَة.

٤٦٢ ـ يونس، عن سنان بن طريف قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ينبغي للمؤمن أن يخاف الله تبارك وتعالى خوفاً كأنه مشرف على النار، ويرجوه رجاءاً كأنه من أهل الجنة، ثم قال: إن الله عز وجل عند ظن عبده إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.

278 ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) بمكة، إذ جاءه رسول من المدينة فقال له: من صحبت؟ قال: ما صحبتُ أحداً، فقال له أبو عبد الله (ع): أما لو كنت تقدَّمتُ إليك (٤) لأحسنت أدبك؟ ثم قال: واحد شيطان، واثنان شيطانان، وثلاثة صَحْبٌ وأربعةٌ رُفَقَاء (٥).

27٤ ـ عنه، عن أحمد، عن الحسين بن سَيْف، عن أخيه علي، عن أبيه قال: حدثني محمد بن المُثَنَّى قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن المُثَنَّى قال: حدثنا وسول الله (ص): «أحب الصحابة إلى الله أربعة، وما زاد قوم

<sup>(</sup>١) طلفت: أصابها الطُّلق وهو وجع الولادة.

<sup>(</sup>٢) الخطاب لفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي (ع).

<sup>(</sup>٣) الحديد/١١. والقرض الحسن: ما قصد به وجهه تعالى وهو عام يشمل محبة الإمام وطاعته وتولّيه.

 <sup>(</sup>٥) وقد دل على رجحان السفر رفقةً أي في قافلة، وكراهة السفر منفرداً أو منظماً إلى شخص واحد وقد أخرجه الصدوق في الفقيه ١١١/٢ والبرقي في المحاسن ص ٣٥٦.

على سبعة إلا كَثْر لَغَطُهُم»(١).

٤٦٥ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى (ع)، عن أبيه، عن جدّه (ع)، في وصية رسول الله (ص) لعلي (ع): لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد (7)، وهو من الاثنين أبعد، يا علي: إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو (7)، والاثنان غاويان، والثلاثة نفر، قال: وروى بعضهم: سَفْر (3).

273 ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، وعلي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: في وصية لقمان لابنه: يا بني، سافر بسبفك وخُفّك وعمامتك وخبائك وسقائك وابرتك وخُيوطك ومِخْرَزك، وتزوّد معك من الأدوية ما تنتفع بها أنت ومن معك، وكن لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله عز وجل(٥).

٤٦٧ ـ علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من شَرَفِ الرجل أن يُطِيبَ زاده (٢)إذا خرج في سفره».

87۸ ـ علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا سافر إلى الحج والعمرة، تَزَوَّد من أطيب الزاد، من اللوز والسكر والسويق (٧) المحَمَّص والمُّحلِّي.

279 ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: دخلت عليه يوماً فألقى إليّ ثياباً وقال: يا وليد، ردّها على مطاويها (^^)، فقمت بين يديه. فقال أبو عبد الله (ع): رحم الله المعلّى بن خُنيس، فظننت أنه شبّه قيامي بين يديه بقيام المعلّى بين يديه، ثم قال: افٍّ للدنيا أفّ للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء، يسلّط الله فيها

 <sup>(</sup>١) اللغط: \_ في الأصل \_ الكلام المختلط الغير المفهرم المعنى. والمقصود هنا هو أنه غالباً يكون لغواً وباطلاً
 وأخرجه الصدوق في الفقيه ٢/ح ٨٢٠.

<sup>(</sup>۲) يستفرد به فيوسوس له وقد يغويه.

<sup>(</sup>٣) الغاوى: الضال.

<sup>(</sup>٤) السُّفْر: جمع مسافر. وقد أخرجه الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٨٠٩ والبرقي في المحاسن ص/ ٣٥٦.

٥) أخرجه الصدوق بتفاوت في الفقيه ٢ / ح ٨٣٤.

<sup>(</sup>٦) أي كماً وكيفاً، وشرف الرجل هنا: نجابته وكرمه. وقد أخرجه الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٨٣٠.

<sup>(</sup>٧) السويق: مقلّي الدقيق. وقد أخرجه الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٨٣١.

٨) مطاوي الثوب: أطواؤه، جمع المطوى.

عدوه على وليه، وإنّ بعدها داراً ليست هكذا، فقلت: جُعلتُ فداك، وأين تلك الدار؟ فقال ههنا، وأشار بيده إلى الأرض(١).

٤٧٠ ـ محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصَّلْت، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد، إن لله عز وجل ملائكة يُسْقِطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تُسقِطُ الريح الورق من الشجر في أوان سقوطه، وذلك قوله عز وجل: ﴿ يُسَبّحون بحمد ربهم ويستغفرون للّذين آمنوا ﴾ (٢)، والله ما أراد بهذا غيركم.

8۷۱ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: حدثني أبو الخطّاب في أحسن ما يكون حالاً قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿وإذا ذُكرَ الله وحدَه الشمأزَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾(٢)، فقال: ﴿وإذا ذكر الله وحده (بطاعة من أمر الله بطاعته من آل محمد) اشمأزَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين لم يأمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون ﴾.

277 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم صاحب الشعير<sup>(1)</sup>، عن كثير بن كلثمة، عن أحدهما (ع) في قول الله عز وجل: ﴿ فتلقّي آدم من ربه كلمات ﴾ (٥)، قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير المغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فتُبُ علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي رواية أخرى في قوله عز وجل: ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾، قال: سأله بحق محمد وعلى والحسن والحسين وفاطمة (ص).

2۷۳ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما رأى إبراهيم (ع) ملكوت (٦) السماوات والأرض، التفت فرأى رجلًا يزني، فدعا عليه فمات، ثم

<sup>(</sup>١) أي القبر وبداية عالم البرزخ. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) المؤمن/٧.

<sup>(</sup>٣) الزَّمَر/٤٥. اشمأزَّت: نفرت وانقبضَت.

<sup>(</sup>٤) أي بياع الشعير. وهو الشعيري.

<sup>(</sup>٥) البقرة/٣٧.

<sup>(</sup>٦) ملكوت: من الملك، والتاء للمبالغة كالرغبوت والرهبوت.

رأى آخر، فدعا عليه فمات، حتى رأى ثلاثة، فدعا عليهم فماتوا، فأوحى الله عز ذكره إليه: يا إبراهيم، إن دعوتك مُجابة فلا تدعُ على عبادي، فإني لو شئت لم أخلقهم، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فأثيبه، وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني، وعبداً عبد غيري فأخرِجُ من صُلْبِه من يعبدني، ثم التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء ونصفها في البر، تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء، ثم ترجع فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً، وتجيء سباع البر فتأكل منها، فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً، فعند ذلك تعجب إبراهيم (ع) مما رأى وقال: ﴿رب أُرِني كيف تُحيي الموتى﴾(١) قال: كيف تُخرِجُ ما تناسل التي أكل بعضها بعضاً؟ ﴿قال أَو لَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾(١) يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها ﴿قال فَخُذْ أربعةً من الطير فَصُرْهُنَ إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادْعُهُنَّ يأتينكَ سَعياً﴾(١) فلما بعضها بعضاً، فخلط ﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادْعُهُنَّ يأتينكَ سَعياً﴾(١) فلما دعاهن أجبنه وكانت الجبال عشرة.

275 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحر والبرد مما يكونان؟ فقال لي: يا أبا أيوب، إن المريخ كوكب حار، وزُحَل كوكب بارد، فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زُحَل وذلك في الربيع، فلا يزالان كذلك كلما ارتفع المريخ درجة انحط زُحَلُ درجة ثلاثة أشهر، حتى ينتهي المريخ في الارتفاع وينتهي زُحَلُ في الهبوط، فيجلو المريخ في الهبوط، فلا فإذا كان في آخر الصيف وأول الخريف، بدأ زُحَلُ في الارتفاع وبدأ المريخ في الهبوط، فلا يزالان كذلك كلما ارتفع زُحَل درجة انحط المريخ درجة، حتى ينتهي المريخ في الهبوط وينتهي زحل في الارتفاع، فيجلو زحل، وذلك في أول الشتاء وآخر الخريف، فلذلك يشتد البرد، وكلما ارتفع هذا هبط هذا، وكلما هبط هذا ارتفع هذا، فإذا كان في الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للشمس، هذا تقدير العزيز فالفعل في ذلك للشمس، هذا تقدير العزيز العليم، وأنا عبد رب العالمين.

8۷٥ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): يا علي، من أحبّك ثم

 <sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) البقرة/۲۲۰.

مات فقد قضى نحبه، ومن أحبك ولم يمت فهو ينتظر(١)، وما طلعت شمس ولا غربت إلا طلعت عليه برزق وإيمان، \_وفي نسخة \_: نور.

قال: قال رسول الله (ص): «سيأتي على أمتي زمان تخبُثُ فيه سرائرهم، وتحسن فيه علانيتهم، طمعاً في الدنيا، ولا يريدون به ما عند الله ربهم، يكون دينهم رياءاً، لا يخالطهم خوف، يَعُمُّهُم الله منه بعقاب، فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم».

## حديث الفقهاء والعلماء(٢)

8۷۷ \_ عنه، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة: من كانت همته آخرته كفاه الله همّه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الناس (٣).

٧٧٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رجل بالمدينة يدخل مسجدرسول الله (ص)، فقال: اللهم آنِسْ وحشتي، وصِلْ وحدتي، وارزقني جليساً صالحاً، فإذا هو برجل في أقصى المسجد فسلّم عليه وقال له: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا أبو ذر، فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، فقال أبو ذر: ولم تكبّر يا عبد الله؟ فقال: إني دخلت المسجد فدعوت الله عز وجل أن يؤنس وحشتي وأن يُصِلَ وحدتي وأن يرزقني جليساً صالحاً، فقال له أبو ذر: أنا أحق بالتكبير منك إذا كنت ذلك الجليس، فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا وأنتم

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب ٣٣/: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نَحْبَه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً ﴾ قضى نَحْبَه: فرغ من العمل الذي كان أوجبه لله تعالى عليه. ومنهم من ينتظر: الفراغ من الوفاء لله بعهده أو النصر والظفر منه.

<sup>(</sup>٢) «العالم أعم من الفقيه باعتبار أن الفقه يتعلق بالأحكام والعلم يتعلق بها وبغيرها، أو باعتبار أن الفقه في عُرف المحدثين المتقدمين . . . بصيرة قلبية تامة في الدين تابعة للإدراك توجب الميل إلى الآخرة ورفض الدنيا ومقت أهلها في ذات الله تعالى والعلم أعم منها ومن الإدراك . . . ثم المراد بهم إما فقهاء هذه الأمة وعلمائها أو الأعم الشامل للأمم السابقة المازندراني ٤١١/١٢ . .

 <sup>(</sup>٣) دواعلم أن هذه الكلمات الجزيلة مشتملة على جميع أنواع الفضيلة الدنيوية والأخروية والعقلية والعملية ولذلك داوم على مكاتبتها الفقهاء والعلماء. . . إلخ» ن. م.

على تُرْعة (١) يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب، قم يا عبد الله فقد نهى السلطان (٢) عن مجالستى .

844 ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول الله (ص): «سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رَسْمُه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمَّون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهُدى، فقهاء ذلك الزمان شرّ فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة (٣) وإليهم تعود (٤)».

• ٤٨٠ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن على بن أسباط، عن محمد بن الحسين بن يزيد قال: سمعت الرضا (ع) بخراسان وهو يقول: إنّا أهل بيت ورثنا العفو من آل يعقوب، وورثنا الشكر من آل داود، \_ وزعم أنه كان كلمة أخرى ونسيها محمد \_، فقلت له: لعله قال: وورثنا الصبر من آل أيوب؟ فقال: ينبغي .

قال علي بن أسباط: وإنما قلت ذلك، لأني سمعت يعقوب بن يقطين يحدّث عن بعض رجاله قال: لما قدم أبو جعفر المنصور المدينة سنة قُتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن، التفت إلى عمه عيسى بن علي فقال له: يا أبا العباس، إن أمير المؤمنين قد رأى أن يعفد (٥) شجر المدينة وأن يُعْوَر (٢) عيونها، وأن يجعل أعلاها أسفلها، فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا ابن عمك جعفر بن محمد بالحضرة، فابعث إليه فسله عن هذا الرأي، قال: فبعث إليه فأعلَمَه عيسى فأقبل عليه فقال له: يا أمير المؤمنين؛ إن داود (ع) أُعطي فشكر، وإن أيوب ابتُليَ فصَبَر، وإن يوسف (ع) عفا بعدما قَدِر، فاعف فإنك من نسل أولئك.

٤٨١ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زُرْعة بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز

<sup>(</sup>١) التُرعة: \_ في الأصل ـ الروضة على مرتفع من الأرض، دون ما إذا وُجدت على الأرض المستوية فهي عندئذٍ تسمى روضة.

 <sup>(</sup>٢) يقصد عثمان بن عفّان وذلك قبل أن ينفيه إلى الربذة.

<sup>(</sup>٣) بما حرّفوا وأحدثوا من البدع في الاسلام فضّلوا وأضلوا.

 <sup>(</sup>٤) أي بالعقاب والعذاب لهم عليها في القيامة، لأن من سنّ سنّة سيئة فعليـه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) يَعْضد: أي يقطع.

<sup>(</sup>٦) بعور عيونها: أي يطمسها ويسدها.

وجل: ﴿وكانوا من قبلُ يَسْتَفتِحون على الذين كفروا ﴾(١) فقال: كانت اليهود تجد في كتبها أن مُهَاجَرً (٢) محمد (ص) ما بين عَيْر وأُحُد (٣)، فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يُسَمَّى حداد فقالوا: حداد وأُحُد سواء، فتفرقوا عنده، فنزل بعضهم بتَيماء، وبعضهم بفَدَك، وبعضهم بخيبر، فاشتاق الذين بتَيماء إلى بعض إخوانهم، فمرّ بهم أعرابي من قيس فتكارُّوا منه وقال لهم: أمرّ بكم ما بين عَيْر وأحُد، فقالوا له: إذا مررت بهما فآذنًا بهما، فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم: ذاك عَيْـرُ وهذا أُحُد، فنزلوا عن ظهر إبله، وقالوا: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلِك فاذهب حيث شئت، وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفَدَك وخيبر: إنا قد أصبنا الموضع فهلمُّوا إلينا، فكتبوا إليهم: إنا قد استقرت بنا الدار، واتخذنا الأموال، وما أقربنا منكم، فإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم، فاتخذوا بأرض المدينة الأموال، فلما كثرت أموالهم بلغ تُبُّع(٤) فغزاهم، فتحصَّنوا منه فحاصرهم، وكانوا يرقُّون لضعفاء أصحاب تُبُّع فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير، فبلغ ذلك تُبَّع فرقَ لهم وآمنهم، فنزلوا إليه فقال لهم: إني قد استطبت بلادكم، ولا أراني إلا مقيماً فيكم، فقالوا له: إنه ليس ذاك لك، إنها مُهَاجَر نبي، وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك، فقال لهم: إنى مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره، فخلف حيين الأوْس والخزرج، فلمّا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم: أما لو قد بُعثُ محمد ليخرجنَّكم من ديارنا وأموالنا، فلما بعث الله عز وجل محمداً (ص) آمنت به الأنصار، وكفرت به اليهود، وهو قول الله عز وجل: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءَهم مـ عَرَفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾ (°).

٤٨٢ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾؟ قال: كان قوم فيما بين محمد وعيسى (ص)، وكانوا يَتَوَعَّدون أهل الأصنام بالنبي (ص)، ويقولون: لَيَخْرُجَنَّ نبيً فليكسرنَّ أصنامكم، وليفعلنَّ بكم (وليفعلن)، فلما خرج رسول الله (ص) كَفَروا به (٢٠).

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٨٩. والاستفتاح: الاستنصار. وكان اليهود يزعمون أن النبي (ص) يكون منهم ويتهددون به العرب قبل معثه.

<sup>(</sup>٢) مُهَاجَر: مكان الهجرة وموضعها.

<sup>(</sup>٣) عَيْر وأحُد: اسم جبلين بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) تُبَع: لقب الملك من ملوك اليمن، والجمع: تبابعة. وقيل: إن الذي غزاهم اسمه أسعد أبو كرب.

<sup>(</sup>٥) البقرة/٨٩.

<sup>(</sup>٦) الضمير يرجع إلى القوم ما بين عيسى ومحمد (ص) وهم اليهود.

٤٨٣ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحَكُم، عن أبي أيوب الخزّاز، عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصَّيْحَةُ والسفياني والخَسْف وقتل النفس الزكية واليمانيّ، فقلت: جُعلتُ فداك، إنْ خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرجُ معه؟ قال: لا، فلما كان من الغد تلوتُ هذه الآية: ﴿إِن نَشَأَ نُنزّل عليهم من السماء آيةً فظلّت أعناقهم لها خاضعين ﴾(١)، فقلت له: أهي الصيحة؟ فقال: أمّا لو كانت خضعت أعناق أعداء الله عزّ وجلّ.

8A\$ \_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: اختلاف بني العباس من المحتوم، والنداء من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم، قلت: وكيف النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن علياً وشيعته هم الفائزون، قال: وينادي مناد (في) آخر النهار: ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون.

عن زيد الشحّام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (ع) فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر (ع): بلغني أنك تفسّر القرآن؟ فقال له قنادة: نعم، فقال له أبو جعفر (ع): بلغني أنك تفسّر القرآن؟ فقال له قنادة: نعم، فقال له أبو جعفر (ع): بعِلْم تُفسّره أم بجهل؟ قال: لا، بعلم، فقال له أبو جعفر (ع): فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت (٢) وأنا أسألك؟ قال قتادة: سَل، قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ: ﴿وَقَدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين﴾ (٣)، فقال قتادة: ذلك مَن خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتى يرجع إلى أهله، فقال أبو جعفر (ع): نشدتُك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته، ويُضْرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه (٤)؟ قال قتادة، إلى كنت إنما فسّرت الجياحه (ع)؛ قال قتادة، إن كنت إنما فسّرت القرآن من تَلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويُحكَ يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً وأهلكت، ويُحكَ يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً وأهلكت، ويُحكَ يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً وأهلكت، ويُحكَ يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً وأهلكت، ويُحكَ يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً وأهلكت، ويحت كل يروم هذا البيت عادفاً وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً والمحتورة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً والمحتورة وكراء حلال يروم هذا البيت عادفاً وكراء حلال يروم هذا البيت عاده وكراء حلال يروم هذا البيت عليه المؤلفة وكراء حلال يروم هذا البيت عاده وكراء حلال يروم هذا البيت عليه المؤلفة وكراء حلال يوم هذا البيت عليه وكراء عليه وكراء حلال يوم عليه وكراء عليه وكراء علية وكراء عليه وكراء

<sup>(</sup>١) الشعراء/٤.

<sup>(</sup>٢) أي فأنت العالم المفسّر الذي ينبغي أن يرجع إليه فيما يتعلق بعلم التفسير.

<sup>(</sup>۳) سبا/۱۸ .

<sup>(</sup>٤) أي فيها هلاكه.

بحقنا، يهوانا قلبه، كما قال الله عز وجل: ﴿وَاجْعَلْ أَفَئِدَةً مِن الناس تهوي إليهم ﴾ (١) ولم يَعْنِ البيت فيقول: إليه، فنحن والله دعوة إبراهيم (ع) التي مَن هَوَانا قلبه قُبلَتْ حِجَّتُه، وإلا فلا، يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيامة، قال قتادة: لا جَرَم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقال أبو جعفر (ع): ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به (٢).

جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال النبي (ص): أخبرني الروح الأمين، أن الله لا إلّه غيره، إذا وقف الخلائق وَجَمَعَ الأولين والآخرين، أتى بجهنم تُقاد بألف زمام، أخذ بكل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد، ولها هدّة وتحطّم (٣) وزفير وشهيق، وإنها لتزفر الزفرة فلولا أن الله عز وجل أخرها إلى الحساب لأهلكت الجميع، ثم يخرج منها عُنُن (٤) يحيط بالخلائق البرّ منهم والفاجر، فما خلق الله عبداً من عباده؛ مَلك ولا نبي إلا وينادي: يا ربِ نفسي نفسي وأنت تقول: يا رب أمتي أمتي، ثم يوضع عليها صراط ادق من الشعر وأحدّ من السيف، عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانة والرحمة، والثانية عليها الصلاة، والثالثة عبيها رب العالمين (٥) لا أله غيره، فيكلّفون الممر عليها، فتحبسهم الرحمة والأمانة، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، لللمرصاد (٦)، والناس على الصراط، فمتعلّق تزلّ قدمه وتثبت قدمه، والملائكة حولها لبلم باحليم اعف واصفّح وعُدْ بفضلك وسلّم، والناس يتهافتون فيها كالفراش، فإذا نجا ناج برحمة الله تبارك وتعالى نظر إليها فقال: الحمد لله الذي نجّاني منك بعد يأس بفضله ومنة إن ربنا لغفور شكور.

٤٨٧ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي خالد، عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: ﴿فاستَبِقُوا الخيراتِ أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعاً﴾(٧) قال: الخيراتِ الولاية، وقوله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) إبراهيم/٣٧. تهوي إليهم: أي تسرع إليهم. وقيل: لو قال (ع): أفئدة الناس، لحجّت اليهود والنصارى والناس أجمعون.

<sup>(</sup>٢) وهم أهل البيت (ع) وهم أهن الذِّكر وهم الراسخون في العِلم.

<sup>(</sup>٣) الهدّة: صوت ما يقع من السماء كالصاعقة. والتحطم: التلهُّب والتلظّي.

<sup>(</sup>٤) العنق من الشيء: القطعة منه.

<sup>(</sup>٥) أي عدل رب العالمين.

<sup>(</sup>٦) الفجر/١٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة/١٤٨. استبقوا: أي سارعوا وبادروا.

﴿ أَينَمَا تَكُونُوا يَأْتُ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً ﴾ يعني أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلًا، قال: وهم والله الأمّة المعدودة (١)، قال: يجتمعون والله في ساعة واحدة، قَزَعُ (٢) كقزع الخريف.

٤٨٨ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن جعفر، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: سيروا البَرْدَين (٣)؟ قلت: إنا نتخوف من الهوام، فقال: إن أصابكم شيء فهو خير لكم، مع أنكم مضمونون (3).

8۸۹ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «عليكم بالسفر بالليل فإن الأرض تُطُوىٰ بالليل»(٥).

• ٤٩٠ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سَيْف بن عَميرة، عن بشير النبّال، عن حمران بن أَعْيَن قال: قلت لأبي جعفر (ع): يقول الناس: تُطُوىٰ لنا الأرض بالليل، كيف تُطُوىٰ؟ قال: هكذا ـ ثم عطف ثوبه ـ (٦).

ا ٤٩ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: الأرض تُطُوىٰ في آخر الليل(V).

29٢ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزّاز قال: أردنا أن نخرج فجئنا نسلّم على أبي عبد الله (ع) فقال: كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟ فقلنا: نعم، فقال: وأي يوم أعظم شؤماً من يوم الإثنين، يوم فقدنا فيه نبينا، وارتفع الوحي عنا، لا تخرجوا واخرجوا يوم الثلاثاء (٨).

89٣ \_ عنه، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: الشؤم للمسافر في طريقه خمسة أشياء: الغراب الناعق عن يمينه، والناشر لذنبه، والذئب

<sup>(</sup>١) أي الجماعة القليلة.

<sup>(</sup>٢) الْقَزَع: السَّحَابِ المتقطع، وخصَّه بالخريف لأنه أسرع فيه التئاماً وتحركاً.

<sup>(</sup>٣) البردان: الغداة والعشي، ويقال: الأبردان. واحتمل بعضهم: السحر والغداة.

<sup>(</sup>٤) أي محفوظون، والخطّاب لجماعة الشيعة.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الحديث الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٧٧١. وسوف يفسّر كيف تطوى الأرض في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٦) لقد حمل بعضهم طيّ الأرض للمسافر ليلًا على أنه كناية عن سهولة السفر فيه ويُسْره، ولكن هذا الحديث يستظهر منه أن الطي طيّ حقيقي، وما ذلك على الله بعزيز، وهو موافق لنظرية القبض والبسط في المكان وإن كان نسياً يختلف باختلاف الأشخاص.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٧٧٢، والبرقي في المحاسن ص ٣٤٦.

 <sup>(</sup>A) أخرجه الصدوق في الفقيه ٢/ ح ٧٧٧ والبرقي في المحاسن ص ٣٤٧.

العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مُقْع على ذنبه يعوي، ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاً، والظبي السانح من يمين إلى شمال، والبومة الصارخة، والمرأة الشمطاء(١) تلقاء فرجها(١) (وجهها خ ل)، والأتان العضباء يعني الجدعاء، فمن أوجس في نفسه منهن شيئاً فليقل: «اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي»، قال: فيعصم من ذلك.

٤٩٤ ـ محمد بن يحيى، عن سَلَمَة بن الخطاب، عن عبد الله، عن محمد بن سنان، عن عبد الله (ع): إن الله تبارك عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى زين شيعتنا بالجِلْم، وغشّاهم بالعلم، لعلمه بهم قبل أن يخلق آدم (ع).

290 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمر بن أبّان، عن الصباح بن سيّابة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الرجل لَيُحِبّكم (٣) وما يدري ما تقولون، فيُدخلُه الله عز وجل النار، وإن الرجل منكم الجنة، وإن الرجل ليُبْغِضُكم وما يدري ما تقولون، فيُدخِلُه الله عز وجل النار، وإن الرجل منكم لتُملًّ صحيفته من غير عمل، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: يمر بالقوم ينالون منا فإذا رأوه قال بعضهم لبعض: كفّوا فإن هذا الرجل من شيعتهم، ويمر بهم الرجل من شيعتنا فيهمزونه ويقولون فيه، فيكتب الله له بذلك حسنات حتى يملأ صحيفته من غير عمل.

٤٩٦ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (ع): كم بينك وبين البصرة؟ قلت: في الماء (٤) خمس إذا طابت الريح، وعلى الظهر (٥) ثمان، ونحو ذلك، فقال: ما أقرب هذا، تزاوروا ويتعاهد بعضكم بعضاً، فإنه لا بد يوم القيامة من أن يأتي كل إنسان بشاهد يشهد له على دينه، وقال: إن المسلم إذا رأى أخاه كان حياةً لدينه إذا ذكر الله عز وجل.

89٧ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال: والله لا يحبنا من العرب والعجم إلا أهل البيوتات والشرف والمعدِن (١)، ولا يبغضنا من

<sup>(</sup>١) الشَّمَط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. ولا يقال للمرأة: شيباء، بل شمطاء. ـ هكذا في المغرب\_.

<sup>(</sup>٢) أي مواجهة بوجهها ومقاديم بدنها، والفرج من مقاديمها.

<sup>(</sup>٣) الخطاب للشيعة.

<sup>(</sup>٤) أي في السفينة.

 <sup>(</sup>٥) أي راكباً على دابة.

 <sup>(</sup>٦) المعدن: - في الأصل - مركز كل شيء ومكانه الذي فيه أصله، ويحتمل أن يراد به هنا الصريح النسب الذي لا شبهة في أصله ومحتده.

هؤلاء وهؤلاء إلا كل دُنِس ملصق(١).

المحد، عن النضر بن سوید، عن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن یحیی الحلبی، عن هارون بن خارجة، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (ع) فی قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الله قد بعث لكم طالوتَ ملكاً قالوا أَنَی يكون له المملك علینا ونحن أحق بالملك منه ﴾ (٢) قال: لم يكن من سبط النبوة ولا من سبط المملكة ﴿قال إِنَّ الله اصطفاه عليكم ﴾ (٣) وقال: ﴿إِنَّ آية ملكه أَنْ يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسی وآل هارون ﴾ (٤) فجاءت به الملائكة تحمله وقال الله جل ذكره: ﴿إِنَّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يَطْعَمْهُ فإنه مني ﴾ (٥) فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، منهم من اغترف، ومنهم من لم يشرب، فلما برزوا قال الذين اغترفوا: ﴿لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ (٦)، وقال الذين لم يغترفوا: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ (٧).

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن يحيى الحلبي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (ع) أنه قرأ: «إن آية مُلْكِه (^) أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة»؟ قال: كانت تحمله في صورة البقرة.

٥٠٠ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربّكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ﴾ قال: رضراض الألواح (٩) فيها العلم (١٠) والحكمة.

٥٠١ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن ظريف، عن
 عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) قال: قال (لي) أبو جعفر (ع): يا أبا

<sup>(</sup>١) الدنس: الذليل الذي لا يُعبأ به. والملصق: هو الرجل المقيم في حيّ ولا نسب له منهم. ويحتمل أن يراد به من لا أب له معروف.

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) البقرة/٢٤٧ و ٢٤٨.

<sup>(</sup>c) و (1) و (V) البقرة/٢٤٩.

<sup>(</sup>A) الضمير يرجع إلى طالوت.

 <sup>(</sup>٩) وضراض الألواح: الرضراض ـ في الأصل ـ ما رَقَ من الجصى. والمراد بها هنا القطع الصغيرة التي نتجت عن تحطّمها عندما ألقاها موسى (ع). وفي بعض النسخ. رصاض: وهو ـ هنا ـ فتات الألواح.

<sup>(</sup>١٠) أي علم الشريعة الموسوية.

الجارود؛ ما يقولون لكم في الحسن والحسين (ع)؟ قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (ص).

قال: فأي شيء احتججتم عليهم؟

قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز وجل في عيسى بن مريم (ع): ﴿وَمَن ذَرِيته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين \* وزكريا ويحيى وعيسى (١) فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح (ع).

قال: فأي شيء قالوا لكم؟

قلت: قالوا: قد يكون ولد الإبنة من الولد ولا يكون من الصُّلْب.

قال: فأى شيء احتججتم عليهم؟

قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله (ص): ﴿قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءُكُمُ وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنَا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَنَسَاءُنا وَانْفَسَكُم ﴾ (٢).

قال: فأي شيء قالوا؟.

قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل، وآخر يقول: أبناؤنا.

قال: فقال أبو جعفر (ع): يا أبا الجارود، لأُعْطِيَنَّكَها من كتاب الله جل وتعالى أنهما من صلب رسول الله (ص) لا يردّها إلا الكافر.

قلت: وأبن ذلك جُعلتُ فداك؟

قال: من حيث قال الله تعالى: ﴿حُرَّمَتْ عليكم أمهاتُكُم وبناتُكُم وأخواتُكُم﴾ (٣) الآية، إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿وحلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٤) فَسَلْهم يا أبا الجارود: هل كان يحلّ لرسول الله (ص) نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا: نعم كذبوا وفجروا، وإن قالوا: لا، فهما ابناه لصُلْه.

٥٠٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين أبي العلاء الخفّاف ، عن أبي عبد الله (ع) قال: لمّا انهزم الناس عوم أُحُد عن

 <sup>(</sup>۱) الأنعام/٨٤ و ٨٥.
 (١) آل عمران/٢٦.

<sup>(</sup>٣) و (٤) النساء/٢٣. وقد جمعت الآية المحرمات النسبية والسببية.

النبي (ص)، انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: أنا محمد، أنا رسول الله لم أُقْتَل ولم أُمُثُ(١)، فالتفت إليه فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هُزِمْنا، وبقى معه على (ع)، وسِماك بن خَرَشَة أبو دجانة رحمه الله، فدعاه النبي (ص) فقال: يا أبا دجانة، انصرف وأنت في حِلُّ من بيعتك، فأما على فأنا هو وهو أنا، فتحوّل وجلس بين يدي النبي (ص) وبكى وقال: لا والله، ورفع رأسه إلى السماء وقال: لا والله، لا جعلت نفسي في حِلَّ من بيعتي، إني بايعتك فإلىٰ من انصرف يا رسول الله، إلى زوجة تموت، أو ولد يموت، أو دار تخرب، ومال يفني، وأجل قد اقترب، فَرَقَ له النبي (ص)، فلم يزل يقاتل حتى أَثْخَنتُه (٢) الجراحة، وهو في وجه، وعلى (ع) في وجه، فلما أَسْقِطَ احتمله على (ع) فجاء به إلى النبي (ص) فوضعه عنده، فقال: يا رسول الله أُوَفَيْتُ ببيعتي؟ قال: نعم، وقال له النبي (ص) خيراً، وكان الناس يحملون على النبي (ص) المَيْمَنَة فيكشفهم علي (ع)، فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبي (ص)، فلم يزل كذلك حتى تقطع سيفه بثلاث قطع، فجاء إلى النبي (ص) فطرحه بين يديه وقال: هذا سيفي قد تقطّع، فيومئذ أعطاه النبي (ص) ذا الفقار، ولما رأى النبي (ص) اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي وقال: يا ربِّ وعدتني أن تُظْهِر دينك، وإن شئتَ لم يُعْيِكُ، فأقبل على (ع) إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله، اسمع دوياً شديداً، واسمعُ أَقْدِم حَيْزُوم (٢)، وما أهمّ أضرب أحداً إلا سقط مبتاً قبل أن أضربه؟ فقال: هذا جبرئيل وميكائيل واسرافيل في الملائكة ثم جاء جبرئيل (ع) فوقف إلى جنب رسول الله (ص) فقال: يا محمد، إن هذه(٤) لهي المواساة، فقال: إن علياً منى وأنا منه، فقال جبرئيل: وأنا منكما، ثم انهزم الناس، فقال رسول الله (ص) لعلي (ع): يا علي، إمْض ِ بسيفك حنى تعارضَهم فإن رأيتهم قد ركبوا القِلاص وجَنبوا الخيل<sup>(٥)</sup> فإنهم يريدون مكة، وإن رأيتهم قد ركبوا الخيل وهم يُجَنّبون القِلاص فإنهم يريدون المدينة، فأتاهم على (ع) فكانوا على القِلاص، فقال أبو سفيان لعلى (ع): يا على ؛ ما تريد، هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة، فانصرف إلى صاحبك، فأتَّبَعَهُم جبرئيل (ع)، فكلما سمعوا وقع حافر فرسه جدُّوا في

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا مَحْمَدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبِلُهُ الرَّسِلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قُتَلَ انقلبتم على أَعْقَابِكُمْ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أثخنته: أي أضعفته وأثقلته.

<sup>(</sup>r) حيزوم: - كما في التفاسير - اسم فرس جبرئيل (ع).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى استماتة علي (ع) في الدفاع عن رسول الله (ص).

 <sup>(</sup>٥) القلاص: جمع القلوص، وهي - كما في القاموس - الشابة من الإبل، أو الباقية على السير. أو الناقة الطويلة القوائم. وجنبوا: من الجنيبة: وهي الفرس الرديفة يجعلها الراكب إلى جنب مركوبه ليركبها عند الحاجة.

السير، وكان ينلوهم، فإذا ارتحلوا قالوا: هو ذا عسكر محمد قد أقبل، فدخل أبو سفيان مكة، فأخبرهم الخبر، وجاء الرعاة والحطّابون فدخلوا مكة فقالوا: رأينا عسكر محمد كلما رحل أبو سفيان نزلوا، يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم، فأقبل أهل مكة على أبي سفيان يوبّخونه، ورحل النبي (ص) والراية مع علي (ع) وهو بين يديه، فلما أن أشرف بالراية من العقبة ورآه الناس، نادى علي (ع): أيها الناس هذا محمد لم يَمُت ولم يُقْتَل، فقال صاحب الكلام الذي قال: «الآن يسخر بنا وقد هُزِمْنا»: هذا علي والراية بيده، حتى هجم عليهم النبي (ص) ونساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهم، وخرج الرجال إليه يلوذون به ويؤبون (۱) إليه، والنساء، نساء الأنصار قد خدشنَ الوجوه ونشرنَ الشعور وجززنَ النواصي وخَرَقْن الجيوب، وحَرّمنَ البطون (۲) على النبي (ص)، فلما رأينَه قال لهن خيراً، وأمرهن أن يستترن ويدخلن منازلهن، وقال: إن الله عز وجل وَعَدَني أن يظهر دينه على الأديان كلها، وأنزل الله على محمد (ص): ﴿وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل أَفَائِن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن يَنقَلِبْ على عَقِبَيْه فلن يضرّ الله شيئاً ـ الآية ـه(٢).

٥٠٣ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لمّا خرج رسول الله (ص) في غزوة الحُدَيْبية، خرج في ذي القعدة فلما فلما انتهى إلى المكان الذي أحْرَمَ فيه، أحرموا ولبسوا السلاح، فلمّا بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليردّه قال: أَبْغُوني رجلاً (٥) يأخذني على غير هذا الطريق، فأتي برجل من مُزَيْنة أو(١) من جهينة، فسأله فلم يوافقه فقال: ابغوني رجلاً غيرَه، فأتي برجل آخر إمّا من جُهينة، قال: فذكر له فأخذه معه حتى انتهى إلى العقبة، فقال: من يَصْعَدها حطّ الله عنه كما حطّ عن بني إسرائيل، فقال لهم: ﴿ادخلوا الباب سجداً نَغْفِر لكم خطاياكم ﴾ (٧) قال: فابتدرها خيل الأنصار: الأوس والخزرج، قال: وكانوا ألفاً وثمانمائة، فلما هرطوا إلى الحديبية، إذا امرأة معها ابنها على القلب (١)، فسعى ابنها هارباً، فلما أثبتت أنه

<sup>(</sup>١) أي يرجعون، وني بعض النسخ: يتوبون: أي يعتذرون إليه. وفي بعضها: يثوبون.

<sup>(</sup>٢) حرَّمنَ البطون: أي منعنها حقها من الطعام، وهو كناية عن تجويَّع أنفسهن.

<sup>(</sup>٣) أل عمران/١٤٤. وتتمتها: وسيجزي الله الشاكرين.

<sup>(</sup>٤) وكان ذلك سنة ست للهجرة، ولم يكن ينوى قتالًا، بل كان يريد العمرة.

<sup>(</sup>٥) أي أطلبوا لي رجلًا.

<sup>(</sup>٦) الترديد من الراوي، وكذا ما بعده.

 <sup>(</sup>٧) الآية في سورة البقرة/٥٨ هكذا: «وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رُغَداً وأدخلوا الباب سُجّداً
 وقولوا جطّة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين».

<sup>(</sup>A) القليب: البئر التي لم تَطو.

رسول الله (ص) صرَخت به: هؤلاء الصابئون(١) ليس عليك منهم بأس، فأتاها رسول الله (ص) فأمرها فاستقت دلواً من ماء، فأخذه رسول الله (ص) فشرب وغسل وجهه، فأخذت فضلته فأعادته في البئر، فلم تبرح حتى الساعة.

وخرج رسول الله (ص)، فأرسل إليه المشركون أبان بن سعيد في الخيل فكان بإزائه (٢)، ثم أرسلوا الحُلَيس (٣) فرأى البُدُنَ وهي تأكل بعضها أوبار بعض (٤)، فرجع ولم يأتِ رسول الله (ص)، وقال لأبي سفيان: يا أبا سفيان، أما والله ما على هذا حالفناكم على أن تردّوا الهَدْيَ عن محله (٥).

فقال: اسكت، فإنما أنت أعرابي، فقال: أما والله لتُخْلِيَنَ عن محمد وما أراد، أو لأَنْفَرِدَنّ في الأحابيش<sup>(٦)</sup>.

فقال: اسكت حتى نأخذ من محمد ولتا (أي عهداً).

فأرسلوا إليه عروة بن مسعود، وقد كان جاء إلى قريش في القوم الذين أصابهم المغيرة بن شعبة، كان خرج معهم من الطائف، وكانوا تجاراً، فقتلهم وجاء بـأموالهم إلى رسول الله (ص)، فأبى رسول الله (ص) أن يقبلها وقال: هذا غدر ولا حاجة لنا فيه.

فأرسلوا إلى رسول الله (ص) فقالوا: يا رسول الله، هذا عروة بن مسعود قد أتاكم وهو يعظّم البُدُنَ، قال: فأقيموها، فأقاموها.

فقال: يا محمد مجيء مَن جئتُ؟

قال: جئتُ أطوف بالبيت، وأسعى بين الصفا والمروة وأنحر هذه الإبل، وأخلّي عنكم وعن لحمانها.

قال: لا، واللَّاتِ والعُزَّى، فما رأيت مثلك رُدّ عما جئت له، إن قومك يذكّرونَكَ الله

<sup>(</sup>١) كانت قريش والعرب يسمون المسلمين بالصابئة لأنهم خرجوا من دين قريش إلى الإسلام. من صَبَأَت النجوم إذا خرجت من مطالعها.

<sup>(</sup>٢) أي بمحاذاته ليمنعه من الوصول إلى مكة.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: الحبيش. وفي بعضها: حليش، وفي بعضها أيضاً: الحلش.

<sup>(</sup>٤) كناية عن أنها مجردة عن القتب وغيرها وهي علامة على أنها هَدْي وأن صاحبها لا يريد قتالًا .

<sup>(</sup>٥) هذا يكشف عن أن المشركين كانوا يستقبحون أن يُصدّ عن المسجد الحرام والبيت الحرام.

<sup>(</sup>٦) هذا يؤيد صحة رواية: ثم أرسلوا الحبيش، دون غيره من الأسماء فهي مصحفة.

والرَّحِم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم، وأن تقطع أرحامهم، وإن تُجَرِّي عليهم عدوَّهم.

فقال رسول الله (ص): «ما أنا بفاعل حتى أدخلها».

قال: وكان عروة بن مسعود حين كلّم رسول الله (ص) تناول لحيته(١)، والمغيرة قائم على رأسه فضربه بيده.

فقال: من هذا يا محمد؟.

فقال: هذا ابن أخيك المغيرة.

فقال: يا غُدْر(٢)، والله ما جئت إلا في غسل سَلْحَتِك(٣).

قال: فرجع إليهم فقال لأبي سفيان وأصحابه: لا والله ما رأيت مثل محمد رُدّ عما جاء له، فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العُزّى، فأمر رسول الله (ص) فأثيرت في وجوههم البُدُن، فقالا: مجيء من جئت؟.

قال: جئت لأطوف بالبيت، وأسعى بين الصفا والمروة، وأنحر البُدُن وأخلّي بينكم وبين لحمانها.

فقالا: إن قومك يناشدونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم، وتقطع أرحامهم، وتُجرّي عليهم عدوهم، قال: فأبى عليهما رسول الله (ص) إلا أن يدخلها.

وكان رسول الله (ص) أراد أن يبعث عمر، فقال: يا رسول الله، إن عشيرتي قليل، وإني فيهم على ما تعلم، ولكني أدلك على عثمان بن عفان، فأرسل إليه رسول الله (ص) فقال: انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم بما وعدني ربي من فتح مكة، فلما انطلق عثمان، لقي أبان بن سعيد، فتأخر عن السرج فحمل عثمان بين يديه (٤)، ودخل عثمان فأعلمهم، وكانت المناوشة، فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله (ص)، وجلس عثمان في عسكر المشركين، وبايع رسول الله (ص) المسلمين وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان، وقال المسلمون: طوبي لعثمان، قد طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وأحل، فقال رسول الله (ص): ما كان ليفعل، فلما جاء عثمان قال له رسول الله (ص): أطفت بالبيت؟ فقال: ما كنت لأطوف

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى رسول الله (ص).

<sup>(</sup>٢) الغُدر: الغادر، وقد جيء به للمبالغة.

 <sup>(</sup>٣) السّلحة: النجو والغائط. «وهذا كناية عن دف م - بتوساله بالنبي (ص)».

<sup>(</sup>٤) أي أفرد له مكاناً أمامه وحمله على سرجه.

بالبيت ورسول الله (ص) لم يطُفْ به، ثم ذكر القصة وما كان فيها.

فقال لعلي (ع): اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال سهيل: ما أدري ما الرحمن الرحيم، إلا أني أظن هذا الذي باليمامة، ولكن اكتب كما نكتب: باسمك اللهم.

قال: واكتب: هذا ما قاضي (عليه) رسول الله سهيل بن عمرو.

فقال سهيل: فَعَلَى ما نقاتلك يا محمد؟!

فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله.

فقال الناس: أنت رسول الله.

قال: اكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله.

فقال الناس: أنت رسول الله، وكان في القضية (٢) أن من كان منّا(٢) أتى إليكم رددتموه إلينا، ورسول الله غير مستكره عن دينه (٣)، ومن جاء إلينا منكم لم نردّه إليكم.

فقال رسول الله (ص): لا حاجة لنا فيهم، وعلى أن يُعْبَدَ الله فيكم (٤) علانية غير سرّ، وإن كانوا ليتهادون السّيور (٥) في المدينة إلى مكة، وما كانت قضية أعظم بركة منها، لقد كاد أن يستولى على أهل مكة الإسلامُ.

فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه.

فقال: أول ما قاضينا عليه.

فقال رسول الله (ص): وهل قاضيت على شيء؟.

فقال: يا محمد ما كنت بغُدار.

قال: فذهب بأبي جندل، فقال: يا رسول الله؛ تدفعني إليه؟.

قال: ولم اشترط لك، قال: وقال: اللهم اجعل لأبي جندل مُخْرَجاً.

٥٠٤ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أُبَان، عن

<sup>(</sup>١) أي قضية الصلح. وفي بعض النسخ: في القصة، أي قصة الصلح أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أي من المشركين.

<sup>(</sup>٣) أي عن حكمه وقضائه بالرد إلى المشركين.

<sup>(</sup>٤) أي أن للمبلِّم أن يمارس شعائر دينه في مكة بين ظهراني المشركين علناً من غير أن بعضلوه.

 <sup>(</sup>٥) السيور: «حُلّة فيها خطوط من أبريسم، من السّير: وهو القد، ويحتمل أن يراد بها الحصر المدنية لأنها كانت تنسج من السيور وهو ما يقدّمه من الجلد».

الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿أَوْ جَاؤُوكُم حَصِرَت صدورهم أَن يقاتلوكم أُو يقاتلوا قومهم ﴾ (١) قال: نزلت في بني مُدْلَج (٢) لأنهم جاؤوا إلى رسول الله (ص) فقالوا: إنا قد حَصِرَت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله، فلسنا معك ولا مع قومنا عليك، قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله (ص)؟ قال: واعَدَهُم إلى أن يفرغ من العرب، ثم يدعوهم فإن أجابوا وإلا قاتلهم.

0.0 محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد، وهو فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله تعالى بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل (ع)، فمروا بإبراهيم (ع) وهم معتمون، فسلموا عليه فلم يعرفهم، ورأى هيئة حسنة فقال: لا يخدم هؤلاء أحد إلا أنا بنفسي، وكان صاحب أضياف (٦)، فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه، ثم قربه إليهم، فلما وضعه بين أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة (٤) فلما رأى ذلك جبرئيل (ع) حسر العمامة عن وجهه وعن رأسه فعرفه إبراهيم (ع) فقال: أنت هو؟ فقال: نعم، ومرّت امرأته سارة فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت: ما قال الله عز وجل؟ فأجابوها بما في الكتاب العزيز، فقال إبراهيم (ع) لهم: فيماذا جئتم؟ قالوا له: في إهلاك قوم لوط، فقال لهم: إن كان فيها مائة من المؤمنين تُهلكونهم؟ فقال جبرئيل (ع): لا، قال: فإن كانوا عشرين؟ قال: لا، قال: فإن كانوا واحداً؟ قال: لا، قال: إن فيها لوطاً، قالوا: ﴿نحن أعلم بمن فيها لننجينة وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين (٥).

ثم مضوا، وقال الحسن العسكري أبو محمد(٢): لا أعلم ذا القول إلا وهو يستبقيهم،

<sup>(</sup>١) النساء/٩٠. خَصِرَت: أي ضاقت وكرهوا أن يقاتلوكم ويقاتلوا ڤومهم.

<sup>(</sup>٢) فخذ من كنانة.

<sup>(</sup>٣) أي يقري الضيوف ويكرمهم.

<sup>(</sup>٤) هُود / ٧٠ . لَكِرَهم: أي أنكرهم. وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فأبي أن يتناول طعامهم ظنّوا أنه يحدّث نفسه بشرّ.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت/٣٢. من الغابرين: من الذين أبقتهم الدهور وتطاولت أعمارهم فإنها هالكة مع قومها.

٢) قال المجلي في مرآة العقول ج ٢٦: «لعل العسكري من طغيان القلم، وأبو محمد كنية للحسن بن علي بن فضال، ويحتمل أن يكون كلام محمد بن يحيى ووقع في أثناء الحديث، وقد مضى هذا الخبر فيما سبق من كتاب الطلاق وفيه: قال الحسن بن علي، بدون: أبو محمد، فيمكن أن يكون من كلام الصادق (ع) والمراد الحسن بن علي (العسكري) (ع).».

وهو قول الله عز وجل: ﴿ يُجادِلُنا في قوم لوط﴾ (١) فأتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة، فسلَّموا عليه وهم معتَّمُّون، فلما رأى هيئة حسنة وعليهم عمائم بيض وثياب بيض فقال لهم: المنزلُ(٢)، فقالوا: نعم، فتقدمهم ومُشُوا خلفه فندم على عرضه عليهم المنزل، وقال: أي شيء صنعت، آتي بهم قومي وأنا أعرفهم، فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرارَ خلق الله، وقد قال جبرئيل (ع): لا نعجل عليهم حتى يشهد ثلاث شهادات، فقال جبرئيل (ع): هذه واحدة، ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، فقال جبرئيل (ع): هذه اثنتان، ثم مضى، فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، فقال جبرئيل (ع): هذه ثالثة، ثم دخل ودخلوا معه، فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة، فصعدت فوق السطح وصعقت(٣) فلم يسمعوا فَدَخنَتْ، فلما رأوا الدخان أقبلوا يُهْرَعون(١) إلى الباب فنزلت إليهم فقالت: عنده قوم ما رأيت قط أحسن منهم هيئة، فجاؤوا إلى الباب ليدخلوها، فلما رآهم لوط قام إليهم فقال: ﴿ يَا قُومُ اتَّقُوا اللهِ وَلا تَخْرُونَ فَي ضَيْفِي أَلِيسَ مَنْكُم رجل رشيد ﴾ (٥) فقال: ﴿ هؤلاء بناتي هنَّ أطهرُ لكم ﴾ (٦) فدعاهم إلى الحلال فقالوا: ﴿ لقد علمتَ ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد﴾ (٧)، فقال: ﴿ لُو أَن لَى بَكُمْ قُوةً أَو آوي إلَى رُكُنَ شديد (١٥)، فقال جبرئيل (ع): لو يعلم أي قوة له. فكاثروه حتى دخلوا البيت، قال: فصاح به جبرئيل: يا لوط، دعهم يدخلون، فلما دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم، وهو قوله: ﴿فَطَمَسْنا أَعينَهم﴾(٩)، ثم نادي جبرئيل فقال: ﴿إِنَا رُسُل ربك لن يصلوا إليك فأُسْر بأهلك بقِطْع من الليل﴾ (١٠)، وقال له جبرئيل: إنا بُعِنْنا في إهلاكهم، فقال: يا جبرئيل، عَجّل، فقال: ﴿إِنْ مُوعِدُهم الصّبِحُ أليس الصّبِحُ بِقريبِ﴾ (١١)، قال: فأمره فتحمل ومن معه إلا امرأته، قال: ثم اقتلعها(۱۲) جبرئيل بجناحيه من سبع أرضين، ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قُلَبها، وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل.

<sup>(</sup>١) هود/٧٤.

<sup>(</sup>٢) أي اقصدوا منزلي. أو لنذهب إلى المنزل.

<sup>(</sup>٣) صَعفت: أي صوّتت بشدّة.

<sup>(</sup>٤) يُهرعون: أي يُسْرعون.

<sup>(</sup>٥) و (٦) و (٧) و (٨) هود/٧٨ و ٧٩ و ٨٠، والركن الشديد: العشيرة المانعة.

 <sup>(</sup>٩) القمر/٣٧. والآية: ﴿ ولقد راودوه عن ضيفه نَطَمَسْنا أعينهم فذوقوا عذابي ونُذُر ».

<sup>(</sup>۱۰)هود/۸۱.

<sup>(</sup>۱۱) هود/ ۸۱.

<sup>(</sup>١٢) الضمير يعود إلى قرية قوم لوط.

الصباح بن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: والله للَّذي صَنعه الصباح بن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: والله للَّذي صَنعه الحسنُ بن علي (ع) كان خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، والله لقد نزلت هذه الآية: ﴿أَلَم تر إلى الذين قيل لهم كُفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾(١) ، إنما هي طاعة الإمام، وطلبوا القتال، فلما كُتِبَ عليهم القتال مع الحسين (ع) قالوا: ﴿ربّنا لِمَ كتبتَ علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب نُجِبْ دعوتك ونتبع الرسل ﴾(١) أرادوا تأخير ذلك إلى القائم (ع).

0 • ٧ - محمد بن يحيى ، عن سَلَمة بن الخطّاب ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً ، عن علي بن حسّان ، عن علي بن عطية الزيّات ، عن مُعلّى بن خُنيس قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن النجوم (٣) أحقّ هي ؟ فقال : نعم ، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل ، فأخذ رجلاً من المحجم فعلّمه النجوم حتى ظن أنه قد بلغ ، ثم قال له : انظر أين المشتري ، فقال : ما أراه في الفلك ، وما أدري أين هو ، قال : فنحّاه ، وأخذ بيد رجل من الهند ، فعلّمه حتى ظن أنه قد بلغ ، وقال : انظر إلى المشتري أين هو ؟ فقال : إن حسابي ليدلّ على أنك أنت المشتري ، قال ! وشَهَقَ شهقة فمات ، وورث علمَه أهلُه فالعلم هناكا(٤) .

٥٠٨ على بن أبر اهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (ع) قال: سُئِل عن النجوم؟ قال: ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب، وأهل بيت من الهند.

9.9 حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطَاطَري، عن محمد بن زياد بيّاع السابريّ، عن أبّان، عن صباح بن سيّابة عن المعلّى بن خُنيس قال: ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير وكُتُب غير واحد إلى أبي عبد الله (ع) حين ظهرت المسوّدة (٥) قبل أن يطهر ولد العباس، بأنا قد قدّرنا أن يؤول هذا الأمر

<sup>(</sup>١) النساء/٧٧. وما صنعه (ع) هو عقد الهدنة مع معاويه بعد خُذُل أصحابه (ع) له وتفرقهم عنه.

 <sup>(</sup>٢) مأخوذ من آيتين، الأولى في سورة النساء/٧٧ وفيها: ﴿وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لُولا أخَرتنا إلى أجل قريب.. ﴾ والثانية في سورة إبراهيم/٤٤ وفيها: ﴿... رَبّنا أخّرنا إلى أَجَل قريب نُجِبْ دُعْوتَك وتتبع الرسُل... ﴾.

<sup>(</sup>٣) أي عن علم النجوم وأحكام النظر فيها.

<sup>(</sup>٤) أي في بيت من بيوت الهند.

 <sup>(</sup>٥) المسودة؛ جماعة من العباسيين سبقوا ظهور دولتهم وعلى رأسهم أبو مسلم الخراساني سُمّوا بذلك الأنهم كانوا يلبسون الثياب السوداء مع عمامة سوداء أيضاً.

إليك<sup>(١)</sup> فما ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرض ثم قال: أفّ أفّ، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أنه إنما يُقْتَل السُّفياني<sup>(٢)</sup>.

٥١٠ ـ أَبَان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ فِي بِيوت أَذِنَ الله أن تُرفَعَ ﴾ (٣) قال: هي بيوت النبي (ص).

٥١١ - أَبَان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: درع رسول الله (ص) ذات الفضول<sup>(٤)</sup> لها حلقتان من وَرِق<sup>(٥)</sup> في مقدمها، وحلقتان من وَرِقِ في مؤخّرها، وقال: لبسها علي (ع) يوم الجمل.

٥١٢ - أَبَانَ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (ع) قال: شدّ علي (ع) على بطنه يوم الجمل بعقال أُبرق<sup>(١)</sup> نزل به جبرئيل (ع) من السماء، وكان رسول الله (ص) يشد به على بطنه إذا لبس الدرع.

٥١٣ ـ أَبَان، عنِ الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال: إن عثمان قال للمقداد: أما والله لتنتهيّنً (٢) أو لأَرَدَنّك إلى ربك الأول، قال: فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعمّار: أبلغُ عثمان عنى أنى قد رُدِدْتُ إلى ربى الأول.

018 ـ أَبَان، عن فُضَيل وعُبَيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت، دَخَلَتْ عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وَعَليَّ دَيْن فأحبّ أن تضمنوه عني، فقال علي بن الحسين (ع): أما والله ثُلُثُ دَيْنك عَليّ، ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (ع) عَليّ دَيْنك كله، ثم قال علي بن الحسين (ع): أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أوّلًا إلا كراهية أن يقولوا: سَبقنا.

<sup>(</sup>١) أي الخلافة. وكانوا يظنون أنه هو القائم من أل محمد (ص).

<sup>(</sup>٢) أي لا بد من حصول علامات قبل خروج القائم منها قتل السفياني وهو من المحتوم كما نصَّت بعض الروايات.

<sup>(</sup>٣) النور/٣٦. أن تُرْفغ: أن تبني، قيل: هي المساجد أيضاً.

 <sup>(</sup>٤) سمّيت بذات الفضول، أو ذي الفضول، لسعة كانت فيها وفضّلة. وقد مر في بعض الروايات في كتاب الحجة من أصول الكافي ١، باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله (ص)، أن القائم (ع) إذا لبسها ملأها إنشاء الله.
 (٥) الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٦) مر في باب ما عند الأئمة من سلاحه (ص) من كتاب الحجة من أصول الكافي ١/ ذيل ح ٩: أن من جملة ما أعطى رسول الله (ص) علياً (ع): الإبرقة، وهي شقة تخطف الأبصار من إبرق الجنة وقال (ص): «يا علي ؛ إن جبرئيل أتاني بها وقال: يا محمد إجعلها في حلقة الدرع واستدفر بها مكان المنطقة... «إلخ.

اي لتتركنّ ذمّي والنيل مني أو. . . إلخ . <sub>.</sub>

010 ـ أَبَان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: كانت ناقة رسول الله (ص) القصواء إذا نزل عنها على عليها زمامها، قال: فتخرج فتأتي المسلمين، قال: فيناولها الرجل الشيء ويناولها هذا الشيء فلا تلبث أن تشبع، قال: فأَدْخَلَت رأسها في خباء سَمَرة بن جندب فتناول عَنزَةً فضرب بها على رأسها فشجها، فخرجت إلى النبي (ص) فشكَتُه.

٥١٦ \_ أَبَان، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن مريم (ع) حَمَلَت بعيسى (ع) تسعُ ساعات، كل ساعة شهراً.

٥١٧ - أَبَان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن المغيرية (١) يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة (٢)؟ فقال: كذبوا، هذا اليوم للبلة الماضية، إن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحرام.

٥١٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سلار أبي عمرة، عن أبي مر (يم) الثقفي، عن عمار بن ياسر قال: بينا أنا عند رسول الله (ص) إذا قال رسول الله: إن الشيعة الخاصة الخالصة منّا أهل البيت، فقال عمر: يا رسول الله، عَرِّفناهم حتى نعْرِفهم، فقال رسول الله (ص): ما قلت لكم إلا وأنا أريد أن أخبركم، ثم قال رسول الله (ص): أنا الدليل على وجه الله عز وجل، وعلي نصر الدين، ومناره أهل البيت، وهم المصابيح الذين يُستضاء بهم، فقال عمر: يا رسول الله، فمن لم يكن قلبه موافقاً لهذا؟ فقال رسول الله (ص): ما وضع القلب في ذلك الموضع إلا ليوافق أوليخالف، فمن كان قلبه موافقاً لنا أهل البيت كان ناجياً، ومن كان قلبه مخالفاً لنا أهل البيت كان هالكاً.

١٩ - أحمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: عاديتم فينا الآباء والأبناء والأزواج، وثوابكم على الله عز وجل، أما إن أحوج ما تكونون إذا بلغت الأنفس إلى هذه \_ وأومأ بيده إلى حلقه \_.

٥٢٠ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن داود بن سليمان الحمار، عن سعيد بن يسار قال: استأذنًا على أبي عبد الله (ع) أنا والحارث بن المغيرة النصري ومنصور الصيقل، فواعدنا دار طاهر مولاه، فَصَلّينا العصر ثم رحنا إليه، فوجدناه متكئاً على سرير قريب

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى المغيرة بن سعيد البجلي ، ادعى أن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسين في محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن الخارج بالمدينة وزعم أنه حي لم يمت، ثم ادعى الإمامة لنفسه بعد محمد النفس الزكية، وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه واستحل المحارم . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) لأنه كان يزعم أن النهار مقدم على الليل.

من الأرض، فجلسنا حوله, ثم استوى جالساً, ثم أرسل رجليه حتى وضع قدميه على الأرض تم قال: الحمد لله الذي ذهب الناس يميناً وشمالاً: فرقة مُرجئة، وفرقة خوارج، وفرقة قَدَرية، وسُمّيتم أنتم الترابية، ثم قال بيمين منه: أما والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له، ورسوله، وآل رسوله (ص)، وشيعتهم كَرَم الله وجوههم، وما كان سوى ذلك فلا، كان علي والله أولى الناس بعد رسول الله (ص) ـ يقولها ثلاثاً ـ.

٥٢١ عنه، عن أحمد، عن علي بن المستورد النخعي، عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) قال: إن من الملائكة الذين في سماء الدنيا ليطلعون على الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمد (ع) فيقولون: أما ترون هؤلاء في قلّتهم وكثرة عُدُوهم يصفون فضل آل محمد (ع)، فتقول الطائفة الأخرى من الملائكة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

٥٢٢ ـ عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحَكَم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (ع) قال: يا عمر؛ لا تُحمِلوا على شيعتنا وارفقوا بهم، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون.

٥٢٣ ـ محمد بن أحمد القمي، عن عمّه عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن حسين الجمّال، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذِينَ أَضَلَانًا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴿(١)، قال: هما، ثم قال: وكان فلان شيطاناً.

٥٢٤ ـ يونس، عن سورة بن كُليب، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ رَبَّنا أَرِنا اللَّذَين أَضلانا من الجن والإنس نجعلُهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴾، قال: يا سَورة، هما والله، هما ـ ثلاثاً ـ، والله يا سَوْرة إنا لَخُزّان علم الله في السماء وإنا لَخُزّان علم الله في الأرض.

٥٢٥ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِذْ يُبِيَتُونَ مَا لا يَرْضَى مِن القول﴾ (٢) قال: يعنى فلاناً، وفلاناً، وأبا عبيدة بن الحراح.

<sup>(</sup>۱) فصّلت/۲۹

<sup>(</sup>٢) النساء/١٠٨. يبيَّتون: يُسِرُون، ويدبُرون بالليل.

٥٢٦ عن بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، وغيره، عن منصور بن يونس، عن ابن أُذَينة، عن عبد الله بن النجاشي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله عز وجل: ﴿أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرِضْ عنهم وعِظْهُمْ وقُلْ لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ﴾(١)، يعني والله فلاناً وفلاناً، ﴿وما أرسلنا من رسول إلا لِيُطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾(٢)، يعني والله النبي (ص) وعلياً (ع)، مما صنعوا أي لو جاؤوك بها يا علي، فاستغفروا الله مما صنعوا، واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله تواباً رحيماً، ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِموك فيما شَجَر بينهم ﴾(٢) فقال أبو عبد الله (ع): هو والله علي بعينه، ﴿ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيت ﴾(١) (على لسانك يا رسول الله يعني به من ولاية علي) ﴿ويُسَلّموا تسليماً ﴾(١) لعلى.

٥٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمّر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : ربما رأيتُ الرؤيا فأُعَبّرها ، والرؤيا على ما تُعَبّر .

معت معت احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: الرؤيا على ما تُعبّر، فقلت له: إن بعض أصحابنا روى أن رؤيا المَلِك (١) كانت أضغاث أحلام؟ فقال أبو الحسن (ع): إن امرأة رأت على عهد رسول الله (ص) أن جذع بيتها قد انكسر، عانت رسول الله (ص) فقصّت عليه الرؤيا، فقال لها النبي (ص): يقدم زوجك ويأتي وهو صالح (٧). وقد كان زوجها غائباً، فقدم كما قال النبي (ص)، ثم غاب عنها زوجها غيّبة أخرى، فرأت في المنام كأن جِذْعَ بيتها قد انكسر، فأتت النبي (ص)، فقصّت عليه الرؤيا، فقال لها: يَقْدُمُ زوجك ويأتي صالحاً، فقدِمَ على ما قال، ثم غاب زوجها ثالثةً، فرأت في منامها أن جذع بيتها قد انكسر، فلقيت رجلا أعسر، فقصّت عليه الرؤيا، فقال لها الرجل السوء: يموت زوجك، قال: فبلغ (ذلك) النبي (ص) فقال: ألا كان عَبَرَ لها خيراً (٨).

<sup>(</sup>١) النساء/٦٣. وقد مر تفسير بعضها.

<sup>(</sup>Y) النساء/ 3F.

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) النساء/٦٥. شَجْر بينهم: اختلط من أمورهم.

<sup>(</sup>٦) أي ملك مصر الذي كان على عهد يوسف (ع).

<sup>(</sup>٧) أي سليم مُعافى

 <sup>(</sup>٨) وقد دل هذا الحديث كبعض ما سبق على أن الرؤيا إنما تُعبّر على نحو ما عبّرت به وتقع عليه ولذا فلا ينبغي أن
يعبّرها غير العالم لما فيها من القول بالغيب والتأويل. فلا ينبغي أن يعبّرها الجاهل أو الأحمق.

٥٢٩ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، (جميعاً)، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (ع): أن رسول الله كان يقول: إن رؤيا المؤمن تَرِفَ بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى يعبّرها لنفسه، أو يعبّرها له مثله، فإذا عُبّرت لَزِمَت الأرض، فلا تقصّوا رؤياكم إلا على من يَعْقِل.

٥٣٠ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «الرؤيا لا تُقَصَّ إلا على مؤمن خلا من الحسد والبغي»(١).

٥٣١ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان على عهد رسول الله (ص) رجل يقاال له: ذو النُمْرة (٢)، وكان من أقبح الناس، وإنما سمي ذو النُمْرة من قبحه، فأتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله؛ أخبرني ما فرض الله عز وجل عليً، فقال له رسول الله (ص): فرض عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة، وصوم شهر رمضان إذا أدركته، والحج إذا استطعت إليه سبيلاً، والزكاة وفسّرها له، فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ما أزيد ربي على ما فرض عليً شيئاً، فقال له النبي (ص): ولِمَ يا ذا النُمرة؟ فقال: كما خلقني قبيحاً، قال: فهبط جبرئيل (ع) على النبي (ص) فقال: يا رسول الله؛ إن ربك يأمرك أن تبلّغ ذا النُمْرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل (ع) يوم القيامة؟ فقال له رسول الله (ص): يا ذا النمرة، هذا جبرئيل يأمرني أن أبلّغك السلام، ويقول لك ربك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل ورضيت يا رب، فوعزّتِك لأزيدنك ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل؟ فقال ذو النمرة: فإني رضيت يا رب، فوعزّتِك لأزيدنك حتى ترضى .

# حديث الذي أُحْياه عيسى (ع)

٥٣٢ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، وغيره، عن أبي عبد الله (ع)؛ أنه سُئِل: هل كان عيسى بن مريم أحيا أحداً بعد موته حتى كان له أكل ورزق ومُدّة وولد؟ فقال: نعم، إنه كان له صديق مواخ

<sup>(</sup>١) لأن لنفسية المعبّر تأثير كبير في التعبير وللتعبير مدخل كبير في وقوعه كما مر فلا يؤمن الحاسد والباغي أن يعبّرها بما يقتضيه حسده وبغيه فيكون شؤماً.

<sup>(</sup>٢) النُّمْرة: النكتة من أي لون كانت، والمرأة نمراء.

له في الله تبارك وتعالى، وكان عيسى (ع) يمر به وينزل عليه، وإن عيسى غاب عنه حيناً ثم مر به ليسلّم عليه، فخرجت إليه أمه، فسألها عنه، فقالت: مات يا رسول الله، فقال: أفتحبّين أن تريّنه؟ قالت: نعم، فقال لها: فإذا كان غداً (ف) آتيك حتى أُحييه لك بإذن الله تبارك وتعالى، فمما كان من الغد أتاها فقال لها: انطلقي معي إلى قبره، فانطلقا حتى أتيا قبره، فوقف عليه عيسى (ع) ثم دعا الله عز وجل فانفرج القبر وخرج ابنها حياً، فلما رأته أمه ورآها بكيا، فرحمهما عيسى (ع)، فقال له عيسى: أتحب أن تبقى مع أمك في الدنيا؟ فقال: يا نبي الله؛ بأكل ورزق ومدة، أم بغير أكل ولا رزق ولا مدّة؟ فقال له عيسى (ع): بأكل ورزق ومدّة، وتعمّر عشرين سنة، وتزوّج ويولد لك، قال: نعم إذاً، قال: فدفعه إلى أمه فعاش عشرين سنة وتزوّج وولد له.

٥٣٣ ـ ابن محبوب، عن أبي ولاد، وغيره من أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿وَمَن يُرِدْ فَيه بِالحاد بِظُلْم ﴾(١)، فقال: من عَبَدَ فيه غير الله عز وجل، أو تولّى فيه غير أولياء الله، فهو ملحد بظُلْم وعلى الله تبارك وتعالى أن يذيقه من عذاب أليم.

٥٣٤ ـ ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (ع)
 في قول الله تبارك وتعالى: ﴿الذين أُخرِجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربّنا الله﴾(٢)،
 قال: نزلت في رسول الله (ص) وعلى وحمزة وجعفر، وجرت في الحسين (ع) أجمعين.

0٣٥ \_ ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلْم لنا ﴾(٣)؟ قال: فقال: إن لهذا تأويلاً، يقول: ماذا أجبتم في أوصيائكم الذين خلفتموهم على أممكم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا(٤).

### حديث إسلام على (ع)

٥٣٦ - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيّب قال:

- (١) الحج/٢٥. والكلام عن المسجد الحرام.
  - (٢) الحج/٤٠.
  - (٣) المائدة/١٠٩.
- (٤) وهذا الجواب من الرسل «ينافي الأخبار الدالة على عرض الأعمال على (أن نبينا (ص)) أخبر وصيّه بما يفعلون به بعده فلا بد من تخصيص الرسل بغيره (ص)، أو تخصيص العلم المنفي بالعلم المخصوص وهو العلم بطريق المشاهدة والعيان، أو القول بأن ذلك القول منهم تخشّع وتذلل وإظهار العجز بمشاهدة جلال الله تعالى مع علمه الشامل لكل صغير وكبير فكأن علمهم في جنبه ليس بعلم . . . « المازندراني ٢ ١ / ٢ ٥ ٤ .

سألت علي بن الحسين (ع): ابن كم كان علي بن أبي طالب (ع) يوم أسلم؟ فقال: أُو كَانَ كافراً قط؟! إنما كان لعلي (ع) حين بعث الله عز وجل رسوله (ص) عشر سنين، ولم يكن يومئذ كافراً، ولقد آمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله (ص)، وسبق الناس كلهم إلى الإيمان بالله وبرسوله (ص)، وإلى الصلاة بثلاث سنين، وكانت أول صلاة صلاها مع رسول الله (ص) الظهر ركعتين، وكذلك فرضها الله تبارك وتعالى على من أسلم بمكة ركعتين ركعتين، وكان رسول الله (ص) يصلَّيها بمكة ركعتين، ويصليها على (ع) معه بمكة ركعتين مدة عشر سنين، حتى هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة وخلّف علياً (ع) في أمور لم يكن يقوم بها أحد غيره، وكان خروج رسول الله (ص) من مكة في أول يوم من ربيع الأول، وذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث، وقُدِم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خُلُت من شهر ربيع الأول مع زوال الشمس، فنزل بقبا فصلَّى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، ثم لم يزل مقيماً ينتظر علياً (ع) يصلَّى الخمس صلوات ركعتين ركعتين، وكان نازلًا على عمرو بن عوف، فأقام عندهم بضعة عشر يوماً يقولون: أتقيم عندنا فنتخذ لك منزلاً ومسجداً؟ فيقول: لا، إني أنتظر على بن أبي طالب وقد أمرته أن يلحقني ولست مستوطناً منزلًا حتى يقدم عَلَى وما أسرعه إن شاء الله، فقدم على (ع) والنبي (ص) في بيت عمرو بن عوف، فنزل معه، ثم إن رسول الله (ص) لما قدم عليه علي (ع) تحوّل من قبا إلى بني سالم بن عوف، وعلي (ع) معه يوم الجمعة مع طلوع الشمس، فخطَّ لهم مسجداً ونصب قبلته، فصلَّى بهم فيه الجمعة ركعتين وخطب خطبتين، ثم راح من يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قَدِم عليها وعليٌّ (ع) لا يفارقه، يمشي بمشيه، وليس يمر رسول الله (ص) ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم فيقول لهم: خلُّوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، فانطلقت به ورسول الله (ص) واضع لها زمامها حتى انتهت إلى الموضع الذي ترى ـ وأشار بيده إلى باب مسجد رسول الله (ص) الذي يصلى عنده بالجنائز \_ فوقفت عنده وبَرَكَت ووضعت جرَانها(١) على الأرض، فنزل رسول الله (ص)، وأقبل أبو أيوب مبادراً حتى احتمل رحله فأدخله منزله، ونزل رسول الله (ص) وعلى (ع) معه حتى بني له مسجده (و) بُنِيَت له مساكنُه ومنزلُ عليّ (ع) فتحولا إلى منازلهما.

فقال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين (ع): جُعِلْتُ فداك، كان أبو بكر مع رسول الله (ص) حين أقبل إلى المدينة، فأين فارقه؟ فقال: إن أبا بكر لما قدم رسول الله (ص) إلى قبا فنزل بهم ينتظر قدوم علي (ع)، فقال له أبو بكر: انهض بنا إلى المدينة، فإن القوم قد فرحوا

<sup>(</sup>١) جِران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره.

بقدومك وهم يستريثون (۱) إقبالك إليهم، فانطلق بنا ولا تُقم ههنا تنتظر علياً إلى شهر، فقال له رسول الله (ص): كلّا، ما أسرعه، ولست أريم (۲) حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل، وأحبُّ أهل بيتي إليّ، فقد وقاني بنفسه من المشركين، قال: فغضب عند ذلك أبو بكر واشمأز وداخله من ذلك حَسَدُ لعلي (ع)، وكان ذلك أول عداوة بَدَتْ منه لرسول الله (ص) في علي (ع)، وأول خلاف على رسول الله (ص)، فانطلق حتى دخل المدينة، وتخلّف رسول الله (ص) بقبا ينتظر علياً (ع).

قال: بالمدينة بعد الهجرة بسنة، وكان لها يومئذ تسع سنين، قال علي بن الحسين (ع)؛ ولم يولد لرسول الله (من) من خديجة عليها السلام على فطرة الإسلام إلا فاطمة (ع)، وقد كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة، ومات أبو طالب بعد موت خديجة بسنة، فلما فقدهما رسول الله (ص) سئم المقام بمكة ودخله حزن شديد، وأشفق على نفسه من كفّار قريش، فشكا إلى جبرئيل (ع) ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه: اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة، فليس لك اليوم بمكة ناصر، وانصب للمشركين حرباً. فعند ذلك توجه رسول الله (ص) إلى المدينة، فقلت له (من): فمتى فُرضَت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد، و) زاد رسول الله (ص) في الصلاة سبع ركعات، في الظهر ركعتين، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العماء الآخرة ركعتين، وأقرّ الفجر على ما فُرضَت لتعجيل غروج ملائكة الليل إلى السماء، وكان ملائكة الليل وملائكة النهار من السماء ولتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، وكان ملائكة الليل وملائكة الليل . يشهدون مع رسول الله (ص) صلاة الفجر، فلذلك قال الله عز وجل: ﴿وقرآنَ الفجر إن قرآنَ الفجر كان مشهوداً ﴿ أَنَّ المُعرِ المسلمون، ويشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.

٥٣٧ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما أيسر ما رضي به الناس عنكم، كفّوا ألسنتكم عنهم.

٥٣٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وأبو على الأشعري ، عن

<sup>(</sup>١) أي يستبطئون.

<sup>(</sup>٢) أي لست أبرح مكاني.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الحديث أخرجه الصدوق في الفقيه ١/ ح ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) الإسراء/٧٨ـ

محمد بن عبد الجبار جميعاً، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: كان أبو جعفر (ع) في المسجد الحرام، فذكر بني أمية ودولتهم، فقال له بعض أصحابه: إنما نرجو أن تكون صاحبهم، وأن يظهر الله عز وجل هذا الأمر (١) على يديك، فقال: ما أنا بصاحبهم ولا يسرَّني أن أكون صاحبهم، إن أصحابهم أولاد الزنا(٢)، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق منذ خلق السماوات والأرض سنين ولا أياماً أقصر من سنينهم وأيامهم، إن الله عز وجل يأمر الملك الذي في عده الفَلك فيطويه طَيَّاً.

٥٣٩ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ولد المرداس(٢) من تقرّب منهم أكفروه، ومن تباعد منهم أفقروه، ومن ناواهم قتلوه، ومن تحصّن منهم أنزلوه، ومن هرب منهم أدركوه، حتى تنقضي دولتهم.

• ٥٤٥ علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن عمرو بن أيمن، جميعاً، عن محسن بن أحمد بن معاذ، عن أبان بن عثمان، عن بشير النبّال، عن أبي عبد الله (ع) قال: بينا رسول الله (ص) جالساً إذ جاءته امرأة فرحّب بها وأخذ بيدها وأقعدها، ثم قال: ابنة نبي ضَيّعه قومه، خالد بن سنان دعاهم فأبوا أن يؤمنوا، وكانت نار يقال لها: نار الحدثان (٤)، تأتيهم كل سنة فتأكل بعضهم، وكانت تخرج في وقت معلوم، فقال لهم: إن رددتها عنكم تؤمنون؟ قالوا: نعم، قال: فجاءت فاستقبلها بثوبه فردّها ثم تبعها حتى دخلت كهفها، ودخل معها، وجلسوا على باب الكهف وهم يرون ألا يخرج أبداً، فخرج وهو يقول: هذا هذا، وكل هذا من ذا، زعمت بنو عبس أني لا أخرج وجبيني يندى، ثم قال: تؤمنون بي؟ قالوا: لا، قال: فإني ميت يوم كذا وكذا، فإذا أنا مِتّ فادفنوني، فإنها ستجيء عانة (٥) من حُمُر يقدمها عَبْر (١) أبتر حتى يقف على قبري، فانبشوني وسَلُوني عما شئتم، فلما مات دفنوه، وكان ذلك اليوم، إذ جاءت العانة اجتمعوا وجاؤوا يريدون نبشه، فقالوا: ما آمنتم به في حياته فكيف تؤمنون به بعد موته، ولئن نبشتموه ليكونَنّ سُبَةً عليكم، فاتركوه، فتركوه.

<sup>(</sup>١) أي أمر القائم، فيكون استئصالهم على يديك.

<sup>(</sup>٢) لأن إماءهم ومهور نسائهم ملك للإمام (ع) وقد اغتصبوه.

<sup>(</sup>٣) «أريد بالمرداس السفاح وهو أول خليفة من ولد العباس، من ردس القوم رماهم بحجر، والمرداس شيء صلب يدرك به الحائط والجبل ونحوهما وإطلاقه عليه من باب الاستعارة» المازندراني ٢ / ١٨ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) قال المجلسي في مرآة العقول ج ٢٦: «لعل: الحدثان، تصحيف الحرّتين». ونار الحرتين، كانت في بلاد عبس تخرج من الأرض فتؤذي من مربها فدفنها خالد بن سنان النبي، كما ذكر ذلك السيوطي في شرح شواهد المغني.

<sup>(</sup>٥) العانة: الأتان والقطيع من الحمر الوحشية.

<sup>(</sup>٦) الغير: الحمار.

٥٤١ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمَّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي رضى الله عنه يقول: لما قبض رسول الله (ص) وصنع الناس ما صنعوا، وخاصم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح الأنصارُ فخصموهم بحجة علي (ع)، قالوا: يا معشر الأنصار، قريش أحقّ بالأمر منكم، لأن رسول الله (ص) من قريش والمهاجرين منهم، إن الله تعالى بدأ بهم في كتابه وفضَّلهم، وقد قال رسول الله (ص): الأئمة من قريش، قال سلمان رضى الله عنه: فأتيت علياً (ع) وهو يغسّل رسول الله (ص) فأخبرته بما صنع الناس وقلت: إن أبا بكر الساعة على منبر رسول الله (ص)، والله ما يرضى أن يبايعوه بيد واحدة، إنهم ليبايعونه بيديه جميعاً بيمينه وشماله، فقال لي: يا سلمان؛ هل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله (ص)؟ قلت: لا أدرى، إلا أني رأيت في ظُلَّة بني ساعدة حين خُصِمَت الأنصار، وكان أول من بايعه بشير بن سعد، وأبو عبيدة بن الجرّاح، ثم عمر، ثم سالم(١)، قال: لست أسألك عن هذا، ولكن تدرى أول من بايعه حين صعد على منبر رسول الله (ص)؟ قلت: لا، ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكئاً على عصاه بين عينيه سجّادة (٢) شديدة التشمير، صعد إليه أول من صعد وهو يبكى ويقول: الحمد الله الذي لم يُمِتْني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان، أبسُط يدك، فبسط يده فبايعه ثم نزل، فخرج من المسجد، فقال علي (ع): هل تدري من هو؟ قلت: لا، ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت النبي (ص)، فقال: ذاك إبليس لعنه الله، أخبرني رسول الله (ص) أن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نَصْبَ رسول الله (ص) إياي للناس بغدير خُم بأمر الله عز وجل، فأخبرهم أنى أُوْلَىٰ بهم من أنفسهم، وأمرهم أن يبلُّغ الشاهدُ الغائب، فأقبل إلى إبليسَ أبالستـه ومَرَدَةُ أصحابه فقالوا: إن هذه أمة مرحومة ومعصومة، ومالك ولا لنا عليهم سبيل، قد أُعْلِموا إمامهم ومفزعهم بعد نبيّهم، فانطلق إبليس لعنه الله كئيباً حزيناً، وأخبرني رسول الله (ص) أنه لو قُبض أن الناس يبايعون أبا بكر في ظُلَّة بني ساعدة بعدما يختصمون، ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبري إبليس لعنه الله في صورة رجل شيخ مشمّر يقول كذا وكذا، ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته فينخر ويكسع (٣) ويقول: كلًا، زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل، فكيف رأيتم ما صنعت بهم حتى تركوا أمر الله عز وجل وطاعته وما أمرهم به رسول الله (ص).

٥٤٢ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن

<sup>(</sup>١) سالم: هو مولى لعمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) السجادة: أثر السجود.

<sup>(</sup>٣) يكسع: أي يضرب دبره بيده أو رجله أو بكليهما.

مسمع بن الحجّاج، عن صباح الحذّاء، عن صباح المزني، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: لما أُخذَ رسول الله (ص) بيد علي (ع) يوم الغدير، صرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتاه، فقالوا: يا سيدهم ومولاهم (١)، ماذا دهاك (٢)، فما سمعنالك صرخة أوحش من صرختك هذه ؟ فقال لهم: فعل هذا النبي فعلاً إن تم لم يُعْصَ الله أبداً، فقالوا: يا سيدهم، أنت كنت لأدم، فلما قال المنافقون: إنه ينطق عن الهوى، وقال أحدهما لصاحبه: أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون، يعنون رسول الله (ص)، صرخ إبليس صرخة بطرب، فجمع أولياءه فقال: أما علمتم أني كنت لآدم من قبل ؟ قالوا: نعم، قال: آدم من قبل ؟ قالوا: نعم، قال: آدم الله (ص) وأقام الناس غير عَليّ، لبس إبليس تاج الملك، ونصب منبراً وقعد في الوثبة (٣)، وجمع خيله ورجله ثم قال لهم: اطربوا، لا يطاع الله حتى يقوم الإمام.

وتلا أبو جعفر (ع): ﴿ولقد صَدّقَ عليهم إبليسُ ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين﴾(٤) قال أبو جعفر (ع): كان تأويل هذه الآية؛ لما قُبضَ رسول الله (ص)، والظنّ من إبليس حين قالوا لرسول الله (ص): إنه ينطق عن الهوى، فظنّ بهم إبليس ظناً فصدّقوا ظنّه.

02٣ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال: أصبح رسول الله (ص) يوماً كئيباً حزيناً؟ فقال له علي (ع): ما لي أراك يا رسول الله كئيباً حزيناً؟ فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تَيم وبني عَدِيّ وبني أمية يصعدون منبري هذا، يردّون الناس عن الإسلام القهقرى، فقلت: يا رب في حياتي أو بعد موتى؟ فقال: بعد موتك.

٥٤٤ ـ جميل، عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال: قال رسول الله (ص): لولا أني أكره أن يقال: إن محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربتُ أعناق قوم كثير.

080 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عبد الله بن القاسم، عن ابن أبي نجران، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان المسيح (ع) يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريكٌ لجارحه لا محالة، وذلك أن الجارح أراد

<sup>(</sup>١) ولم يضف إلى ضمير المتكلم مع أنه مراد، لكراهة تلك الإضافة، المازندراني ١٢/٤٦٥.

 <sup>(</sup>٢) أي أي شيء أصابك من داهية: وهي الأمر العظيم.

 <sup>(</sup>٣) وثبه توثيباً: أقعده على وسادة، والوثاب: السرير والفراش أو المقاعد.

<sup>(</sup>٤) سبأ/٢٠.

فساد المجروح، والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً، فكذلك لا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً لدوائه وإلا أُمْسَكَ.

الرضا (ع) أنا وحسين بن ثوير بن أبي فاختة فقلت له: جُعِلْتُ فداك، إنا كنّا في سعة من الرزق وغضارة من العيش، فتغيّرت الحال بعض التغيير، فادعُ الله عز وجل أن يردّ ذلك إلينا، فقال: أي شيء تريدون، تكونون ملوكاً؟ أيسرّك أن تكون مثل طاهر وهرثمة (١) وإنك على خلاف ما أنت عليه؟ قلت؛ لا، والله ما يسرني أن لي الدنيا فيها ذهباً وفضة وإني على خلاف ما أنا عليه، قال: فقال: فمن أيسرَ منكم فليشكر الله، إن الله عز وجل يقول: ﴿لئن شكرتم لأزيدَنّكُم﴾ (٢)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿اعملوا آلَ داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ﴾ (١)، وأحسنوا الظن بالله، فإن أبا عبد الله (ع) كان يقول: من حَسن ظنه بالله كان الله عند ظنه به، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤونته وتَنعّم أهله، وبصّره الله داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام.

قال: ثم قال: ما فعل ابن قياما (١٠) قال: قلت: والله إنه ليلقانا فَيُحسن اللقاء، فقال: وأي شيء يمنعه من ذلك، ثم تلا هذه الآية: ﴿لا يزال بنيانهم الذي بَنُوا ريبَةَ في قلوبهم إلاّ أن تقطّعَ قلوبُهُمْ ﴾ (٥) قال: ثم قال: تدري لأي شيء تحيّر ابن قياما قال: قلت: لا، قال: إنه تبع أبا الحسن (ع) فأتاه عن يمينه وعن شماله وهو يريد مسجد النبي (ص)، فالتفت إليه أبو الحسن (ع) فقال: ما تريد حيّرك الله، قال: ثم قال: أرأيت لو رجع إليهم موسى فقالوا لو نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا أثره، أهم كانوا أصوب قولاً أو من قال: ﴿لن نَبْرَحَ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ﴿ قال: قلت: لا، بل من قال: نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا أثره، قال: فقال: من ههنا أتى ابن قياما ومن قال بقوله (٧).

<sup>(</sup>١) طاهر وهرثمة: الأول: هو أبو طلحة طاهر بن الحسين وكان من كبار قادة جند المأمون والثاني: هو هرثمة بن أغْيَن كان أيضاً من قواد المأمون، يقال: بأنه كان من خواص الإمام الرضا (ع) ومن شبعته ومحبّيه.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم/٧.

<sup>(</sup>۳) سبأ/۱۲

<sup>(</sup>٤) «الحسين بن قياما، واقفي وقف على موسى بن جعفر (ع).

<sup>(</sup>٥) التوبة/ ١١٠. بنيانهم: يعني مسجدً الضرآر. رببةُ: شكًّا ونفاقاً. تقطّع قلوبهم: أي يموتوا.

<sup>(</sup>٦) طه/ ۹۱.

<sup>(</sup>٧) أي هلك هو رمن تبعه.

قال: ثم ذكر ابن السرّاج (١) فقال: أنه قد أقر بموت أبي الحسن (ع) وذلك أنه أوصى عند موته فقال: كل ما خلّفت من شيء حتى قميصي هذا الذي في عنقي لورثة أبي الحسن (ع)، وهذا إقرار، ولكن أي شيء ينفعه (٢) من ذلك ومما قال، ثم أمسك.

٥٤٧ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمَّاد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرتَ مع قوم فأكثِر استشارتك إياهم في أمرك وأمورهم، وأكثِر التبسّم في وجوههم، وكن كربماً على زادك، وإذا دعوك فأجبهم ، وإذا استعانوا بك فأعِنْهم ، واغلبهم بثلاث: بطول الصمت، وكثرة الصلاة ، وسخاء النفس بما معك من دابة أو مال أو زاد، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثم لا تعزم حتى تَثَبَّتَ وتنظر. ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلَّى وأنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته، فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله تبارك وتعالى رأيه، ونزع عنه الأمانة، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدَّقوا وأعطُوا قرضاً فأعطِ معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سناً، وإذا أمروك بأمر وسألوك فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإن لا، عِيُّ (٣) ولؤم، وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلوا، وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمر وا(١)، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب، لعله أن يكون عيناً للصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيّركم، واحذروا الشخصين أيضاً إلا أن تروا ما أرى، فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحق منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يا بني ؛ وإذا جاء وقت صلاة فلا تؤخَّرها لشيء وصلُّها واسترح منها، فإنها دَيْن، وصل في جماعة ولو على رأس زُجّ(٥)، ولا تنامَنَّ على دابتك فإن ذلك سريع في دَبرِها(٦) وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قُرُبْتُ من

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن أبي بشر السرّاج، كان واقفياً خبيثاً.

<sup>(</sup>٢) «إقراره بموت أبي الحسن موسى (ع) عند موته لا ينفعه، إما لأن توبة العالم بالشيء المنكر له في هذا الوقت لا ينفعه، أو لأنه أم لأنه لم يقرّ بإمامة أبي الحسن الرضا (ع)، أو لأنه أضل كثيراً وتوبة المضل أن يعيد من أضلّه إلى العق وهو أشد من خرط القتاد» المازندراني ٤٦٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) العِين: عدم الاهتداء إلى وجه المراد، أو العجز عنه وعدم القدرة على إحكامه.

<sup>(</sup>٤) أي تشاوروا

<sup>(</sup>٥) الزُّجّ: نصل السهم والحديدة في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٦) أي تقرح ظهرها.

المنزل فأنزَل عن دابتك وابدأ بعلفها قبل نفسك، وإذا أردت النزول فعليك من بقاع الأرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عُشْباً، وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين وودّع الأرض التي حَلَلْتَ بها وسلّم عليها وعلى أهلها فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة، وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فَتَنصَدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً (١)، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً (١)، وإياك والسير من أول الليل، وعليك بالتعريس، والذُلَجَة (١) من لدن نصف الليل إلى آخره (١)، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

20 على بن داود اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي قال: وحدثني الأسيدي، ومحمد بن مبشر؛ إن عبد الله بن نافع الأزرق<sup>(٥)</sup> كان يقول: لو إني علمت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا يَخصِمني أن علياً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه، فقيل له: ولا ولده؟ فقال: أفي ولده عالم؟ فقيل له: هذا أول جهلك، وهم يَخُلون من عالم؟! قال: فمن عالمهم اليوم؟ قيل: محمد بن علي بن الحسين بن علي (ع)، قال: فرحل إليه في صناديد أصحابه، حتى أتى المدينة، فاستأذن على أبي جعفر (ع)، فقيل له: هذا عبد الله بن نافع، فقال: وما يصنع بي وهو يبرء مني ومن أبي طرفي النهار؟ فقال له أبو بصير الكوفي: جُعِلتُ فداك، إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قُطْريها أحداً تبلغه المطايا إليه يخصمه أن علياً (ع) قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه، فقال له أبو جعفر (ع): أتراه جاءني علياً (ع) قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه، فقال له أبو جعفر (ع): أتراه جاءني مناظراً؟ قال: نعم، قال: يا غلام، اخرج فَحُطّ رحله وقل له: إذا كان الغد فأتنا، قال: فلما أصبح عبد الله بن نافع، غدا في صناديد أصحابه، وبعث أبو جعفر (ع) إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم، ثم خرج إلى الناس في ثوبَين مُمَغَريْن (١) وأقبل على الناس كأنه المهاجرين والأنصار فجمعهم، ثم خرج إلى الناس في ثوبَين مُمَغَريْن (١) وأقبل على الناس كأنه المهاجرين والأنصار فجمعهم، ثم خرج إلى الناس في ثوبَين مُمَغَريْن (١) وأقبل على الناس كأنة قمر، فقال:

الحمد لله مُحيّث الحَيْث، ومُكَيّف الكَيْف ومُؤَيِّن الأَيْن، الحمد لله الذي لا تأخذه سِنَةً

<sup>(</sup>١) عاملًا: أي متشاغلًا بعمل مّا.

<sup>(</sup>٢) أي عاطلاً عن العمل، أو مختلياً بنفسك.

<sup>(</sup>٣) الدُّلَجَة: السير ليلاً.

<sup>(</sup>٤) حيث ينبغي النعريس عنده كما ذكر. هذا وقد أخرج الصدوق هذا الحديث في الفقيه ٢/ ح ٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) هو أصل فرقة الأزارقة من الخوارج وإليه تنسب.

<sup>(</sup>٦) المُمغِّر: المصبوغ بالمُغْرَة: وهي الطين الأحمر.

ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ـ إلى آخر الآية ـ (١) وأشهد أن لا إله إلا الله (وحده لا شريك له)، وأشهد أن محمداً (ص) عبده ورسوله إجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

الحمد لله الذي أكرَمنا بنبوته، واختصنا بولايته، يا معشر أبناء المهاجرين والأنصار، من كانت عنده منقبة في علي بن أبي طالب (ع) فليَقُم وليتحدّث، قال: فقام الناس فَسرَدوا تلك المناقب، فقال عبد الله: أنا أروى لهذه المناقب بلى حديث خيبر؛ «لأعطِين الرابة غدا رجلاً يحب تحكيمه الحكمين، حتى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر؛ «لأعطِين الرابة غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرّاراً غير فرّار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»، فقال أبو جعفر (ع): ما تقول في هذا الحديث؛ فقال: هو حق لا شك فيه، ولكن أحدث الكفر بعد، فقال له أبو جعفر (ع): ثَكَلَتْكَ أمك، أخبرني عن الله عز وجل أحبَّ علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال ابن نافع: أعِدْ عَلَي، فقال له أبو جعفر (ع): أخبرني عن الله جل ذِكْره، أحبً علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال: فقال: فأك: فقال نا فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟ فقال: على أن يعمل بطاعته، فقال له أبو جعفر (ع): فقمٌ مخصوماً، فقام وهو يقول: حتى يَتَبَيّنَ لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الله أعلم حيث يجعل رسالته.

٥٤٩ ـ أحمد بن محمد، وعلي بن محمد، جميعاً، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الخطّاب الواسطي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حمّاد الأزدي، عن هشام الخفّاف قال: قال لي أبو عبد الله (ع): كيف بَصَرُك بالنجوم (٢)؟ قال: قلت: ما خَلّفتُ بالعراق أبصرَ بالنجوم مني، فقال: كيف دَوَرَان الفَلَك عندكم؟ قال: فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدَرْتُها، قال: فقال: إن كان الأمر على ما تقول، فما بال بنات النعش والجَدي والفرقدين لا يُرون يدورون يوماً من الدهر في القبلة؟ قال: قلت: هذا والله شيء لا أعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكره، فقال لي: كم السكينة (٣) من الزهرة من القمر جزءاً في ضوئها؟ قال قلت: هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت أحداً من الناس يذكره، فقال: فكم الزهرة من القمر فقال: سبحان الله، فأسقطتم نجماً بأسره، فعلى ما تحسِبون؟! ثم قال: فكم الزهرة من القمر

<sup>(</sup>١) أي آية الكرسي إلى قوله: هم فيها خالدون، وهي ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أي بعلم النجوم.

<sup>(</sup>٣) السكينة: اسم نجم يدور في فَلَك الزُّهرة.

جزءاً في ضوئه؟ قال: قلت: هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، قال: فكم القمر جزءاً من الشمس في ضوئها؟ قال: قلت: ما أعرف هذا، قال: صَدَقْتَ، ثم قال: ما بال العَسْكَرين يلتقيان، في هذا حاسب وفي هذا حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النحوس؟ قال: فقلت: لا والله ما أعلم ذلك، قال: فقال: صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم (١).

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

• ٥٥٠ ـ علي بن الحسن المؤدّب، عن أحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، جميعاً، عن إسماعيل بن مهران قال: حدثني عبد الله بن الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: خطب أمير المؤمنين (ع) الناس بصِفّين، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد النبي (ص) ثم قال:

أما بعدُ، فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقاً بولاية أمركم، ومنزلتي التي أنزلني الله عزره بها منكم، ولكم عليَّ من الحق مثل الذي لي عليكم، والحق أجمل الأشياء في التواصف، وأوسعها في التناصف(٢)، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ولا يجري عليه لكان ذلك له عز وجل خالصاً دون خلقه، لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت عليه ضروب قضائه، ولكن جعل حقّه على العباد أن يطيعوه، وجُعِلَت كفارتهم عليه بحسن الثواب تفضلاً منه وتطولاً بكرمه، وتوسعاً بما هو من المزيد له أهلاً، ثم جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافىء في وجوهها، ويوجب بعضها بعضاً، ولا يُسْتَوْجَبُ بعضها إلا ببعض، فأعظمُ مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله عز وجل لكلّ على كلّ فجعلها نظام ألفَتِهم(٣) وعزاً لدينهم، وقواماً لسنن الحق فيهم، فليست عز وجل لكلّ على كلّ فجعلها نظام ألفَتِهم(٣) وعزاً لدينهم، وقواماً لسنن الحق فيهم، فليست تصلح الرعية إلا باستقامة الرعية، فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى إليها الوالي كذلك، عز الحق بينهم، فقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم الوالي حقه، وأدى إليها الوالي كذلك، عز الحق بينهم، فقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم

<sup>(</sup>١) أي الإحاطة بكل أحوالهم وكيفياتهم ونسبة بعضهم إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) أي أن الحق أحرى الأمور بأن يصف الناس بعضهم لبعض ليعرف ويُرغب فيه، وهو عند العمل به يو تب سعة العيش وطمأنينة البال فيما يحققه من عدل وحفظ حقوق.

<sup>(</sup>٣) أي اجتماعهم وتكاتفهم.

العدل، وجرت على إذلالها (١) السنن، فصلح بذلك الزمان وطاب به العيش، وطُمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرعبة واليهم، وعلا الوالي الرعبة، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت مطامع الجور، وكثر الإدغال (٢) في الدين وتركت معالم السنن فعُمِل بالهوى، وعُطّلت الآثار، وكثرت علل النفوس، ولا يُسْتَوحَشُ لجسيم حَدِّ عُطّل، ولا لعظيم باطل أثل (٣)، فهنالك تذلّ الأبرار وتعزّ الأشرار، وتخرب البلاد وتعظم تبعات الله عز وجل عند العباد.

فهلم أيها الناس إلى التعاون على طاعة الله عز وجل، والقيام بعدله والوفاء بعهده، والإنصاف له في جميع حقه، فإنه ليس العباد إلى شيء أحوج منهم إلى التناصح في ذلك، وحُسن التعاون عليه، وليس أحداً وإن اشتد على رضى الله حِرصُه وطال في العمل اجتهاده، ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله، ولكن من واجب حقوق الله عز وجل على العباد النصيحة له بمبلغ جهدهم، والتعاون على إقامة الحق فيهم، ثم ليس امرىء وإن عَظُمَت في الحق منزلته، وجَسُمَت في الحق فضيلته، بمستغنٍ أن يُعان على ما حَمَّله الله عز وجل من حقه، ولا لامرىء مع ذلك خَسَاتُ به الأمور(٤) واقتحمته العيون، بدون ما أن يعين على ذلك ويُعان عليه، وأهل الفضيلة في الحال، وأهل النعم العظام، أكثر في ذلك حاجة، وكل في الحاجة إلى الله عز وجل شَرْعُ سواء.

فأجابه رجل من عسكره لا يدرى من هو ويقال: إنه لم يُرَ في عسكره قبل ذلك اليوم ولا معده.

فقال وأحْسَنَ الثناء على الله عز وجل بما أبلاهم وأعطاهم من واجب حقه عليهم، والإقرار بكل ما ذكر من تصرف الحالات به وبهم.

ثم قال: أنت أميرنا ونحن رعيتك، بك أخرجنا الله عز وجل من الذل، وبإعزازك أطلق عباده من الغُلّ (٥)، فاختر علينا فامض اختيارك، وائتمر فأمض ائتمارك فإنك القائل المصدق والحاكم الموفق والملك المخوّل، لا نستحل في شيء من معصيتك، ولا نقيس علماً بعلمك، يعظم عندنا في ذلك خطرك، ويجلّ عنه في أنفسنا فضلك.

<sup>(</sup>١) أي طرقها ومحاجَها.

 <sup>(</sup>٢) الإدغال: \_ بكسر الهمزة \_ هو أن يدخل في الدين ما ليس منه. وبفتحها: الفساد والخيانة في أهل الدين. وفي
 بعض النسخ: الإذعار: \_ مصدر \_ وهو التخويف.

<sup>(</sup>٣) اثل: أي عظم، أو جعل أصلًا يعتمد عليه.

<sup>(</sup>٤) أي أبعده الامور وطردته عن أعين الناس بسبب عدم جريانها وُفْق مراده. كناية عن ذلَّه وعدم الاعتناء بشأنه.

<sup>(</sup>٥) الغُلِّ: القيد.

#### فأجابه أمير المؤمنين (ع):

فقال: إن من حق من عظم جلال الله في نفسه، وجل موضعه من قلبه، أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه، وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه، ولَطُفَ إحسانه إليه، فإنه لم تَعْظُم نعمة الله على أحد إلا زاد حق الله عليه عِظَماً، وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر، ويوضع أمرهم على الكبر، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء، وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا عليَّ بجميل ثناء، لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها، وفرائض لا بد من إمضائها، فلا تُكلّموني بما تُكلّم به المجابرة، ولا تتحفّظوا مني بما يُتَحفّظ به عند أهل البادرة (١٠)، ولا تخالطوني بالمصانعة (٢٠)، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي لما لا يصلح لي، فإنه من استثقال الحق أن يُقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقلَ عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بعق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفَوق أن أخطى عرب، ولا آمن من ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا ربّ غيره، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صَلَحنا عليه، فأبد لنا بعد الضلالة يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صَلَحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صَلَحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صَلَحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة .

فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل:

فقال: أنت أهل ما قلت والله ، والله فوق ما قلته ، فبلاؤه عندنا ما لا يُكْفَر، وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتنا وولاك سياسة أمورنا ، فأصبحت عَلَمَنا الذي نهتدي به وإمامَنا الذي نقتدي به ، وأمرك كله رُشْدُ وقولُكَ كله أدب ، قد قَرّت بك في الحياة أعيننا ، وامتلأت من سرور بك قلوبنا ، وتحيّرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولنا ، ولسنا نقول لك : أيها الإمام الصالح تزكية لك ، ولا نجاوز القَصْد (أك في الثناء عليك ، ولم يكن في أنفسنا طَعْنُ على يقينك أو غش في دينك ، فنتخوّف أن يكون أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجبّراً ، أو دخلك كِبْر ، ولكنا نقول

<sup>(</sup>١) أهل البادرة: أهل الغضب والجدّة.

<sup>(</sup>٢) المصانعة: المداهنة والنفاق.

<sup>(</sup>٣) هذا منه (ع) أسلوب لجذبهم إلى الإنبساط معه في أمورهم وعدم تهيّبهم الموقف بين يديه، مع ما فيه من التواضع وحسن الخلق، وإلا فهو (ع) معصوم من الخطأ.

<sup>(</sup>٤) القصد: العدل، والوسط من الأمور.

لك ما قلنا تقرباً إلى الله عز وجل بتوقيرك، وتوسعاً بتفضيلك، وشكراً بإعظام أمرك، فانظر لنفسك ولنا، وآثِر أمر الله على نفسك وعلينا، فنحن طُوَّع فيما أمرتنا ننقاد من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا.

#### فأجابه أمير المؤمنين (ع):

فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسي، لعلمكم فيما وُلَيتُ به من أموركم، وعما قليل يجمعني وإياكم الموقفُ بين يديه، والسؤال عمّا كنا فيه، ثم يشهد بعضنا على بعض، فلا تشهدوا اليوم بخلاف ما أنتم شاهدون غداً، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، ولا يجوز عند. ولا مناصحة الصدور في جميع الأمور.

فأجابه الرجل ويقال: \_ لم ير الرجل بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين (ع) \_ فأجابه، وقد عال الذي في صدره فقال والبكاء يقطع منطقه، وغَصَصُ الشَّجا تكسر صوته، إعظاماً لخطر مرزأته (١)، ووحشة من كون فجيعته.

فحمد الله وأثنى عليه، ثم شكا إليه هول ما أشفى (٢) عليه من الخطر العظيم، والذل الطويل في فساد زمانه وانقلاب حدّه وانقطاع ما كان من دولته، ثم نصب المسألة إلى الله عز وجل بالامتنان عليه والمدافعة عنه بالتفجع وحسن الثناء فقال: يا ربّانيَّ العباد، ويا سَكَنَ البلاد، أين يقع قولنا من فضلك، وأين يبلغ وصفنا من فعلك، وأنّى نبلغ حقيقة حسن ثنائك، أو نحصي جميل بلائك، وكيف وبك جرت نعم الله علينا وعلى يدك اتصلت أسباب الخير إلينا، ألم تكن لذل الذليل ملاذاً، وللعصاة الكفار إخواناً (٣)؟ فَيِمَن إلّا بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عز وجل من فظاعة تلك الخطرات؟ أو بمن فرّج عنّا غمراتِ الكربات؟ وبمن؟ إلاّ بكم أظهر الله معالم ديننا واستصلح ما كان فسد من دنيانا، حتى استبان بعد الجور ذكْرُنا، وقَرّت من رخاء معلى أعيننا لمّا وَلِيتنا بالإحسان جُهدك، ووَقَيْتَ لنا بجميع وَعْدك، وقمتَ لنا على جميع عهدك، فكنت شاهد من غاب منا وخَلَفَ أهل البيت لنا، وكنت عزّ ضعفائنا، وثِمال (٤) فقرائنا، وعماد عظمائنا، يجمعنا في الأمور عدلك، ويتسع لنا في الحق تَأنيك، فكنتَ لنا أُنساً إذا

<sup>(</sup>١) المرزأة: المصيبة.

<sup>(</sup>٢) أشفى: أشرف. والضمير في (عليه) يرجع إلى أمير المؤمنين (ع).

<sup>(</sup>٣) لغة في الجُوان: وهو ما يُوضَعُ عليه الطّعام. «وكأنّهُ شبّهه (ع) به في أنهم يأخذون من مائدة علومه فيصيرون مؤمنين، وقيل: الاخوان: الأسد، ولو ثبت فهو هو» المازندراني ١٣/ ٨٩٨.

<sup>(</sup>٤) الثِمال: الملجأ.

رأيناك، وسَكناً إذا ذكرناك، فأي الخيرات لم تفعل؟ وأي الصالحات لم تعمل؟ ولولا أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله جهدنا، وتقوى لمدافعته طاقتنا، أو يجوز الفداء عنك منه بانفسنا وبمن نفديه بالنفوس من أبنائنا لَقدّمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك، ولأخطرناها وقلّ خطرها دونك، ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك وفي مدافعة من ناواك، ولكنه سلطان لا يحاوَل، وعز لا يزاوَل ورب لا يغالب، فإن يمنن علينا بعافيتك ويترحم علينا ببقائك ويتحنن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة منك لنا، وبقاء منك بين أظهرنا، نُحدِثُ لله عز وجل بذلك شكراً نعظمه، وذِكْراً نديمه، ونَقْسِم انصاف أموالنا صدقات، وأنصاف رقيقنا عُتقاء، ونحدث له تواضعاً في أنفسنا، ونخشع في جميع أمورنا، وإن يمض بك إلى الجنان ويجري عليك حتم سبيله، فغير متهم فيك قضاؤه، ولا مدفوع عنك بلاؤه، ولا مختلفة مع ذلك قلوبنا بأن اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه، ولكنا نبكي من غير إثم لعز هذا السلطان أن يعود ذليلاً، وللدين والدنيا أكيلاً، فلا نرى لك خَلفاً نشكوا إليه، ولا نظيراً نامله ولا نقيمه.

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

001 على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن علي ، جميعاً ، عن إسماعيل بن مهران ، وأحمد بن محمد بن أحمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، وعلي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، جميعاً ، عن إسماعيل بن مهران ، عن المنذر بن جيفر ، عن الحكم بن ظهير ، عن عبد الله بن جرير العبدي ، عن الأصبغ بن نباتة قال : أتى أمير المؤمنين (ع) عبد الله بن عمر ، وولد أبي بكر ، وسعد بن أبي وقاص ، يطلبون منه التفضيل لهم ، فصعد المنبر ومال الناس إليه فقال :

الحمد الله وليّ الحمد ومنتهى الكرم، لا تُدركه الصفاتُ، ولا يُحدّ باللغات، ولا يُعرفُ بالغايات، ولا يُعرفُ بالغايات، وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله (ص) نبي الهدى، وموضع التقوى، ورسول الرب الأعلى، جاء بالحق من عند الحق لينذر بالقرآن المنير والبرهان المستنير، فَصَدَعَ بالكتاب المبين ومضى على ما مضت عليه الرسل الأولون، أما بعدُ:

أيها الناس، فلا يقولَنَّ رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتخذوا العقار، وفجّروا الأنهار، وركبوا أفْرَهَ الدواب، ولبسوا ألْيَنَ الثياب، فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً، إن لم يغفر لهم المغفّار، إذا مَنَعْتُهُمْ ما كانوا فيه يخوضون، وصيّرتهم إلى ما يستوجبون فيفقدون ذلك، فيسألون ويقولون: ظَلَمَنا ابنُ أبي طالب، وحَرَمَنا ومَنعَنا حقوقنا، فالله عليهم المستعان، من استقبل

قِبْلَتنا وأكلَ ذبيحتنا، وآمن بنبينا، وشهد شهادتنا، ودخل في ديننا، أُجْرَينا عليه حكم القرآن وحدود الإسلام، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. ألا وإن للمتقين عند الله تعالى أفضل الثواب وأحسن الجزاء والمآب، لم يجعل الله تبارك وتعالى الدنيا للمتقين ثواباً، وما عند الله خير للأبرار، أنظروا أهلَ دين الله فيما أصبتم في كتاب الله، وتركتم عند رسول الله (ص)، وجاهدتم به في ذات الله، أبِحَسَبٍ أم بِنَسَبٍ أم بعمل أم بطاعة أم زهادة، وفيما أصبحتم فيه راغبين، فسارعوا إلى منازلكم - رحمكم الله - التي أمرتم بعمارتها، العامرة التي لا تخرب، الباقية التي لا تنفد، التي دعاكم إليها وحظكم عليها ورغبكم فيها، وجعل الثواب عنده عنها، فاستتموا نِعَمَ الله عز ذِكْره بالتسليم لقضائه، والشكرِ على نعمائه، فمن لم يرض بهذا فليس منا ولا إلينا، وإن الحاكم يحكم بحكم الله ولا خشية عليه من ذلك، أولئك هم المفلحون، - وفي نسخة: ولا وحشة وأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون -.

وقال: وقد عاقبتكُم بدِرتي (١) التي أعاتب بها أهلي فلم تبالوا، وضربتكم بسوطي الذي أقيم به حدود ربي فلم تَرْعَوُوا(٢) أتريدون أن أضربكم بسيفي، أما إني أعلم الذي تريدون ويقيم أُودَكُم (٢)، ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسي، بل يسلط الله عليكم قوماً فينتقم لي منكم، فلا دنيا استمتعم بها، ولا آخرة صِرتم إليها فَبُعْداً وسُحْقاً لأصحاب السعير.

٥٥٢ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، وأبو على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، جميعاً ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (ع) قال : سأله حمران فقال : جعلني الله فداك ، لو حدّثتنا متى يكون هذا الأمر فسُرِ (نا به ؟ فقال : يا حمران ، إن لك أصدقاء وإخواناً ومعارف ، إن رجلاً كان فيما مضى من العلماء ، وكان له ابن لم يكن يرغب في علم أبيه ولا يسأله عن شيء ، وكان له جار يأتيه ويسأله ويأخذ عنه ، فحضر الرجل الموت فدعا ابنه فقال : يا بني ، إنك قد كنت تزهد فيما عندي وتقلّ رغبتك فيه ، ولم تكن تسألني عن شيء ، ولي جار قد كان يأتيني ويسألني وبأخذ مني ، ويحفظ عني ، فإن احتجت إلى شيء فأته ، - وعرّفه جاره - ، فهلك الرجل وبقي ابنه ، فرأى مَلِكُ ذلك الزمان رؤياً ، فسأل عن الرجل ، فقيل له : قد هلك ، فقال الملك : هل ترك ولداً ، فقيل له : نعم ، ترك ابناً ، فقال : إنتوني به ، فبعث إليه ليأتي الملك ، فقال الغلام : والله ما أدري لِمَا يدعوني الملك ، وما عندي

<sup>(</sup>١) اِلدُّرَّة: ما يُضرب به. وفي بعض النسخ: وقد عاتبتكم...

<sup>(</sup>٢) تَرْغُووا: أي ترجعوا عن جهلكم وَغَيَّكم.

<sup>(</sup>٣) أُودكم: أي اعوجاجكم.

علم، ولئن سألني عن شيء لأَفْتَضِحَنَّ، فذكر ما كان أوصاه أبوه به، فأتى الرجل الذي كان يأخذ العلم من أبيه فقال له: إن الملك قد بعث إلى يسألني، ولست أدرى فيم بعث إلى، وقد كان أبي أمرني أن آتيك إن احتجت إلى شيء، فقال الرجل: ولكني أدري فيما بعث إليك، فإن أخبرتك فما أخرج الله لك من شيء فهو بيني وبينك، فقال: نعم، فاستحلفه واستوثق منه أن يفي له، فأوثق له(١) الغلام، فقال: إنه يريد أن يسألك عن رؤياً رآها، أي زمان هذا؟ فقل له: هذا زمان الذئب، فأتاه الغلام، فقال له الملك: هل تدري لم أرسلت إليك؟ فقال: أرسلت إلى تريد أن تسألني عن رؤيا رأيتها أي زمان هذا، فقال له الملك: صَدَقْتَ، فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال له: زمان الذئب، فأمر له بجائزه فقبضها الغلام وانصرف إلى منزله، وأبي أن يفي لصاحبه، وقال: لَعَلَّى لا أنفد هذا المال ولا آكله حتى أهلك، ولعليّ لا أحتاج ولا أسأل عن مثل هذا الذي سُئِلْت عنه، فمكث ما شاء الله، ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث إليه يدعوه، فندم على ما صنع وقال: والله ما عندى علم آتيه به، وما أدرى كيف أصنع بصاحبي وقد غدرت به ولم أف له، ثم قال: لآتينه على كل حال، ولأعتذرن إليه ولأحلفن له فلعله يخبرني، فأتاه فقال له: إنى قد صنعت الذي صنعت ولم أفِ لك بما كان بيني وبينك، وتفرّق ما كان في يدي، وقد احتجت إليك، فأنشُدُك الله أن لا تخذلني، وأنا أوثق لك أن لا يخرج لي شيء إلا كان بيني وبينك، وقد بعث إلىّ الملك ولست أدري عما يسألني ، فقال : إنه يريد أن يسألك عن رؤيار آها أي زمان هذا ، فقل له: إن هذا زمان الكبش، فأتى الملك فدخل عليه فقال: لِمَ بعثت إليك؟ فقال: إنك رأيت رؤيا وإنك تريد أن تسألني أي زمان هذا، فقال له: صدقت، فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان الكبش، فأمرله بصلة، فقبضها وانصرف إلى منزله وتدبّر في رأيه في أن يفي لصاحبه أولا يفي له، فهمّ مرة أن يفعل ومرة أن لا يفعل، ثم قال: لعلِّي أن لا أحتاج إليه بعد هذه المرة أبداً، وأجْمَعَ رأيه على الغدر وترك الوفاء، فمكث ما شاء الله، ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث إليه فندم على ما صنع فيما بينه وبين صاحبه، وقال: بعد غدر مرتين كيف أصنع، وليس عندي علم، ثم أجمع رأيه على إتيان الرجل فأتاه فناشده الله تبارك وتعالى، وسأله أن يعلّمه، وأخبره أن هذه المرة يفي منه وأوثق له وقال: لا تدعني على هذه الحال، فإني لا أعود إلى الغدر، وسأفي لك، فاستَوْثَقَ منه، فقال: إنه يدعوك يسألك عن رؤيا رآها أي زمان هذا، فإذا سألك فأخبره أنه زمان المميزان، قال: فاتى الملك فدخل عليه فقال له: لِمَ بعثتُ إليك؟ فقال: إنك رأيت رؤيا وتريد. أن تسألني أي زمان هذا، فقال: صدقت، فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان الميزان،

<sup>(</sup>١) أي أعطاه العهد والميثاق على أن يفي له.

فأمر له بصِلة فقبضها وانطلق بها إلى الرجل فوضعها بين يديه وقال: قد جئتك بما خرج لي فقاسِمنيه، فقال له العالم: إن الزمان الأول كان زمان الذئب، وإنك كنت من الذئاب، وأن الزمان الثاني كان زمان الكبش يَهِم ولا يفعل، وكذلك كنت أنت تَهِم ولا تفي، وكان هذا زمان الميزان وكنت فيه على الوفاء، فاقبض مالك لا حاجة لي فيه، ورده عليه.

907 - أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن إسباط، عن علي بن جعفر قال: حدثني معتب أو غيره قال: بعث عبد الله بن الحسن إلى أبي عبد الله (ع): يقول لك أبو محمد: أنا أشجع منك، وأنا أسخى منك، وأنا أعلم منك، فقال لرسوله: أما الشجاعة فوالله ما كان لك موقف يُعْرَف فيه جُنْبُك من شجاعتك، وأمّا السخاء فهو الذي يأخذ الشيء من جهته فيضعه في حقه، وأما العلم فقد أعتق أبوك علي بن أبي طالب (ع) ألف مملوك، فَسَمّ لنا خمسة منهم، وأنت عالم، فعاد إليه فأعلمه، ثم عاد إليه فقال له: يقول لك: أنت رجل صَحَفي (١)، فقال له أبو عبد الله (ع): قل له: إي والله، صحف إبراهيم وموسى وعيسى ورثتها عن آبائي (ع).

٥٥٤ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وبشّر الذين آمنوا إن لهم قَدَمَ صِدْقٍ عند ربهم ﴾(٢)، فقال: هو رسول الله (ص).

200 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: ﴿ وما تُغْني الآياتُ والنّذُرُ عن قوم لا يؤمنون ﴾ (٣) ، قال: لمّا أسري برسول الله (ص) أتاه جبرئيل بالبراق فركبها، فأتى بيت المقدس، فلقي من لقي من إخوانه من الأنبياء (ع)، ثم رجع فحدّث أصحابه: إني أتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة، وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها، وآية ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان، وقد أضلّوا جملاً لهم أحمر، وقد هَمّ القوم في طلبه، فقال بعضهم لبعض: إنما جاء الشام وهو راكب سريع، ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموها فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها، فقالوا: يا رسول الله، كيف الشام وكيف أسواقها؟ \_قال: كان رسول

<sup>(</sup>١) صَحَفى: يقال لمن يكثر النظر إلى الصحف.

<sup>(</sup>٢) يونس/٢. وقيل: قدم صدق: أي أعمال صالحة يستوجبون بها ثواب الله تعالى. وقيل: سابق صدق في اللوح المحفوظ من السعادة.

<sup>(</sup>۳) يونس/۱۰۱.

الله (ص) إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شقّ عليه حتى يُرى ذلك في وجهه ـ قال: فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل (ع) فقال: يا رسول الله، هذه الشام قد رُفِعَت لك، فالتفت رسول الله (ص) فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها فقال: أين السائل عن الشام؟ فقالوا له: فلان وفلان، فأجابهم رسول الله (ص) في كل ما سألوه عنه، فلم يؤمن منهم إلا قليل، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿وما تُغْني الآيات والنُذُرُ عن قوم لا يؤمنون﴾.

ثم قال أبو عبد الله (ع): نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله وبرسوله، آمنًا بالله ويرسوله (ص).

الله، عن زرارة، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن عبد الله، عن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قال المؤمن لأخيه: أفّ، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوي كفر أحدهما، لأنه لا يقبل الله عز وجل من أحد عملاً في تشريب (١) على مؤمن نصيحة (٢) ولا يقبل من مؤمن عملاً وهو يضمر في قلبه على المؤمن سوءاً، لو كشف الغطاء عن الناس فنظروا إلى وصل ما بين الله عز وجل وبين المؤمن خضعت للمؤمنين رقابهم، وتسهّلت لهم أمورهم، ولانت لهم طاعتهم، ولو نظروا إلى مردود الأعمال من الله عز وجل لقالوا: ما يتقبل الله عز وجل من أحد عملاً.

وسمعته يقول لرجل من الشيعة: أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء، وكل مؤمن صِدّيق.

قال وسمعته يقول: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله عز وجل يوم القيامة بَعْدَنا، وما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته فيها عدد من خالفه من الملائكة يصلّون عليه جماعةً حتى يفرغ من صلاته، وإن الصائم منكم ليرتَع (٣) في رياض الجنة تدعو له الملائكة حتى يفطر.

وسمعته يفول: أنتم أهل تحية الله بسلامه (٤)، وأهل أثرة (٥) الله برحمته، وأهل توفيق الله بعصمته، وأهل دعوة الله بطاعته، لا حساب عليكم، ولا خوف ولا حزن، أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون، وأنتم أهل الرضا عن الله عز وجل برضاه

<sup>(</sup>١) التثريب: الاستقصاء في اللوم، والتوبيخ.

<sup>(</sup>٢) على مؤمن نصيحة: بدل له: (عملًا) أو صفة له، أو مفعول له له: (تثريب).

<sup>(</sup>٣) الرَّتع: الاتساع في الخصب والتنعّم.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قولة تعالى: ﴿ سلام عليكُم بما صبرتم فنِعمَ عقبَىٰ الدار﴾.

<sup>(</sup>٥) الأثرة: المكرمة المتوارثة.

عنكم، والملائكة إخوانكم في الخير، فإذا جهدتم أدعوا، وإذا غفلتم اجْهَدوا، وأنتم خير البَرِيّة، دياركم لكم جنة، وقبوركم لكم جنة، للجنة خُلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون.

٥٥٧ ـ أحمد بن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) لجعفر (١) (ع) حين قَدِمَ من الحبشة: أي شيء أعجب ما رأيت؟ قال: رأيتُ حبشية مرت وعلى رأسها مِكْتَل، فمر رجل فزحمها فطرحها ووقع المِكْتل عن رأسها، فجلست، ثم قالت: ويل لك من ديّان يوم الدين إذا جلس على الكرسي وأخذ للمظلوم من الظالم. فتعجّب رسول الله (ص).

٥٥٨ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي أيوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع): أن آزر أبا إبراهيم (ع) كان منجّماً لنمرود ولم يكن يصدر إلا عن أمره، فنظر ليلة في النجوم فأصبح وهو يقول لنمرود: لقد رأيت عَجَبًا، قال: وما هو: قال: رأيت مولوداً يولد في أرضنا يكون هلاكنا على يديه، ولا يلبث إلا قليلًا حتى يُحَمِّل به، قال: فتعجب من ذلك وقال: هل حَمَلَت به النساء؟ قال: لا، قال: فحجَبَ النساء عن الرجال فلم يدع امرأة إلا جعلها في المدينة لا يخلص إليها، ووقع آزر بأهله فعلقت بإبراهيم (ع)، فظن أنه صاحبه، فأرسل إلى نساء من القوابل في ذلك الزمان لا يكون في الرحم شيء إلا علمن به، فنظرن فألزم الله عز وجل ما في الرحم (إلى) الظَّهْر، فقلن: ما نرى في بطنها شيئاً، وكان فيما أوتى من العلم أنه سيُحرق بالنار، ولم يؤتُّ علم أن الله تعالى سيُنَجِّيه، قال: فلما وضعت أم إبراهيم، أراد آزر أن يذهب به إلى نمرود ليقتله، فقالت له امرأته: لا تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله، دعني أذهب به إلى بعض الغيران<sup>(٢)</sup> أجعله فيه حتى يأتى عليه أُجَلُه، ولا تكون أنت الذي تقتل إبنك، فقال لها: فأمض به، قال: فذهبت به إلى غارثم أرضعته، ثم جعلت على باب الغار صخرة، ثم انصرفت عنه، قال: فجعل الله عز وجل رزقه في إبهامه، فجعل يمصها فيشخب لبنها، وجعل يشب في اليوم كما يشب غيره في الجمعة، ويشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهر، ويشب في الشهر كما يشبّ غيره في السنة، فمكث ما شاء الله أن يمكث. ثم إن أمه قالت لأبيه: لو أذنتَ لي حتى أذهب إلى ذلك الصبي، فعلتُ، قال: فافعلي، فذهبت فإذا هي بإبراهيم (ع) وإذا عيناه تزهران كأنهما سراجان، قال: فأخذته فضمّته إلى صدرها وأرضعته ثم انصرفت عنه، فسألها آزر عنه، فقالت: قد واريته في التراب، فمكثت

<sup>(</sup>١) يعني جعفر بن أبي طالب (ع). (٢) جمع الغار، وهو الكهف.

تفعل فتخرج في الحاجة وتذهب إلى إبراهيم (ع) فتضمه إليها وترضعه، ثم تنصرف، فلما تحرك أتنه كما كانت تأتيه، فصنعت به كما كانت تصنع، فلما أرادت الإنصراف أخذ بثوبها فقالت له: ما لك؟ فقال لها: إذهبي بي معك، فقالت له: حتى استأمِر أباك، قال: فأتت أم إبراهيم (ع) آزر فأعلمته القصة، فقال لها: آتيني به فأقعديه على الطريق، فإذا مر به إخوته دخل معهم ولا يُعْرَف، قال: وكان إخوة إبراهيم (ع) يعملون الأصنام ويذهبون بها إلى الأسواق ويبيعونها، قال: فذهبت إليه فجاءت به حتى أقعدته على الطريق ومر إخوته فدخل معهم، فلما رآه أبوه وقعت عليه المحبة منه، فمكث ما شاء الله، قال: فبينما إخوته يعملون يوماً من الأيام الأصنام، إذ أخذ إبراهيم (ع) القَدُوم (١) وأخذ خشبة فَنَجَرَ منها صنماً لم يروا قط مثله، فقال آزر الأمه: إني لأرجو أن نصيب خيراً ببركة إبنك هذا، قال: فبينما هم كذلك إذ أخذ إبراهيم القَدُوم فكسر الصنم الذي عمله، ففزع أبوه من ذلك فزعاً شديداً، فقال له إبراهيم (ع): وما تصنعون به؟ فقال آزر: نعبده، فقال له إبراهيم (ع): ﴿أتعبُدون ما يتحتون﴾(٢)؟ فقال آزر (لأمه): هذا الذي يكون ذهاب مُلْكِنا على يديه.

200 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن حِجر، عن أبي عبد الله (ع) قال: خالف إبراهيم (ع) قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على نمرود فخاصمه، فقال إبراهيم (ع): ﴿ ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فَبُهِتَ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (٣) وقال أبو جعفر (ع): عاب آلهتهم: ﴿ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ﴾ (٤)، قال أبو جعفر (ع): والله ما كان سقيماً وما كذّب، فلما تولوا عنه مُدْبِرين إلى عيد لهم، دخل إبراهيم (ع) إلى آلهتهم بقدُوم فكسرها إلا كبيراً لهم ووضع القدُوم في عنقه، فرجعوا إلى آلهتهم فنظروا إلى ما صنع بها فقالوا: لا والله ما اجترأ عليها ولا كسرها إلا الفتى الذي كان يعيبها ويبرأ منها، فلم يجدوا له قِتلةً أعظمَ من النار، فجُمع له الحطب واستجادوه حتى إذا كان اليوم الذي يُحرق فيه، برز له نمرود وجنوده، وقد بنى له بناءاً لينظر إليه كيف تأخذه النار، ووُضِعَ إبراهيم (ع) في منجنيق، وقالت الأرض: يا رب ليس على ظهري كيف تأخذه النار، ووُضِعَ إبراهيم (ع) في منجنيق، وقالت الأرض: يا رب ليس على ظهري عمن رواه عن أبي جعفر (ع): إن دعاء إبراهيم (ع) يومئذ كان: «يا أحد (يا أحد، يا صمد) يا عمن رواه عن أبي جعفر (ع): إن دعاء إبراهيم (ع) يومئذ كان: «يا أحد (يا أحد، يا صمد) يا

<sup>(</sup>١) القدُّوم: آلة للنجر. والتشديد فيه غلط.

<sup>(</sup>٢) الصافات/٩٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة/٢٥٨. نُبهِتَ: انقطع وبطلت حجته.

<sup>(</sup>٤) الصافات/٨٨ - ٩٨.

صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» ثم قال: «توكلتُ على الله»، فقال الرب تبارك وتعالى: كُفِيتَ، فقال للنار: ﴿كوني برداً ﴾(١) قال: فاضطربت أسنان إبراهيم (ع) من البرد حتى قال الله عز وجل: ﴿وسلاماً على إبراهيم ﴾ وانحطّ جبرئيل (ع) وإذا هو جالس مع إبراهيم (ع) يحدّثه في النار، قال نمرود: من اتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم، قال: فقال عظيم من عظمائهم: إني عزمت على النار أن لا تحرقه، (قال): فأخذ عُننُ من النار نحوه حتى أحرقه، قال: فآمن له لوط وخرج مهاجراً إلى الشام هو وسارة ولوط.

٥٦٠ ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زيد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن إبراهيم (ع) كان مولده بكوتي رُبا(٢) وكان أبوه من أهلها، وكانت أم إبراهيم وأم لوط سارة، وورقة ـ وفي نسخة رقية ـ أختين وهما إبنتان للاحج، وكان اللاحج نبياً منذراً ولم يكن رسولًا، وكان إبراهيم (ع) في شبيبته على الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه، واجتباه، وأنه تزوج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالنه، وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنة، وكانت قد ملَّكت إبراهيم (ع) جميع ما كانت تملكه، فقام فيه وأصلحه، وكثرت الماشية والزرع حتى لم يكن بأرض كوثي رُبَا رجل أحسن حالاً منه، وإن إبراهيم (ع) لما كسر أصنام نمرود أمر به نمرود فأوثق وعمل له حَيْراً(٣) وجمع له فيه الحطب وألهب فيه النار، ثم قذف إبراهيم (ع) في النار لتحرقه، ثم اعتزلوها حتى خمدت النار، ثم أشرفوا على الحَيْر فإذا هم بإبراهيم (ع) سليماً مطلقاً من وثاقه، فأخبر نمرود خبره، فأمرهم أن ينفوا إبراهيم (ع) من بلاده، وأن يمنعوه من الخروج بماشيته وماله، فحاجّهم إبراهيم (ع) عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فإن حقى عليكم أن تردّوا على ما ذهب من عمري في بلادكم، واختصموا إلى قاضي نمرود، فقضي على إبراهيم (ع) أن يسلُّم إليهم جميع ما أصاب في بلادهم، وقضى على أصحاب نمرود أن يردّوا على إبراهيم (ع) ما ذهب من عمره في بلادهم، فأخبر بذلك نمرود فأمرهم أن يخلوا سبيله وسبيل ماشيته وماله وأن يخرجوه، وقال: إنه إن بقى في بلادكم أفسد دينكم وأضَّرُّ بآلهتكم، فأخرجوا إبراهيم ولوطاً معه (ص) من بلادهم إلى الشام، فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة وقال لهم: ﴿إنِّي ذاهب إلى ربي سَيَهْدِينَ (٤)، يعنى بيت المقدس.

<sup>(</sup>١) الأنبياء/٦٣. ومطلع الآية: ﴿قَلْنَا يَا نَارِ . . . ﴾.

<sup>(</sup>٢) كوثى رُبا: قيل بأنها من أرض العراق.

<sup>(</sup>٣) الخَيْر: شبه الحظيرة. (٤) الصافات/٩٩.

فتحمّل إبراهيم (ع) بماشيته وماله وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة وشد عليها الأغلاق غيرة منه عليها، ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال له: عرارة، فمر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه، فلما انتهى إلى العاشر ومعه التابوت، قال العاشر لإبراهيم (ع): افتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه، فقال له إبراهيم (ع): قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطى عُشْرَهُ ولا نفتحه، قال: فأبي العاشر إلَّا فتحه، قال: وغضب إبراهيم (ع) على فتحه، فلما بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال، قال له العاشر: ما هذه المرأة منك؟ قال إبراهيم (ع): هي حرمتي وابنة خالتي، فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن خُبّيتها في هذا التابوت؟ فقال إبراهيم (ع): الغيرة عليها أن يراها أحد، فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حتى أعْلِمَ الملك حالها وحالك، قال: فبعث رسولًا إلى الملك فأعلمه، فبعث الملك رسولًا من قبله ليأتوه بالتابوت، فأتوا ليذهبوا به، فقال لهم إبراهيم (ع): إني لست أفارق التابوت حتى تفارق روحي جسدي، فأخبروا الملك بذلك، فأرسل الملك: إن أحملوه والتابوت معه، فحملوا إبراهيم (ع) والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل على الملك، فقال له الملك: افتح التابوت، فقال إبراهيم (ع): أيها الملك إن فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتدٍ فتحه بجميع ما معي، قال: فغضب(١)الملك إبراهيم (ع) على فتحه، فلما رأى سارة لم يملك حلمُه سفهَه أن مد يده إليها، فأعرض إبراهيم (ع) بوجهه عنها وعنه غيرة منه، وقال: اللهم أحبس يده عن حرمتي وابنة خالتي، فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه، فقال له الملك: إن إلَّهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له: نعم، إن إلَّهي غيور يكره الحرام، وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحرام، فقال له الملك: فادعُ إلَّهك يردُّ عليَّ يدي فإن أجابك فلم أعْرضٌ لها، فقال إبراهيم (ع): إلَّهي رد عليه يده ليكفُّ عن حرمتي، قال: فرد الله عز وجل عليه يده، فأقبل الملك نحوها ببصره ثم أعاد بيده نحوها فأعرض إبراهيم (ع) عنه بوجهه غيرة منه وقال: اللهم أحبس يده عنها، قال: فيبست يده ولم تصل إليها، فقال الملك لإبراهيم (ع): إن إلَّهك لغيور وإنك لغيور، فادعُ إلَّهك يردّ على يدي فإنه إن فعل لم أعد، فقال له إبراهيم (ع): أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله، فقال الملك: نعم. فقال إبراهيم (ع): اللهم إن كان صادقاً فردّ عليه يده، فرجعت إليه يده، فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى، ورأى الآية في يده، عظَّمَ إبراهيم (ع) وهابَّهُ وأكرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض لها أو لشيء مما معك، فانطلق حيث شئت، ولكن لي إليك حاجة، فقال إبراهيم (ع) ما هي؟ فقال له: أحب أن تأذن لي أن أُخْدِمَها قبطية عندي جميلة عاقلة تكون لها خادماً، قال: فأذن له إبراهيم (ع)، فدعا

<sup>(</sup>١) غضب: ـ هنا ـ أي أكره وأجبر.

بها فوهبها لسارة، وهي هاجر أم إسماعيل (ع)، فسار إبراهيم (ع) بجميع ما معه وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم (ع) إعظاماً لإبراهيم (ع) وهيبة له، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم: أن قِفْ ولا تمش قدّام الجبار المتسلّط ويمشي هو خلفك، ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظّمه وهَبْه فإنه مسلّط ولا بد من إمرة في الأرض برّة أو فاجرة، فوقف إبراهيم (ع) وقال للملك: امض فإن إلهي أوحى إليّ الساعة أن أعظّمك وإهابك وأن أقدّمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك، فقال له الملك: أوحى إليك بهذا؟ فقال له إبراهيم (ع): نعم، فقال له الملك: أشهد أن إلهك لرفيق حليم كريم، وإنك ترغّبني في دينك، قال: وودعه الملك فسار إبراهيم (ع) حتى نزل بأعلى الشامات، وخلّف لوطاً (ع) في أدنى الشامات، ثم إن إبراهيم (ع) لما أبطأ عليه الولد قال لسارة: لو شئت لَبِعْتِني هاجر لعل الله أن يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خَلَفاً، فابتاع إبراهيم (ع) هاجرً من سارة، فوقع عليها فولدت إسماعيل (ع).

٥٦١ على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألا تَنْهى هذين الرجلين عن هذا الرجل؟ فقال: من هذا الرجل ومن هذين الرجلين؟ قلت: ألا تنهى حِجْرَ بن زائدة وعامر بن جُذاعة عن المفضّل بن عمر؟ فقال: يا يونس؛ قد سألتهما أن يكفّا عنه فلم يفعلا، فدعوتهما وسألتهما، وكتبت إليهما، وجعلته حاجتي إليهما، فلم يكفّا عنه، فلا غفر الله لهما، فوالله لكُثير عَزَّة أصدق في مودته منهما فيما ينتحلان من مودتى حيث يقول:

ألا زعمت بالغيب ألا أحبها إذاً، أنا لم يَكْرُمْ عَلَيَّ كريمُها(١) أما والله لو أحبّاني لأحبًا من أحب(١).

٥٦٢ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حَلَقٌ في المسجد يشهرونا ويشهرون أنفسهم، أولئك ليسوا منا ولا نحن منهم (٣)، انطلق فأواري وأستر

<sup>(</sup>١) إذاً: جواب وجزاء، والمعنى: إذا كان الأمر كما زعمت عَزّة من أني لا أحبها فيلزم إلاّ يكون كريمها كريماً عندي، والحال أنه كريم عندي فبطل زعمها إذن.

 <sup>(</sup>٢) وقد ذكر بعض الأصحاب أن الرواية ضعيفة بابن ظبان والحسين بن أحمد، وقد وثن النجاشي حجر بن زائدة،
 وذكر الكشى أنه من حوارتي الصادقين (ع).

 <sup>(</sup>٣) دل على أن إفشاء أمرهم (ع) جرم عظيم، وهو مخالف للتقية المأمور بها على أنها دين يدان به. وذلك لما في الإفشاء من هدر دمائهم (ع) عند أعدائهم.

فيهتكون سِتْري، هتك الله ستورهم، يقولون: إمام، أما والله ما أنا بإمام إلا لمن أطاعني، فاما من عصاني فلست له بإمام، لِمَ يتعلقون باسمي؟! ألا يكفّون إسمي من أفواههم، فوالله لا يجمعني الله وإياهم في دار.

٥٦٣ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما خَرَجَتْ قريش إلى بدر ، وأخرجوا بني عبد المطلب معهم ، خرج طالب بن أبى طالب فنزل رُجَّازُهُمْ وهم يرتجزون ، ونزل طالب بن أبى طالب يرتجز ويقول :

يا ربِّ إما يَغْرُونْ بطالبِ في مِقْنَبِ (۱) من هذه المقانب في مقنب (۱) المغالب المحارب بجعله المسلوب غير السالب وجعله المغلوب غير الغالب

فقالت قريش: إن هذا ليغلبنا فردّوه.

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (3): أنه كان أسلم(7).

378 ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: جاءت فاطمة (ع) إلى ساريةٍ في المسجد وهي تقول وتخاطب النبي (ص):

قد كان بعدك أنباء وهَنْبُثَةُ (٤) لو كنتَ شاهدَها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فَقْدَ الأرض وابِلَها واختلَ قومُك فاشْهَدْهُم ولا تَغِب

070 ـ أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: بينا رسول الله (ص) في المسجد، إذ خفض له كل رفيع ورفع له كل خفيض (ن)، حتى نظر إلى جعفر (ع) يقاتل الكفّار (٦) قال: فقتل فقال رسول الله (ص): قُتِلَ جعفر، وأخذه (٧) المغص في بطنه.

<sup>(</sup>١) المِقْنَب: جماعة الخيل والفرسان. قيل بأن المقصود به هنا مِقنب قريش أو مقانبهم.

<sup>(</sup>٢) قيل: المقصود هنا مقانب المسلمين.

<sup>(</sup>٣) «فطلب من الله تعالى العزة والغلبة بأن يجعل من اختلسه الشيطان غير سانب ومختلس لأهل الإسلام ويجعل المغلوب بالهوى غير غالب على أهل الإيمان، ولما كان المشركون من أهل اللسان فهموا مقصوده وإن كان مفاداً بالتورية فلذلك أمروا برده لئلا يفسد عليهم، المازندراني ٥١٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) الهُنْبُثة: الأمر الشديد، والاختلاط في القول، الجمع: هنابث.

 <sup>(</sup>٥) كناية عن انكشاف الغطاء له ورفع الحجب من أمام عينيه (ص) لتبرز أمامهما ساحة المعركة في مؤتة.

<sup>(</sup>٦) أي في معركة مؤنة حيث استُشهد (ع).

<sup>(</sup>٧) الضمير يرجع إلى النبي (ص) وذلك لفرط غمه وحزنه على ابن عمه جعفر (ع).

٥٦٦ ـ حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بيًاع السابريّ، عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قَتَلَ علي بر أبي طالب (ع) بيده يوم حُنيْن أربعين.

07٧ ـ أَبَان، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر (ع) قال: أتى جبرئيل (ع) رسولَ الله (ص) بالبراق: أصغر من البغل وأكبر من الحمار، مضطرب الأذنين، عينيه في حافره، وخُطاه مد بصره، وإذا انتهى إلى جبل قَصُرَت يداه وطالت رجلاه، فإذا هبط طالت يداه وقصُرَت رجلاه، أهدب العرف الأيمن (١)، له جناحان من خلفه.

٥٦٨ ـ على بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن فيض بن المختار قال: قال أبو عبد الله (ع): كيف تقرأ: ﴿وعلى الثلاثة الذين خُلَفوا﴾ (٢)؟ قال: لوكان خُلَفوا لكانوا في حال طاعة، ولكنهم: «خالفوا»: عثمان وصاحباه، أَمَا والله ما سمعوا صوت حافر ولا قعقعة حَجَر إلا قالوا: أَتِينا، فسلّط الله عليهم الخوف حتى أصبحوا.

079 \_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحَكَم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: تلوت: ﴿التائبون العابدون﴾ (٣) فقال: لا، اقرأ «التائبين العابدين \_ إلى آخرها \_ فسئل عن العلة في ذلك، فقال: اشترى من المؤمنين التائبين العابدين (٤).

٥٧٠ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع) قال: هكذا أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عَنِتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤف رحيم ﴾ (٥٠).

٥٧١ ـ محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الرضا (ع): ﴿ فأنزل الله سكينته على

<sup>(</sup>١) أي كان طويل العرف ولذا أرسل على الجانب الأيمن.

<sup>(</sup>٢) التوبة/١١٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة/١١٢.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الآية ١١١ من سورة التوبة: ﴿إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم. . . ﴾ الآية . وهي قبل هذه الآية المذكورة أعلاه .

<sup>(</sup>٥) الآية في المصحف وردت هكذا في سورة التوبة/١٢٨: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَبتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ وأقول: لا بد من محاكمة سند هذه الروايات وما شابهها إذ قد يكون السند فيها ضعيفاً فتسقط عن الاعتبار كما هو الحال في سند هذه الرواية حيث ورد فيها سهل بن زياد فقد ضففه كل من الشيخ في الفهرست: (٣٤١)، والنجاشي في رجاله: (٤٨٨) كما نقل الكشي في ترجمته لصالح بن أبي حماد الرازي: (٥٤٣) عن الفضل بن شاذان إنه كان لا يرتضي أبا سعيد هذا ويقول: هو الاحمق.

رسوله وَأَيَّدُهُ بجنود لم تَرَوْها﴾(١)، قلت: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤها وهكذا تنزيلها.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن المنضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عمّار بن سويد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في هذه الآية: ﴿ فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه مَلَك ﴾ (٢) فقال: إن رسول الله (ص) لما نزل قديد أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه مَلك ﴾ (٢) فقال: إن رسول الله (ص) لما نزل قديد أن يوالي بيني وبينك فَفَعَل، وسألت ربي أن يُوالي بيني وبينك فَفَعَل، وسألت ربي أن يُوالي بيني وبينك فَفَعَل، وسألت ربي أن يجعلك وَصِيّي فَفَعَل، فقال رجلان من قريش: والله يُواخي بيني وبينك فَفَعَل، وسألت ربي أن يجعلك وَصِيّي فَفَعَل، فقال رجلان من قريش: والله لصاع من تمر في شن (٤) بال أحب إلينا مما سأل محمد ربه، فهلا سأل ربه مَلكاً يعضده على عدوّه، أو كنزاً يستغني به عن فاقته، والله ما دعاه إلى حق ولا باطل إلا أجابه إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ فلعلك تاركُ بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك \_ إلى آخر الآية \_﴾.

٥٧٣ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سُئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين \* إلا من رَحِمَ ربُّك ﴾ (٥)؟ فقال: كانوا أمة واحدة فبعث الله النبيين لِيَتّخذ عليهم الحُجّة.

٥٧٤ - علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن علي بن حمّاد، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حسنة نَزِدْ له فيها حُسْناً﴾(١) قال: من تولى الأوصياء من آل محمد، وانّبع آثارهم، فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيين والمؤمنين الأولين، حتى تصل ولايتهم إلى آدم (ع)، وهو قول الله عز وجل: ﴿من جاء بالحَسنة فله خير منها﴾(٧)، يدخله الجنة وهو قول الله عز وجل: ﴿قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ﴾(٨)، يقول أجر المودة الذي لم أسألكم غيره فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة، وقال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب والإنكار: ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من

<sup>(</sup>١) التوبة/٤٠. والآية في المصحف: ﴿فَأَنْزُلُ اللهِ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ وَأَيْدُهُ... إَلَحْ﴾.

<sup>(</sup>۲) هود/۱۲.

<sup>(</sup>٣) قَلْيَدُ: موضع بين الحرمين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) الشُّنِّ: القربة الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) هود/۱۱۸ ـ ۱۱۹.

<sup>(</sup>١) الشوري/٢٣. والاقتراف: العمل. والحسنة: العمل الصالح.

<sup>(</sup>۷) النمل/۸۹.

<sup>(</sup>۸) سبا/۷۷.

المُتكَلِّفين ﴾ (١) يقول: متكلفاً أن أسألكم ما لستم بأهله، فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمداً أن يكون قهرنا عشرين سنة حتى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا، فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شيء يتقوَّله يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا، ولئن قُتِلَ محمد أو مات لننزعنها من أهل بيته ثم لا نعيدها فيهم أبداً وأراد الله عز وجل أن يُعلم نبيه (ص) الذي أخفُوا في صدورهم وأسرّوا به فقال في كتابه عز وجل: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى اللهُ كَذَبّأ فإن يشأ الله يَخْتِمْ على قلبك (٢) يقول: لو شئتُ حبستُ عنك الوحى فلم تَكَلَّم بفضل أهل بيتك ولا بمودتهم، وقد قال الله عز وجل: ﴿ويمحو الله الباطل ويُحِقُّ الحق بكلماته (يقول: ا الحق لأهل بيتك الولاية) إنه عليم بذات الصدور (٣) ويقول: بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك وهو قول الله عز وجل: ﴿وأَسَرُوا النَّجُوي الذَّين ظلمُوا هُلَّ هذا إلا بشرٌ مثلُكم أفتأتون السحر وأنتم تُبصرون﴾(٤)، وفي قوله عز وجل: ﴿والنجم إذا هوى (°) قال: أقسم بقبض محمد إذا قبض، ﴿ما ضلَّ صاحبكم (بتفضيله أهل بيته) وما غوى \* وما ينطق عن الهوى (٦) يقول: ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه وهو قول الله عز وجل: ﴿إِنْ هُو إِلَّا وَحْيُ يُوحِي ﴾ (٧) وقال الله عز وجل لمحمد (ص): ﴿قُلْ لُو أَنْ عندي ما تستعجلون به لقُضِيَ الأمر بيني وبينكم ﴾ (^) قال: لو أني أُمِرتُ أن أُعْلِمَكُم الذي أخفيتم في صدوركم من استعجالكم بموتى لِتَظْلِموا أهل بيتي من بعدي، فكان مثلكم كما قال الله عز وجل: ﴿كُمَثُلُ الذي استُوْقَدَ ناراً فلما أضاءت ما حوله ﴿ (٩) ، يقول: أضاءت الأرض بنور محمد كما تضبيء الشمس، فضرب الله مثل محمد (ص) الشمس، ومثل الوصى القمر، وهو قوله عز وجل: ﴿جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً ﴾ (١٠) وقوله : ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مُظْلِمونَ﴾(١١)وقوله عز وجل: ﴿ ذَهَبَ الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرونَ ﴾(١٢)، يعني قَبضَ محمد (ص) وظهرت الظلمة فلم يبصروا فَضْلُ أهل بيته، وهو قوله عز وجل: ﴿وإن

<sup>(</sup>١) ص/٨٦. من المتكلَّفين: أي من المتخرَّصين ما لم يأموني به الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) الشوري/٢٤.

<sup>(</sup>٣) الشوري/ ٢٤. وما بين القوسين ليس من المصحف.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء/٣.

<sup>(</sup>٥) و (٦) و (٧) النجم/١ و٢ و٣ و٤.

<sup>(</sup>٨) الأنعام/٨٥.

<sup>(</sup>٩) البقرة/١٧.

<sup>(</sup>۱۰) يونس/ه.

<sup>(</sup>۱۱) يس/۲۷.

<sup>(</sup>١٢) البقرة/١٧.

تَدْعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون﴾ (١) ، ثم إن رسول الله (ص) وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي وهو قول الله عز وجل: ﴿ الله نور السماوات والأرض﴾ (١)، يقول: أنا هادي السماوات والأرض، مَثَل العلم الذي أعطيته وهو نور (ي) الذي يهتدى به مَثَلُ المشكاة فيها المصباح، فالمشكاة قلب محمد (ص)، والمصباح النور الذي فيه العلم، وقوله: ﴿المصباح في زجاجة﴾ (٣) يقول: إني أريد أن أقبضك فاجعل الذي عندك عند الوصي كما يجعل المصباح في الزجاجة ، ﴿ كَأَنْهَا كُوكُ بِدُرِّيُّ ﴾ (٤) فأعلمهم فضل الوصى، ﴿ يُوقد من شجرة مباركة ﴾ (٥) فأصل الشجرة المباركة إبراهيم (ع)، وهو قول الله عز وجل: ﴿ رحمةُ الله و بركاتُه عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾ (٦)، وهو قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين \* ذريةً بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾(٧)، ﴿لا شَرِقية ولا غربية ﴾ (٨) يقول: لستم بيهود فَتَصَلُّوا قِبَلَ المغرب ولا نصارى فَتُصَلُّوا قِبَلَ المشرق، وأنتم على مله إبراهيم (ع)، وقد قال الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ إبراهيم يهودياً ولا نصر انياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ﴾ (٩)، وقوله عز وجل: ﴿يكاد زيتها يضيىء ولو لم تَمْسَسْهُ نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ﴾ (١٠) يقول: مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل الزيت الذي يُعْصَر من الزيتون ﴿ يكاد زيتها يضيى ولو لم تمسه نار نور على نور بهدي الله لنوره من يشاء ﴾، يقول: يكادون أن يتكلموا بالنبوة ولو لم ينزل عليهم مَلَكُ.

٥٧٥ ـ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ سَنُرِيهِم آياتِنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يَتَبَيَّن لهم أنه الحق ﴾ (١١)؟ قال: يريهم في أنفسهم المَسْخَ، ويريهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة الله عز وجل في أنفسهم وفي الآفاق، قلت له: ﴿ حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾؟ قال: خروج القائم هو الحق من عند الله عز

<sup>(</sup>١) الأعراف/١٩٨.

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (٥) النور/٥٣.

<sup>(</sup>٦) هود/٧٣.

<sup>(</sup>V) آل عمران/ ٣٣ و ٣٤.

<sup>(</sup>٨) النور/٥٥.

<sup>(</sup>٩) آل عمران/ ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) النور/ ٣٥.

<sup>(</sup>١١) فصّلت/٥٣ .

وجل، يراه الخلق، لا بدّ منه.

٥٧٦ محمد بن يحيى، والحسين بن محمد، جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن عبّاد بن يعقوب، عن أحمد بن إسماعيل، عن عمرو بن كيسان، عن أبي عبد الله الجعفي قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي (ع): كم الرّباط (١)عندكم؟ قلت: أربعون (٢)، قال: لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده، لا تجزعوا من مرة ولا من مرتبن ولا من ثلاث ولا من أربع، فإنما مَثَلُ نبي كان في بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل إليه: أن ادْعُ قومك للقتال فإني سأنصرك، فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير ذلك، ثم توجه بهم، فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا، ثم أوحى الله تعالى إليه؛ أن أدْعُ قومك إلى القتال فإني سأنصرك، فجمعهم، ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا، ثم أوحى الله إليه؛ أن أدْعُ قومك إلى القتال فإني سأنصرك، فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نُصِرْنا فأوحى الله تعالى إليه؛ إمّا أن يختاروا القتال أو النار، فقال: يا رب القتال أحب إليّ من النار، فدعاهم فأجابه منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر عِدّة أهل بدر، فتوجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر عِدّة أهل بدر، فتوجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى فتح وحل لهم.

٥٧٧ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، والنوفلي، وغيرهما، يرفعونه إلى أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) لا يتداوى من الزُّكام ويقول: ما من أحد إلا وبه عرق من الجُذام، فإذا أصابه الزكام قَمَعَه (٣).

٥٧٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «الزكام جند من جنود الله عز وجل يبعثه الله عز وجل على الداء فيزيله».

٥٧٩ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد بإسناده ، رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): وما من أحد من ولد آدم إلا وفيه عِرْقان : عِرْق في رأسه يهيج الجذام ، وعرق في بدنه يهيج البَرَص ، فإذا هاج العِرْق الذي في الرأس ملط الله عز وجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء ، وإذا هاج العِرْق الذي في الجسد

<sup>(</sup>١) الرباط: من المرابطة في جهاد العدو وارتباط الخيل وإعدادها لذلك.

<sup>(</sup>٢) اي أربعون يوماً.

<sup>(</sup>٣) قُمَعَ: أي ردّ ورَدَعَ، وَقَهَرَ.

سلّط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء، فإذا رأى أحدكم به زكاماً ودماميل فليحمد الله عز وجل على العافية، وقال: الزكام فضول في الرأس» (١).

٥٨٠ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن رجل قال: دخل رجل على أبي عبد الله (ع) وهو يشتكي عينيه، فقال له: أين أنت عن هذه الأجزاء الثلاثة: الصَّبر والكافور والمُرِّ (٢)؟ ففعل الرجل ذلك فذهبت عنه.

٥٨١ ـ عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرة، قال: نعم وتراه مثل الحب، قلت: إن بصرها ضعف، فتأل: أكحلها بالصبر والمر والكافور أجزاء سواء فكحلناها به فنفعها.

الله (ع) قال: كنت عند أبي جعفر - يعني أبا الدوانيق - فجاءته خريص حكّها ونظر فيها فأخرج الله (ع) قال: كنت عند أبي جعفر - يعني أبا الدوانيق - فجاءته خريص حكّها ونظر فيها فأخرج منها شيئاً، فقال: يا أبا عبد الله: أتدري ما هذا؟ قلت: ما هو؟ قال: هذا شيء يؤتى به من خُلف إفريقية، من طنجة أو طبنة - شك محمد -، قلت: ما هو؟ قال: جبل هناك يُقطرُ منه في السنة قطرات فتجمد، وهو جيد للبياض يكون في العين، يكتحل بهذا فيذهب بإذن الله عز وجل، قلت: نعم أعرفه، وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله؟ قال: فلم يَسْألني عن اسمه، قال: وما حاله؟ فقلت: هذا جبل كان عليه نبي من أنبياء بني إسرائيل هارباً من قومه يعبد الله عليه، فعلم به قومه فقتلوه، فهو يبكي على ذلك النبي (ع)، وهذه القطرات من بكائه، وله من الجانب الأخر عين تنبع من ذلك الماء بالليل والنهار، ولا يوصل إلى تلك العين.

٥٨٣ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم مولى علي بن يقطين؟ إنه كان يلقى من رمد عينيه أذى، قال: فكتب إليه أبو الحسن (ع) ابتداءاً من عنده: ما يمنعك من كُحْل أبي جعفر (ع): جزء كافور رباحي، وجزء صبر اصقوطري (٣) يُدَفّان جميعاً وينخلان بحريرة يكتحل منه مثل ما يكتحل من الأثمد؛ الكحلة في الشهر، تحدر كل داء في الرأس وتخرجه من البدن، قال: فكان يكتحل به، فما اشتكى عينيه حتى مات.

<sup>(</sup>١) قال في القاموس: الزكام فضول رطبة تجلب من باطنى الدماغ المقدمين إلى المنخرين.

<sup>(</sup>٢) الصُّبْرُ: عصارةشجرة، وهو مر الطعم، والكافور: صمغ شجرة، وهو معروف. والمُرِّ: دواء نافع للسعال ولغيره.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى سُقطرى؛ جزيرة ببلاد الهند ـ على ما في القاموس ـ.

#### حديث العابد

٥٨٤ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحَكم، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئاً، فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده، فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم: أنا له، فقال من أين تأتيه؟ فقال: من ناحية النساء، قال: لست له، لم يجرّب النساء، فقال له آخر: فأنا له، فقال له: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب واللذّات، قال: لست له، ليس هذا بهذا، قال آخر: فَأَنَالُهُ، قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البرّ، قال: انطلق فأنت صاحبه، فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاه يصلي ، قال: وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام ، ويستريح والشيطان لا يستريح ، فتحول إليه الرجل وقد تقاصرت(١) إليه نفسه واستصغر عمله ، فقال: يا عبد الله، بأي شيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجبه، ثم أعاد عليه، فلم يجبه، ثم أعاد عليه، فقال: يا عبد الله؛ أني أذنبت ذنباً وأنا تائب منه، فإذا ذكرتُ الذنب قَويتُ على الصلاة، قال: فأخبرني بذنبك حتى أعمله وأتوب، فإذا فعلته قويتُ على الصلاة؟ قال: أدخل المدينة فَسَلَ عن فلانة البغيّة فأعطها درهمين ونَلْ منها، قال: ومن أين لي درهمين، ما أدري ما الدرهمين؟ فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إياهما، فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغيَّة، فأرشده الناس وظنُوا أنه جاء يَعِظُها فأرشدوه، فجاء إليها فرمي إليها بالدرهمين وقال: قومي، فقامت فدخلت منزلها وقالت: أدخل، وقالت: إنك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلى في مثلها، فأخبرني بخبرك، فأخْبَرها، فقالت له: يا عبد الله، إن تَرْكَ الذنب أهون من طلب التوبة(٢)، وليس كل من طلب التوبة وجدها، وإنما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مُثَّلُ لك، فانصرفْ فإنك لا ترى شيئاً، فانصرف وماتت من ليلتها فأصبحت فإذا على بابها مكتوب: أحْضِروا فلانة فإنها من أهل الجنة، فارتاب الناس فمكثوا ثلاثاً لم يدفنوها ارتياباً في أمرها، فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء ـ لا أعلمه إلا موسى بن عمران (ع) ـ أن ائت فلانة فصلَ عليها ومُرْ الناس أن يصلُّوا عليها، فإني قد غفرت لها وأوجبت لها الجنة بتثبيطها(٣) عبدي فلاناً عن معصيتي.

<sup>(</sup>١) أي شعرت بالقصور والنقص.

<sup>(</sup>٢) والوجه في أن ترك الذنب أسهل من طلب التوبة: «لأن النفس قبل الذنب أشد صفاءً فيها بعده ولا ريب في أن العبادة مع صفائها أسهل من العبادة مع ظلمتها، مع أن للتوبة أسباباً وشرائط قد لا تتحصل فليس كل من طلب التوبة وجدها، المازندراني ٥٣٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) التثبيط عن الشيء: المنع منه والتعويق عنه.

٥٨٥ \_ أحمد بن محمد (بن أحمد)، عن على بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان في بني إسرائيل رجل عابد، وكان محارَفاً (١) لا يتوجه في شيء فيصيب فيه شيئاً، فأنفقت عليه امرأته حتى لم يبقَ عندها شيء، فجاعوا يوماً من الأيام، فدفعت إنيه نَصْلاً (٢) من غزل وقالت له: ما عندى غيره، انطلِقْ فبعْه واشتر لنا شيئاً نأكله، فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا، فقال: لو أتيت هذا الماء فتوضأت منه وصَبَبْتُ على منه وانصرفت، فجاء إلى البحر وإذا هو بصيّاد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إلا سمكة ردية قد مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة، فقال له: بعني هذه السمكة وأعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك، قال: نعم، فأخذ السمكة ودفع إليه الغزل وانصرف بالسمكة إلى منزله فأخبر زوجته الخبر، فأخذت السمكة لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة، فَدَعَتْ زوجها فأرته إياها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهم، وانصرف إلى منزله بالمال فوضعه، فإذا سائل يدق الباب ويقول: يا أهل الدار تصدّقوا رحمكم الله على المسكين، فقال له الرجل: أدخل، فدخل، فقال له: خذ أحَدَ الكيسين، فأخذ أحَدَهما وانطلق، فقالت له امرأته: سبحان الله بينما نحن مياسير إذ ذهبتُ بنصف يسارنا، فلم يكن ذلك بأسرع من أن دقُّ السائل الباب، فقال له الرجل: أدخل، فدخل، فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، إنما أنا مَلَكٌ من ملائكة ربك، إنما أراد ربك أن يبلوَك فوجدك شاكراً، ثم ذهب.

## خطبة لأمير المؤمنين (ع)

٥٨٦ ـ أحمد بن محمد، عن سعد بن المنذر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أبيه قال: خطب أمير المؤمنين (ع) ـ ورواها غيره بغير هذا الإستاد، وذكر أنه خطب بذي قار ـ فحمد الله وأثنى عليه.

ثم قال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعت محمداً (ص) بالحق ليُخْرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن عهود عباده إلى عهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، عَوْداً وبَدْءاً وعذراً ونُذراً، بحكم قد فصّله، وتفصيل قد أحكمه، وفرقان قد فَرَقَه، وقرآن قد بيّنه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقرّوا

<sup>(</sup>١) المحارَف: المحروم من الرزق حتى لوسعى إليه.

<sup>(</sup>٢) النّصل: الغُزّل وقد خرج من السغزل.

به إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه، فتجلّى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه، فأراهم حلمه كيف حلم، وأراهم عفوه كيف عفا، وأراهم قدرته كيف قدر، وخوّفهم من سطوته، وكيف خلق ما خلق من الآيات، وكيف مَحَقّ من محق من العصاة بالمَثلات، واحتصد من احتصد بالنقمات، وكيف رزق وهدى وأعطى، وأراهم حكمه كيف حكم وصبر حتى يسمع ما يسمع ويرى.

فبعث الله عز وجل محمداً (ص) بذلك، ثم إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك الزمان شيء أخفى من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله تعالى ورسوله (ص)، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تُليَ حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أعلى ثمناً من الكتاب إذا جُرِّف عن مواضعه، وليس في العباد ولا في البلادشيء هو أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكي من الهدي عند الضلال في ذلك الزمان، فقد نبذ الكتاب حملته، وتناساه حَفَظَتُه حتى تمالت بهم الأهواء وتوارثوا ذلك من الآباء، وعملوا بتحريف الكتاب كذبأ وتكذيباً فباعوه بالبُّخس وكانوا فيه من الزاهدين، فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان، وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما مُؤُّو، فحبذا ذانك الصاحبان، واهأ لهما ولما يعملان له، فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم، ومعهم وليسوا معهم، وذلك لأن الضلالة لا توافق الهدى وأن اجتمعا، وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة، قد ولُّوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر والرشا والقتل، كأنهم أثمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، لم يبق عندهم من الحق إلا إسمه ولم يعرفوا من الكتاب إلا خطه وزُبْرُه(١)، يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالساً حتى يخرج من الدين، ينتقل من دين ملك إلى دين ملك، ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك، ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك، ومن عهود ملك إلى عهود ملك، فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون، وإن كيده متين، بالأمل(٢) والرجاء حتى توالدوا في المعصية، ودانوا بالجور، والكتاب لم يضرب عن شيء منه صفحاً ٣٠)، ضُلَّالًا تائهين، قد دانوا بغير دين الله عز وجل، وأدانوا لغير الله.

مساجدهم في ذلك الزمان عامرة من الضلالة، خربة من الهدى (قد بدل فيها من الهدى) فقرًّا وها وعُمَّارها أخائب خلق الله وخليقته، من عندِهم جرت الضلالة وإليهم تعود، فحضور

<sup>(</sup>١) أي كتابته.

<sup>(</sup>٢) متعلق بـ: فاستدرجهم.

 <sup>(</sup>٣) أي والكتاب لم يردعهم عن شيء من الجور لتماديهم في الضلالة.

مساجدهم والمشى إليها كفر بالله العظيم إلا من مشى إليها وهو عارف بضلالهم، فصارت مساجدهم من فعالهم على ذلك النحو خربة من الهدى عامرة من الضلالة، قد بُدَّلت سنَّة الله وتُعُدِّيَت حدوده، ولا يدعون إلى الهدى ولا يقسمون الفيء ولا يوفون بذمَّة، يدعون القتيل منهم على ذلك شهيداً، قد أتوا الله بالافتراء والجحود، واستغنوا بالجهل عن العلم، ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة، وسموا صدقهم على الله فِرية، وجعلوا في الحسنة العقوبة السيئة، وقد بعث الله عز وجل إليكم رسولًا من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (ص)، وأنزل عليه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قرآناً عربياً غير ذي عوج لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فلا يلهينكم الأمل، ولا يَطولَنّ عليكم الأجل، فإنما أهلك من كان قبلكم أمد أملهم وتغطية الآجال عنهم، حتى نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذرة وترفع عنه التوبة وتحلُّ معه القارعة والنقمة، وقد أبلغ الله عز وجل إليكم بالوعد، وفصّل لكم القول، وعلّمكم السنّة، وشرح لكم المناهج ليزيح العلة، وحثَّ على الذِّكْر ودل على النجاة، وإنه من انتصح الله واتخذ قوله دليلًا هَدَاه للتي هي أقوم ووَفَقه للرشاد وسدِّده ويسَّره للحسني، فإنَّ جار الله آمن محفوظ وعدوَّه خائف مغرور، فاحترسوا من الله عز وجل بكثرة الذِّكْر، وأخشوا منه بالتقي، وتقربوا إليه بالطاعة، فإنه قريب مجيب، قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ دَعُوةَ الدَّاعِ إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يَرْشُدُون﴾(١) فاستجيبوا لله وآمنوا به، وعظَّموا الله الذي لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظِّم فإن رفْعَةَ الذين يعلمون ما عظمة الله أن يتواضعوا له، وعزُّ الذين يعلمون ما جلال الله أن يذِلُوا له، وسلامةَ الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له، فلا ينكرون أنفسهم بعد حد المعرفة، ولا يضلُّون بعد الهدى، فلا تنفروا من الحق نِفار(٢) الصحيح من الأجرب والبارىء من ذى السقم.

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولم تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نَقَضُه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نَبَذَه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حَرِّفه، ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي حَرِّفه، ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي تَعدّى، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البِدَع والتكلّف، ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله، والتحريف لكتابه، ورأيتم كيف هَذى الله من هذى فلا يُجَهلنكم الذين لا يعلمون، إن علم

<sup>(</sup>١) البقرة/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) النِفار: الفرار والتباعد.

القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طَعْمَه، فعلم بالعلم جهلَه وبَصُرَ بِهِ عَمَاه، وسمع به صَمَه، وأدرك به علم ما فات، وخيي به بعد إذ مات، وأثبت عند الله عز ذكره الحسنات ومحى به السيئات، وأدرك به رضواناً من الله تبارك وتعالى، فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصة، فإنهم خاصة نور يستضاء به، وأئمة يُقتدى بهم، وهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق، فهم من شأنهم شهداء بالحق، ومخبر صادق لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، قد خلت (۱) لهم من الله السابقة (۱)، ومضى فيهم من الله عز وجل حكم صادق، وفي ذلك ذكرى للذاكرين، فاعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة الكتاب كثير ورعاتَه قليل، والله المستعان.

٥٨٧ ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن علي، عن عمّه محمد بن عمر، عن ابن أُذَينة قال: سمعت عمر بن يزيد يقول: حدثني معروف بن خربوذ، عن علي بن الحسين (ع) أنه كان يقول: وَيْلُمّه (٣) فاسقاً من لا يزال ممارئاً (٤)، وَيْلُمّه فاجراً مَن لا يزال مخاصماً، وَيْلُمّه آثماً من كثر كلامه في غير ذات الله عز وجل.

٥٨٨ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن عمارة، عن نعيم القضاعي، عن أبي جعفر (ع) قال: أصبح إبراهيم (ع) فرأى في لحيته شعرة بيضاء، فقال: الحمد الله رب العالمين الذي بلغني هذا المبلغ لم أعص الله طرفة عَيْن.

٥٨٩ - أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عمن رواه، عن أبي جعفر (ع) قال: لما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلاً أتاه بُشْراه بالخِلّة، فجاءه ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءاً ودُهناً فدخل إبراهيم (ع) الدار، فاستقبله خارجاً من الدار، وكان إبراهيم (ع) رجلاً غيوراً، وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه، ثم رجع ففتح فإذا هو برجل قائم أحسن ما يكون من الرجال، فأخذه بيده وقال: يا عبد الله، مَن أدخلك داري؟ فقال: ربها أدخلنيها، فقال: ربها أحق بها مني، فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت،

<sup>(</sup>١) أي في علم الله وتقديره.

<sup>(</sup>٢) أي نعمة سابقة هي الحكمة والعصمة.

<sup>(</sup>٣) أي ويل لأمه.

<sup>(</sup>٤) من المماراة؛ وهي الجدال لإثبات الباطل.

ففزع إبراهيم (ع) فقال: جئتني لتسلنبي روحي؟ قال: لا، ولكن اتخذ الله عبداً خليلاً فجئت لبشارته، قال: فمن هو لعلّي أخدمه حتى أموت؟ قال: أنت هو، فدخل على سارة (ع) فقال لها: إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلاً.

• ٥٩٠ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) مثله، إلا أنه قال في حديثه: إن الملك لما قال: أَدْخَلَنيها ربُها، عرف إبراهيم (ع) أنه مَلَك الموت (ع)، فقال له: ما أهبطك؟ قال: جئت أبشر رجلاً أن الله تبارك وتعالى اتّخذه خليلاً، فقال له إبراهيم (ع): فمن هذا الرجل؟ فقال له الملك: وما تريد منه؟ فقال له إبراهيم (ع): أخدمه أيام حياتي، فقال له الملك: فأنت هو.

190 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (ع)؛ أن إبراهيم (ع) خرج ذات يوم يسير ببعير، فمر بفلاة من الأرض، فإذا هو برجل قائم يصلّي قد قطع الأرض إلى السماء طوله، ولباسه شعر، فوقف عليه إبراهيم (ع) وعجب منه وجلس ينتظر فراغه، فلما طال عليه حَرّكه بيده فقال له: إن لي حاجة، فخفّف الرجل وجلس إبراهيم (ع)، فقال له إبراهيم (ع): لمن تصلّي؟ فقال: لإلّه إبراهيم، فقال له: ومن إله إبراهيم؟ فقال: الذي خلقك وخلقني، فقال له إبراهيم (ع): قد أعجبني نحوُك (١)، وأنا أحب أن أواخيك في الله، أين منزلك إذا أردت زيارتك ولقاءك؟ فقال له الرجل: منزلي خلف هذه النطفة (٢) ـ وأشار بيده إلى البحر ـ، وأمّا مُصَلّاي فهذا الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء الله، قال: ثم قال الرجل لإبراهيم (ع): ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: نعم، فقال له: وما هي؟ قال: تدعو الله وأؤمّن على دعائك، وأدعو أنا فتؤمّن على دعائي، فقال الرجل: لا، فقال إبراهيم: ولم؟ فقال: لأني قد دعوت الله عز وجل منذ ثلاث سنين بدعوة لم أر إجابتها حتى الساعة وأنا أستحيى من الله تعلى أن أدعوه حتى أعلم أنه قد أجابني، فقال إبراهيم (ع): فم دعوته؟ فقال له الرجل: فبم دعوته؟ فقال له الرجل: إني في مصلاي هذا ذات يوم إذ مرّ بي غلام أرْوَع (٣)، النور يطلع من جبهته، له ذؤابة من خلفه ومعه بقر يسوقها كأنما دهنت دُهناً (٤)، وغنم يسوقها كأنما دخست من جبهته، له ذؤابة من خلفه ومعه بقر يسوقها كأنما دهنت دُهناً (٤)، وغنم يسوقها كأنما دخست

<sup>(</sup>١) أي مثلك، أو طريقتك.

<sup>(</sup>١) ويَقال نطفة: للماء القليل والكثير، وهي بالقليل أُحَصّ.

<sup>(</sup>٢) الأروع: من يعجبك بحسنه أو بشجاعته.

<sup>(</sup>٣) دهنت دُهناً: كناية عن سِمَنها.

دَخْساً (۱)، فأعجبني ما رأيت منه فقلت له: يا غلام، لمن هذا البق والغنم؟ فقال: لإبراهيم (ع)، فقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن، فدعوت الله عز وجل وسألته أن يريني خليله، فقال له إبراهيم (ع): أنا إبراهيم خليل الرحمن، وذلك الغلام إبني، فقال له الرجل عند ذلك: الحمد لله الذي أجاب دعوتي، ثم قبل الرجل صفحتي إبراهيم وعانقه، ثم قال: أما الآن فقم فادعُ حتى أؤمّن على دعائك، فدعا إبراهيم (ع) للمؤمنين والمؤمنين من يومه ذلك بالمغفرة والرضا عنهم، قال: وأمّن الرجل على دعائه.

قال أبو جعفر (ع): فدعوة إبراهيم (ع) بالغة للمؤمنين المذنبين من شيعتنا إلى يوم القيامة.

٥٩٢ على بن محمد، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان على بن الحسين (ع) إذا قرأ هذه الآية: ﴿وَإِنْ تَعُدُوا نعمة الله لا تُحْصُوها﴾ (٢) يقول: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفةها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيماناً، علماً منه أنه قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك، فإن شيئاً من خلقه لا يبلغ مدى عبادته من لا مدى له وكيف(٣)، تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً.

٥٩٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن عنبسة بن بجاد العابد ، عن جابر ، عن أبي جعفر (ع) قال : كنا عنده وذكروا سلطان بني أمية ، فقال أبو جعفر (ع) : لا يخرج على هشام أحد إلا قتله ، قال : وذكر ملكه عشرين سنة ، قال : فجزعنا ، فقال : مالكم ، إذا أراد الله عز وجل أن يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع بسير الفلك فقدر على ما يريد ! قال : فقلنا لزيد (ع) هذه المقالة ، فقال : إني شهدت هشاماً ورسول الله (ص) يُسَبّ عنده فلم ينكر ذلك ولم يغيّره ، فوالله لو لم يكن إلا أنا وابني لخرجت عليه .

٥٩٤ وبهذا الإسناد، عن عنبسة، عن معلّى بن خُنيس قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، إذ أقبل محمد بن عبد الله، فسلّم ثم ذهب، فَرَقَ له أبو عبد الله (ع) ودمعت عيناه، فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع؟ فقال: رَقَقْتُ له لأنه ينسب إلى أمر ليس له،

<sup>(</sup>١) أي مليء جلدها باللحم والشحم.

<sup>(</sup>٢) النحل/١٨.

<sup>(</sup>٣) لاستحالة إحاطة المحدود بالمطلق.

لم أجده في كتاب علي (ع) من خلفاء هذه الأمة ولا من ملوكها.

٥٩٥ ـ على بن إبراهيم رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع) لرجل: ما الفتى عندكم؟ فقال له: الشاب، فقال: لا، الفتى: المؤمن، إن أصحاب الكهف كانوا شيوخاً فسمّاهم الله عز وجل فيةً بإيمانهم (١).

٥٩٦ ـ محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سدير قال: سأل رجل أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: ﴿ فقالوا ربّنا باعِدْ بين أسفارنا وظلموا أنفسَهم ﴾ (٢) ؟ فقال: هؤلاء قوم كان لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض، وأنهار جارية، وأموال ظاهرة، فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم، فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العَرِم فغرّق قراهم وأخرب ديارهم وأذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جنّاتهم جنتين ذواتَي أكل خَمْط وأثل وشيء من سدر قليل، ثم قال الله عز وجل: ﴿ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ﴾ (٣).

09۷ ـ الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبي بصير، عن أحمد بن عمر قال: قال أبو جعفر (ع) ـ وأتاه رجل ـ فقال له: إنكم أهل بيت رحمة اختصّكم الله تبارك وتعالى بها، فقال له: كذلك نحن والحمد لله، لا نُدْخل أحداً في ضلالة ولا نُخرجه من هدى، إن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز وجل رجلًا منا أهل البيت يعمل بكتاب الله، لا يرى فيكم منكراً إلا أَنْكَرَه.

تم بعون الله وتوفيقه كتاب روضة الكافي والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿إنهم فتية آمنوا بربهم...﴾.

<sup>. 19/</sup>fm (T)

 <sup>(</sup>٣) سبأ/١٧. وقد ذكر تعالى قصة هؤلاء كما أشير إليه في هذا الحديث في سورة سبأ أيضاً في الأيات ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩. والخمط: هو كل نبت أخذ طعماً من مرارة أو حموضة وتعافه النفس، والأثل: الطرفاء، أو شجر شبيه به إلا أنه أعظم منه.

# فهرست روضة الكافي

| ٦  | رسالة أبي عبد الله (ع) إلى جماعة الشيعة                              |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۷ | صحيفة على بن الحسين (ع) وكلامه في الزهد                              |
| ۲٠ | خطبة لأمير المؤمنين (ع) وهي خطبة الوسيلة                             |
| ۳. | خطبة لأمير المؤمنين (ع) وهي خطبة الطالوتية                           |
| ٣٢ | مقامات الشيعة وفضائلهم وبشارتهم بخير المآل                           |
|    | حديث أبي عبد الله (ع) مع المنصور في موكبه وفيه علامات آخر الزمان،    |
| ٣0 | تناهز المائة والخمسين من الفتن والأشراط                              |
| ٤٠ | حدیث موسی (ع) وما خاطبه الله عز وجل به                               |
| ٥٤ | وصية وموعظة لأبي عبد الله الصادق (ع)                                 |
| ٤٧ | إن الله تعالى اختار من بني هاشم سبعة لم يخلق مثلهم                   |
| ٤٧ | معنى قوله تعالى : ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾                      |
| ٤٨ | تأويل قوله تعالى : ﴿والشمس وضحاها﴾                                   |
| ٤٨ | تأويل قوله تعالى : ﴿ هِلَ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْغَاشِيةَ ﴾             |
| ξ٨ | تأويل قوله تعالى : ﴿وأقسموا بالله جَهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت﴾ |
| ٤٩ | تأويل قوله تعالى : ﴿فلما أحسُّوا بأسنا إذا هم منها يركضون﴾           |
| ۰۰ | رسالة أبي عبد الله (ع) إلى سعد الخير                                 |
| ٥٣ | كان أمير المؤمنين (ع) يشبه عيسى بن مريم (ع)                          |
| ٤٥ | نأويل قوله تعالى: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الآية ﴾       |
| 00 | تفسير قوله تعالى : ﴿ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾                |
| ٥٥ | خطبة لأمير المؤمنين (ع) في ذم اتباع الهوى                            |
| ٥٥ | تأسفه على بعض ما حدث بعد رسول الله (ص)                               |
| ٥٧ | خطبة أخرى له (ع) في تأسفه على ما سيحدث                               |
| ٦. | خطبة أخرى لأمير المؤمنين (ع) في عاقبة الظلم والبغي                   |

| 11 | حديث علي بن الحسين (ع) وفيه حتُّ على المفوى                |
|----|------------------------------------------------------------|
| 15 | علامات آخر الزمان أو أشراط الساعة                          |
| 77 | تسوية أمير المؤمنين (ع) بين المسلمين في تقسيم بيت المال.   |
| 77 | حديث النبي (ص) حين عُرضَت عليه الخيل                       |
| ٦٤ | نصيحة أمير المؤمنين (ع) لُمولي له فَرّ منه إلى معاوية .    |
| ٦٤ | خطبة على بن الحسين (ع) وموعظته الناس في كل يوم جمعة        |
| ٧٢ | حديث الشيخ مع أبي جعفر الباقر (ع)                          |
| ٦٨ | قصة صاحب الزيت مع رسول الله (ص)                            |
| ٦٩ | وصية النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع)                          |
| ٧٠ | الدين هو الحب وأنت مع من أحببتُّ                           |
|    | فضل أهل البيت وشيعتهم وأن علياً (ع) أفضل الناس             |
| ٧٠ | بعد النبي (ص)                                              |
| ۷١ | إحياء أمرهم وانتظار فَرَجِهِمْ (ع)                         |
| ٧٢ | فضل الشيعة وتفسير قوله تعالى : ﴿ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك﴾ |
| ٧٢ | الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وُعِظَ بغيره            |
| ٧٢ | تفسير قوله تعالى : ﴿كَانَ النَّاسَ أَمَّةُ وَاحِدَةً﴾      |
| ٧٣ | حديث البحر مع الشمس                                        |
| ٧٤ | لكل أهل بيت حجة يحتج الله بها يوم القِيامة                 |
| ٧٤ | تفسير قوله تعالى: ﴿وأرسل عليهم طيراً أبابيل الآية ﴾        |
| ۷٥ | عُوذَة للريح والوجععُوذَة للريح والوجع                     |
| ۷٥ | حديث نبوي (ص) فيه وصية نافعة                               |
| ۷٥ | ادّعاء الرجل الهمداني بغلة موسى بن جعفر (ع)                |
| ۲۷ | تعريض العاشر لأبي عبد الله (ع) وسلوكه معه                  |
| ٧٦ | كيفية معاشرة أبي عبد الله (ع) مع غلامه                     |
| ٧٦ | لم يجعل الله في خلاف أهل البيت (ع) خيراً                   |
| ٧٦ | حديث الطبيب وبيان وجه التسمية                              |
| ٧٦ | في أن غالب الأدواء له مادة في الجسد                        |
| ٧٧ | الاستشفاء بالبُرّ وكيفيته                                  |

| ٧V  | حديث الحوت على أي شيء؟                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٧٧  | خُلْقُ الأرض وإرسال الماء المالح إليها وأصل الخلق            |
| ٧٨  | حديث الأحلام والحجّة على أهل ذلك الزمان                      |
| ٧٨  | رؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزءاً من أجزاء النبوة    |
| ٧٨  | سؤال النبي (ص): «هل من مبشّرات»؟                             |
| ٧٨  | تفسير قوله تعالى: ﴿لهم البشري في الحياة الدنيا﴾              |
| ٧٩  | الرؤيا على ثلاثة وجوه                                        |
| ٧٩  | الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد                 |
| ٧٩  | حديث الرياح وهي أربعة أقسام: الشمال والجنوب والصّبا والدّبور |
| ٧٩  | إن لله عز وجل رياح رحمة ورياح عذاب                           |
| ۸۱  | علاج الهم والفقر والسقم                                      |
| ۸١  | في معنى ذوي القربي                                           |
| ۸۲  | حديث الرجل الشامي مع أبي جعفر (ع) وما سأله عنه               |
| ۸۲  | كان كل شيء ماءاً وكان عرشه تعالى على الماء                   |
| ۸۳  | حديث الجِنّان والنوق ووصف أهل الجنة                          |
| ۸۷  | كلامهم (ع) على سبعين وجهاً لهم منها المخرج                   |
| ۸۸  | حديث أبي بصير مع المرأة                                      |
| ۸۸  | الناصب لأهل البيت شرُّ مِن تارك الصلاة                       |
| ۸٩  | من استخفّ بمؤمن فيهم، ومن ذبّ عنهم (ع)                       |
| ۸٩  | حديث عبد الرحمن مع أبي عبد الله (ع)                          |
| ۹٠  | ما قال عمر لعلي بن أبي طالب (ع) في بني أمية                  |
| ۹٠  | في قوله تعالى : ﴿الذين بدِّلُوا نعمة الله كُفْراً﴾           |
| ۹.  | نزول قوله تعالى: ﴿فتولُّ عنهم فما أنت بِمَلُوم﴾              |
| ۹١  | أحوال يوم القيامة وبَعْث الخلائق                             |
| 9 7 | من أحب أهل البيت (ع) كان معهم يوم القيامة                    |
| 94  | ردٍّ على من زعم أن الكمال كله في عفة البطن والفرج            |
| ۹ ٤ | إذا بلغ المؤمن أربعين سنة                                    |
| ٩ ٤ | في جواز الفرار من الوباء                                     |

#### روضة الكافي

| 90.   | ثلاثة لِم ينج منها نبي فمن دونهثلاثة لِم ينج منها نبي فمن دونه   |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۹٦.   | غزوة أُحُد ومؤاساة أمير المؤمنين لرسول الله (ص)                  |
| ۹٧.   | حديث آدم (ع)مع الشجرة                                            |
| 4.8   | قصة قابيل وَهِبَة الله                                           |
| 99    | قصة نوح (ع)                                                      |
| 1 • 1 | أمره سبحانه وتعالى رسوله بالوصية لعلي صلوات الله عليهما          |
| ١٠٥   | حديث نصراني الشام مع أبي جعفر الباقر (ع)                         |
| ۲•۱   | كتاب أبي الحسن موسى (ع) إلى علي بن سويد                          |
| ۱۰۹   | حديث نادر في أبي ذر مع رُسول الله (ص)                            |
| ۱۱۰   | لا يقبل الله تعالى عملًا إلَّا بولاية أهل البيت (ع)              |
| ۱۱۳   | في زهد النبي (ص) وأدبه وزهد علي (ع)                              |
| ۱۱۳   | فيما ناجي الله عزوجل عيسي بن مريم (ع)                            |
| ۲۲    | معنى قوله تعالى : ﴿إِن ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهِلِ النَّارِ﴾ |
| ۱۲۳   | حديث إبليس لعنه الله                                             |
| ۱۲۳   | دعاء علَّمه رسول الله (ص) فاطمة (ع) في رؤياها التي رأتها         |
| 371   | حديث محاسبة النفس                                                |
| 371   | مَثْلُ الناس يوم القيامةمَثْلُ الناس يوم القيامة                 |
| 371   | حديث حفص وسجود أبي عبد الله (ع)                                  |
| 371   | في مذمّة الدنيا                                                  |
| 170   | في ذم شكاية المؤمن حاجته عند الكافر                              |
| 170   | حديث المشركين مع رسول الله (ص)                                   |
| 170   | إن الله تعالى خلق الجنة قبل أن يخلق النار                        |
| 177   | في قوله تعالى : ﴿حلق السِّماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام﴾   |
| 177   | حديث فيه مدح لزرارة بن أُعْيَن وأصحابه                           |
| 177   | فضل الشيعة، ووصية أبي عبد الله (ع) لهم                           |
| ۱۲۷   | من مات ولــم يكن له إمام مات ميتة جاهلية                         |
| ۱۲۷   | إن رسول الله (ص) إذا ذهب من طريق رجع من غيره                     |
| ۸۲۸   | تكذيب المغتاب وحَمْلُ فِعْلِ المؤمن على أحسنه                    |

| 1 77 | حديث من وَلِدُ في الإسلام                                 |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۲۸  | عَرَّف الله تعالى نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات         |
| 179  | ما خلق الله عز وجل شيئاً إلا وخلق شيئاً يغلبه             |
| 179  | وصية رُسول الله (ص) لرجل استوصاه                          |
| 179  | أمر النبي (ص) بالترحم على ثلاث                            |
| 179  | نهي عن تجسّس عيوب من كان أقبل إلينا بمودته                |
| 14.  | جعل المتعة للإمامية عوضاً من الأشربة                      |
| ۱۳.  | ما شرط الرضا (ع) على المأمون في قبول ولاية العهد          |
| 14.  | بعض حقوق المسلم مع إخوانه                                 |
| ۱۳۱  | النهي عن تعريض الإنسان نفسه للتهمة                        |
| ۱۳۱  | صفة نهر في الجنة يقال له: جعفر                            |
| ۱۳۱  | النصر مع من أحسن الرعاية والحفظ للإسلام                   |
| ۱۳۱  | موعظة نافعة لعلي بن الحسين (ع)                            |
| ۱۳۲  | كان كل شيء ماءاً وكان عرشه تعالى على الماء                |
| ۱۳۲  | حديث زينب العطّارة                                        |
| ١٣٣  | حديث من أضاف رسول الله (ص) في الطائف                      |
| 148  | حمل عظام يوسف (ع) وخبر عجوز بني إسرائيل                   |
| ١٣٥  | تأويل قوله تعالى: ﴿ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا الأية ﴾    |
| 140  | تفسير قوله تعالى: ﴿فيهنَّ خَيْراتٌ حِسانَ﴾                |
| 140  | للشمس ثلاثمائة وستون برجاً                                |
| 140  | نهي أبي جعفر (ع) جابر الجعفي عن إفشاء سبعين حديثاً علَّمه |
| ۱۳۷  | حديث الناس يوم القيامة                                    |
| ۱۳۸  | حديث سليمان بن خالد مع أبي عبد الله (ع) في الزيدية        |
| ۱۳۸  | لم سُمّي المؤمن مؤمناً.                                   |
| 149  | الناصب لا يبالي صلَّى أم زنا                              |
| 149  | من لم يوال ِ علياً (ع)                                    |
| 149  | مدح بالغ لزيد بن علي بن الحسين (ع)                        |
| 149  | هلاك بني أمية بعد زيد بن على بن الحسين (ع)                |

| 149   | إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم (ع)                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ١٤٠   | وجوب الاجتناب عن فاعل المنكر                                |
| ١٤٠   | إن الله يعذب الستة بالستة                                   |
| 18.   | أحب الأشياء إلى رسول الله (ص)                               |
| 1     | سيرة علي (ع) وزهده وأن وليّه لا يأكل الحرام                 |
| 131   | كراهية أكل الطعام الحارّ وأكل التمر على الطعام              |
| 187   | سيرة علي وفاطمة (ع)                                         |
| 184   | في معنى قوله تعالى : ﴿سُنُريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم﴾ |
| 184   | طاعة علي (ع)ومعصيته                                         |
| 331   | مدح الشيعة وذمَّ مخالفيهممدح الشيعة وذمَّ مخالفيهم          |
| 1 2 2 | الحكمة ضالَّة المؤمن فحيثما وجد أخذ                         |
| 133   | أشعث بن قيس وبنته وابنه لعنهم الله                          |
| 188   | الرقة والبكاء عند سماع قراءة القرآن وموعظة نافعة            |
| 180   | وصية أبي عبد الله (ع) لعمرو بن سعيد بن هلال                 |
| 1 8 0 | وصية رسول الله (ص) لأصحابه                                  |
| 187   | النهي عن الشكوي إلى أهل الخلاف                              |
| 187   | خطبة لأمير المؤمنين (ع) في الموعظة                          |
| ۱ ٤٨  | خطبة له (ع) أيضاً في الوصية بتقوى الله تعالى في يوم الجمعة  |
| 101   | لكل مؤمن حافظ من الله عز وجل وسائب                          |
| 101   | الناس معادن كمعادن الذهب والفضة                             |
| 107   | حديث الزُّوْراء وما يُقتل فيها                              |
| 101   | تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا يُؤْذَنُّ لَهُمْ فَيَعْتَذُرُونَ﴾   |
| 101   | تأويل قوله تعالى: ﴿ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً ﴾           |
| 104   | تأويل قوله تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة الآية﴾             |
| 108   | الذين تعاهدوا على غَصْب الخلافة                             |
| 104   | الذين خرجوا يوم البصرة وهم الباغون                          |
| 108   | إيذاء بعض الصحابة سلمان الفارسي رضي الله عنه                |
| 00    | تسوية أمير المؤمنين (ع) في العطاء بين الأسود والأبيض        |

| 100   | موعظة رسول الله (ص) بني عبد المطلب                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 100   | رؤيا رآها أبو جعفر (ع) في ميسّر بن عبد العزيز وعبد الله بن عجلان            |
| 100   | إن الملائكة تغسل أبا جعفر (ع) في البقيع                                     |
| 107   | بيان قوله تعالى : ﴿وَلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهُمْ أَنْ اقْتَلُوا الآية ﴾ |
| 107   | بيان قوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الآية ﴾             |
| 101   | لا يوجب الله طاعة أولي الأمر ويرخّص في منازعتهم                             |
| 10V   | حديث قوم صالح (ع)                                                           |
| 104   | قوم ثمود وناقة صالح النبي (ع)                                               |
| ٠,٠٠٠ | حديث فَرْوَة عن أبي جعفر (ع)                                                |
| 171   | معالجة بعض الأمراض                                                          |
| 171   | معالجة من تغيّر عليه ماء الظهر                                              |
| ٠ ٣٢  | دواء الضرس والفمدواء الضرس والفم                                            |
| 178   | في النظر في علم النجوم                                                      |
| 170   | لا عدوى ولا طِيَرة ولا هامّة ولا شوم ولا صَفَر                              |
| 170   | قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت                                |
| 177   | هل يعلم يعقوب (ع) أن يوسف حي ؟                                              |
| 177   | تأويل قوله تعالى: ﴿عُمُوا وصَمُّوا﴾                                         |
| 177   | معنى قوله تعالى : ﴿لُعِنَ الذين كِفروا من بني إسرائيل الآية﴾                |
| ١٦٧   | قراءة قوله تعالى: ﴿ فإنهم لا يكذُّبونك الآية ﴾                              |
| 177   | قصة ابن أبي سرح وكتابه وهدر دمه                                             |
| 177   | تأويل قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فَتَنَّةً الآية ﴾       |
| ١٦٨   | العباس وعقيل يوم بدر                                                        |
| 179   | نزول قوله تعالى: ﴿ أَجَعِلْنُم سِقاية الحاجِّ الآية ﴾                       |
| 179   | تفضيل الله عز وجل علياً (ع)                                                 |
|       | تأويل قوله تعالى : ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل الآية﴾                           |
|       | تسيير عثمان أبا ذر إلى الرَبَدَة                                            |
|       | المحقّة والمبطلة من الصيحتين تكونان عند قيام القائم (ع)                     |
| 177   | مناديان ينادي أحدهما أول النهار والآخر آخر النهار                           |

#### روضة الكافي

| نديث الصيحة                                                                                                     | 177 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صة أبي الدوانيق وملك بني العباس                                                                                 | ۱۷۳ |
| بتان تكونان قبل قيام القائم (ع)                                                                                 | ۱۷٤ |
|                                                                                                                 | 140 |
| كوى أبي عبد الله (ع) إلى الله عز وجل                                                                            | ۲۷۱ |
| نديث سفيان بن مصعب العبدي وشدة التقية                                                                           | ۱۷٦ |
| ستسقاء رسول الله (ص)                                                                                            | ۱۷۷ |
| وعظة للنبي (ص)                                                                                                  | ۱۷۸ |
| رث من کن فیه فلا یرج خیره                                                                                       | 179 |
| اً أتاكم شريف قوم فأكرِموه .                                                                                    | 149 |
| نديث يأجوج ومأجوج أستست المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعدين المستعد | 179 |
| ن علامات الفَرَج .                                                                                              | ۱۸۳ |
| صة عمر أخي عذافر وأبي عبد الله (ع)                                                                              | ۱۸۰ |
| رِجيه کلام أبي ذر رضي الله عنه                                                                                  | ۱۸۱ |
| ؤيا رآها رسول الله (ص)                                                                                          | ۱۸۱ |
| نديث عبد الأعلى في اختلاف الشيعة تفرّق أمة موسى وعيسى (ع)                                                       |     |
| ومحمد (ص)                                                                                                       | ۱۸۱ |
| تى فَرَجُ الشيعة .                                                                                              | ۱۸۳ |
| مرض بعض أصحاب أبي الخطّاب لأبي جعفر (ع) وبراءته منهم                                                            | ۱۸۳ |
|                                                                                                                 | 3.4 |
| ا أكثر الوصف وأقل الفعل                                                                                         | 31  |
| ما شيعة عليّ من صدّق قوله فعله                                                                                  | ١٨٥ |
| حم الله عبداً حَبِّنا إلى الناس                                                                                 | ١٨٥ |
| ان قوله تعالى : ﴿والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وَجِلَة﴾                                                          | ۱۸٥ |
| مؤال عن قول الرجل: «جزاك الله خيراً»                                                                            | ١٨٦ |
| مديث القباب                                                                                                     | 7.4 |
| ن خصف نعله ورقع ثوبه وحمل سلعته فقد هريء من الكبر                                                               | ۱۸۷ |
|                                                                                                                 | ۱۸۷ |

| ۱۸۷ | مقالة الوزع وإنه رِجْس مِسْخ                             |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۱۸۸ | إن الله بعث محمداً (ص) رحمة ويبعث القائم (ع) نقمة        |
| ۱۸۸ | أشبه الناس بموسى بن عمران (ع)                            |
| 119 | ثلاث هن فخر المؤمن                                       |
| 111 | ثلاثة هم شر خلق الله وابتلى بهم خيار خلق الله            |
| 119 | حديث يزيد بن معاوية لعنهما الله وعلي بن الحسين (ع)       |
| ۱٩٠ | من كذَّب آية من كتاب الله فقد نَبَذُ كتاب الله وراء ظهره |
| 19. | من قعد في مجلس يُسَبِّ فيه إمام من الأئمة (ع)            |
| ۱۹۰ | لا تُقبل العبادة إلا ممن أُقَرّ بولايتهم (ع)             |
| 191 | حديث أم خالد وأبي بصير وكثير النوا                       |
| 191 | حديث فاطمة (ع) لما أخرج علي (ع)                          |
| 197 | تكنية مروان وأبيه بالوزغت                                |
| 191 | لما ولد مروان وحديث عائشة مع رسول الله (ص)               |
| 198 | كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى ابن عباس                      |
| 198 | فضل الشيعة وموعظة نافعة لأبي جعفر (ع)                    |
| 198 | إذا قام القائم (ع) مدّ الله في أسماع الشيعة وأبصارهم     |
| 190 | من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة                   |
|     | كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع يوم القيامة  |
| 190 | إلا ما أثبته القرآن                                      |
| 190 | برنامج صالح للدين والدنيا                                |
| 197 | مدح القناعة                                              |
| 197 | الناس وأشباه الناس والنسناس                              |
| 197 | سؤال سدير عن أبي جعفر (ع)                                |
| 191 | الناس بعد النبي (ص) أهل رِدّة إلا ثلاثة                  |
| 191 | كلام رسول الله (ص) يوم فتح مكةكلام رسول الله (ص)         |
| 191 | <b>في</b> توبة ولد يعقوب وأنهم ليسوا بأنبياء             |
| 191 | استسقاء سليمان (ع) وحديث النملة                          |
| 199 | توقيع الرضا (ع) إلى الحسن بن شاذان الواسطى               |

#### روضة الكافي

| 199   | ما جاء في فضل معرفة الله تعالى                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199   | ما جاء في خلق البعوض وأنه أصغر الخلق                                                       |
| ۲.,   | تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجْبِبُوا للهُ وَللرسُولُ. الآية ﴾ |
| ۲٠١   | محارب رسول الله ، شُرٌّ أم محارب علي (ع)                                                   |
| 7 • 7 | لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال                                               |
| ۲۰۳   | ما هُدِي من هذه الأمة من اهتدى إلا بهم (ع)                                                 |
| ۲۰۳   | عرض أعمال الأمة لرسول الله (ص) واستغفاره لهم                                               |
| 3.7   | مجيء علي بن الحسين (ع) لزيارة الحسين (ع)                                                   |
| ۲۰٤   | نزولَ قوله تعالى : ﴿وَمِن قُتِلَ مَظْلُوماً﴾ في الحسين (ع)                                 |
| ۲۰٤   | من أحب الشيعة حباً لعقيدته دخل الجنة                                                       |
| 7.0   | خطبة أمير المؤمنين (ع) بعد الجمل                                                           |
| 7 • 7 | نص الرضا (ع) بإمامة نفسه ومعجزة له                                                         |
| 7.7   | حديث جارية الزبير وقصة الرجل العقيلي                                                       |
| ۲۰۸   | أصحاب اليمين هم شيعة علي (ع)                                                               |
| ۲۰۸   | بايع علي رسول الله صلوات الله عليهما على العسر واليسر                                      |
| ۲۰۸   | قصة آل الذريح وإيمانهم                                                                     |
| 7 • 9 | حديث الإسراء ووصف رسول الله (ص) الشام للقوم                                                |
| 7.9   | حديث الهجرة وقصة أبي بكر مع رسول الله (ص) في الغار                                         |
| 7.9   | حديث سُراقة بن مالك وسوء قصده لرسول الله (ص)                                               |
| ۲۱۰   | مدح زيد بن علي بن الحسين (ع)مدح زيد بن علي بن الحسين (ع)                                   |
| 117   | خروج السفياني هو علامة ظهور القائم (ع)                                                     |
| 111   | الأمر بإلزام البيت قبل خروج السفياني                                                       |
| 717   | فضيلة البسملة                                                                              |
| 717   | تعجب أبي عبد الله من العرب إذا ذكر رسول الله (ص)                                           |
| 717   | في قوله تعالى : ﴿قل اللهم مالكَ المُلْك الآية ﴾                                            |
| ۲۱۳.  | في قوله تعالى : ﴿اعلموا أَنْ الله يحيي الأرض بعد موتها الآية﴾                              |
| 717   | حديث نوح (ع)يوم القيامة                                                                    |
| ۲۱۳   | شهادة جعفر بن أبي طالب وحمزة للأنبياء                                                      |

| 717            | كان النبي (ص) يقسم لحظاته بين أصحابه                  |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 317            | ما كلُّم رسول الله (ص) العباد بكُنَّه عقله            |
| 317            | شيعتهم حواريهم (ع)                                    |
| 317            | لو ضربت خيشوم المحب ما أبغض                           |
| 317            | تفسير قوله تعالى : ﴿غُلِبَت الروم في أدنى الأرض﴾      |
| <b>710</b>     | إبطال ما زعمته العامة من إثبات خلافة أبي بكر بالإجماع |
| 717            | سجدة أبي عبد الله (ع)                                 |
| ۲۱۷            | من أين تهبُّ الربح                                    |
| 719            | خبر كتاب أبي مسَّلم المروزي إلى الصادق (ع)            |
| 719            | لم يكن إبليس من الملائكة                              |
| Y 19           | كل الناس في : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ سواء في الخطاب    |
| 719            | جَعْل الصلاة للنبي (ص)                                |
| 771            | لعن المرجئة                                           |
| 771            | حديث أبي لهب وإرادة المشركين قتل رسول الله (ص)        |
| 441            | حديث إبليس يوم بدر                                    |
| 777            | غزوة الأحزاب                                          |
| 777            | موضع مسجد الكوفة                                      |
| 777            | منزل نوح (ع) ومدة لبثه في قومه                        |
| 377            | فضل مسجد الكوفة والصلاة فيه                           |
| 770            | أخبار نوح (ع) والسفينة .                              |
| 277            | خبر نوح (ع) وَمُلَك الموت وتمصيره الأمصار             |
| <b>* * * *</b> | نوح ووصيّه                                            |
| 777            | الكف عن المخالفين أجمل                                |
| <b>TTV</b>     | في الخمس والفيء                                       |
| 777            | تأويل أيات في خروج القائم (ع)                         |
| 778            | الذِكْر هو أمير المؤمنين (ع)                          |
| 777            | تأويل آيات في خروج القائم (ع)                         |
| 779            | لا يسلُّط إيليس على دين المؤمن                        |

|              | تشبيه أبي جعفر (ع) طواف القوم بطواف الجاهليه وتاويل                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 779          | بعض الأيات وتفسيرها                                                               |
| ۲۳.          | بيان قوله تعالى : ﴿سَلْ بني إسرائيل الآية﴾                                        |
| 777          | علم أبي حنيفة في التعبير وخطأوه                                                   |
| 777          | متى الفتح والفرخ؟                                                                 |
| <b>3</b>     | سبب كتمان أمير المؤمنين (ع) أمره                                                  |
| 377          | ارتداد الناس عن الإيمان بعد النبي (ص)                                             |
| 740          | حديث إسلام أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ                                                |
| 777          | حديث إسلام ثمامة بن أثال                                                          |
| ۲۳۷          | حديث ولادة النبي (ص)                                                              |
| ۲۳۸          | في قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يُقْرض الله الآية﴾                                     |
| 749          | استحباب اتخاذ الرفيق في السفر                                                     |
| ۲٤٠          | بعدما رأى إبراهيم (ع) ملكوتُ السماوات                                             |
| 137          | سبب الحر والبرد                                                                   |
| 787          | سن أحب علياً (ع)                                                                  |
| 7            | الملاحم والفتن والأشراظ                                                           |
| 737          | حديث الفقهاء والعلماء                                                             |
| 737          | الملاحم والأشراط                                                                  |
| 737          | صفة أهل بيت النبي (ص)                                                             |
| 337          | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَانُوا مِن قِبلُ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ |
| 780          | خمس علامات قبل قيام القائم (ع)                                                    |
| 720          | من علامات القائم (ع)                                                              |
| 737          | تفسير قوله تعالى : ﴿ وَاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ﴾                           |
| 727          | صفة جهنم                                                                          |
| <b>7 { V</b> | تأويل قوله تعالى : ﴿ أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعاً ﴾                          |
| <b>7</b>     | وفاة النبي (ص) كانت في يوم الاثنين                                                |
| 7 2 9        | الأمر بالتزوار والتعاهد                                                           |
| 729          | خبر تابوت بني إسرائيل                                                             |

| 70'         | الحسنين (ع) ابنا رسول الله (ص)                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 101         | غزوة أُحُد وقصة المنهزمين                                                          |
| 707         | صلح الحديبية                                                                       |
| 307         | قصة بني مدلج                                                                       |
| <b>Y</b> 00 | حديث ضيف إبراهيم وإهلاك قوم لوط                                                    |
| 707         | الذي صنعه الحسن بن علي (ع) خير للأمة                                               |
| Y0V         | حديث سؤال مُعلّى بن خنيس عن النجوم                                                 |
| <b>70</b> A | قتل السفياني من علامات القائم                                                      |
| <b>Y0</b> A | بيوت النبي (ص) هي البيوت التي أذن الله أن تُرْفَعَ                                 |
| 404         | خبر أسامة لما حضره الموت                                                           |
| 409         | خبر ناقة رسول الله القصواء                                                         |
| 409         | إن مريم حملت بعيسي (ع) تسع ساعات                                                   |
| ۲7٠         | علي (ع) أُوْلَىٰ الناس بالناس بعد رسول الله (ص)                                    |
| 177         | فضل آل محمد (ع)                                                                    |
| 177         | في قوله تعالى : ﴿رَبْنَا أَرْنَا اللَّذَينَ أَصْلَّانَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ﴾ |
| 177         | في قوله تعالى : ﴿إِذْ يُبِيَّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ القُولَ﴾                   |
| 777         | في قوله تعالى : ﴿أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الآية ﴾                       |
| 774         | حديث ذي النَّمرة                                                                   |
| 774         | حديث الرجل الذي أحياه عيسى بن مريم (ع)                                             |
| 377         | بيان قوله تعالى : ﴿وَمِن يُرِدُ فِيه بِإِلْحَاد بِظُلُّم﴾                          |
| 377         | في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهم بغير حق الآية ﴾                  |
| 770         | حديث إسلام علي (ع)                                                                 |
| 977         | الهجرة إلى المدينة وتزويج فاطمة (ع)                                                |
| 777         | متى فُرِضَتْ الصلاة على المسلمين                                                   |
| 777         | صفة بني العباس                                                                     |
| <b>77</b> V | أول من بايع أبا بكر                                                                |
| <b>71</b> ^ | حديث إبليس يوم الغدير                                                              |
| 779         | بني أمية يردّون النّاس عن الإسلام القهقري .                                        |

#### روضة الكافي

| 779          | لولا قول الناس لضرب النبي أعناق جمع من أصحابه                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۷۰          | الرضا والشكر وحسن الظن باللهالرضا والشكر وحسن الظن بالله      |
| <b>7</b>     | نصائح لقمان لابنه في آداب السفر                               |
| 777          | مناظرة أبي جعفر (ع) مع عبد الله بن نافع                       |
| 3 7 7        | مقالة أبي عبد الله (ع) في علم النجوم                          |
| 3 77         | خطبة لأمير المؤمنين (ع) بصِفّينخطبة لأمير المؤمنين (ع)        |
| <b>Y</b> YA  | خطبة له (ع) أبضاً في معاتبة طالبي التفضيل                     |
| 779          | حديث ولد العالم مع جاره وفيه تقسيم الزمان على ثلاثة           |
| . ۲۸۱        | خبر المعراج أو الإسراء                                        |
| 777          | فضل الشيعة ومدحهم                                             |
| ۲۸۳          | أعجب ما رأى جعفر بن أبي طالب في الحبشة                        |
| ۲۸۳          | أخبار آزر ونمرود وميلاد إبراهيم (ع)                           |
| 3.47         | احتجاج إبراهيم (ع) على نمرود                                  |
| 3.47         | خبر النار التي أوقدوها لإبراهيم (ع)                           |
| 3.47         | مولد إبراهيم (ع) بكوثي رُبا                                   |
| 3 1.7        | إخراج إبراهيم (ع) من أرض مولده                                |
| 110          | خبر تعرَّض العاشر لإبراهيم (ع)                                |
| 710          | خبر إبراهيم (ع) مع نمرود وقصة سارة                            |
| 7/           | حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة والمفضّل بن عمر                   |
| <b>YAY</b> . | قال أبو عبد الله (ع): أنا إمام من أطاعني ولست بإمام لمن عصاني |
| 7.7.7        | خبر رسول الله (ص) عن قتل جعفر (ع)                             |
| <b>T</b>     | عدد من قُتل بيد علي (ع) يوم حُنين بِ                          |
| ۲۸۸          | صفة البُراق الذي ركبه رسول الله ليلة أُسْرِي به               |
| 91           | قراءة قوله تعالى: ﴿وعلى الثلاثة الذين خَلْفوا﴾                |
| 91           | قراءة قوله تعالى: ﴿ التائبون العابدون ﴾                       |
| 449          | قراءة قوله تعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ﴾           |
| ۲9٠          | نزول قوله تعالى: ﴿فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك﴾                |
| 19.          | بيان لقوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة﴾         |

| 79. | بيان لقوله تعالى: ﴿ومن يقترف حسنة﴾                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 | بيان لقوله تعالى : ﴿وأسرُّوا النجوي الذين ظلموا﴾                                                       |
| 191 | بيان لقوله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى الآيات﴾                                                              |
| 197 | بيان لقوله تعالى : ﴿قُلْ لُو أَنْ عَنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهُ لَقُضِيَ الْأَمْرِ بَيْنِي وَبِينكم |
| 797 | بيان لقوله تعالى : ﴿سنُريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾                                               |
| 797 | رباطهم (ع) رباط الدهر                                                                                  |
| 797 | كان رسول الله (ص) لا يتداوى من الزكام                                                                  |
| 790 | حديث العابد مع الشيطان                                                                                 |
| 790 | حديث العابد وزوجته والسائل                                                                             |
| 797 | خطبة لأمير المؤمنين (ع) في إنذاره بما يأتي من زمان السوء                                               |
| 297 | كلام لعلي بن الحسين (ع)                                                                                |
| 791 | حديث مَلَك الموت وبشارته لإبراهيم (ع)                                                                  |
| 799 | حديث إبراهيم (ع) والرجل العابد                                                                         |
| ۳   | إن الله اتخذ إبراهيم (ع) خليلًا                                                                        |
| ۳., | كلام لعلي بن الحسين (ع)                                                                                |
| ۲۰۱ | قول أبي عبد الله (ع): لا يخرج على هشام أحد إلا قتله، وحديث زيد (ع)                                     |
| ٣٠٢ | خبر محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي (ع)                                                               |
| ۲۰۲ | تفسير قوله تعالى : ﴿فقالوا رَبِّنا باعِذْ بين أسفارنا﴾                                                 |
| 4.4 | صفة أهل البيت (ع)                                                                                      |